

العظمة الطبّاطلافيّة

4

9

))) بۇشۇش

يوسف الرحماة

> مرُّد شَدَّة الأعلميت



للنِهٔ النَّفِي الْمِنْ النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي الْمُعْلِقِيلِ النِّلِي النِّلِقِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّفِي النَّلِي النِّلِي النِّلِي النَّلِي النَّلِي النِّلِي النِّلِي النِّلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلِي النِّلِي الْمِنْ النِي النِّلِي النِّلِي النِّلِي النِّلِي النِّلِي الْمُعَالِي النِّلِي النِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلِي النِّلِي النِّلِي النِّلِي النِّلِي النِّلِي النِيلِي الْمُعَالِي النِّلِي النِيلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّلِي

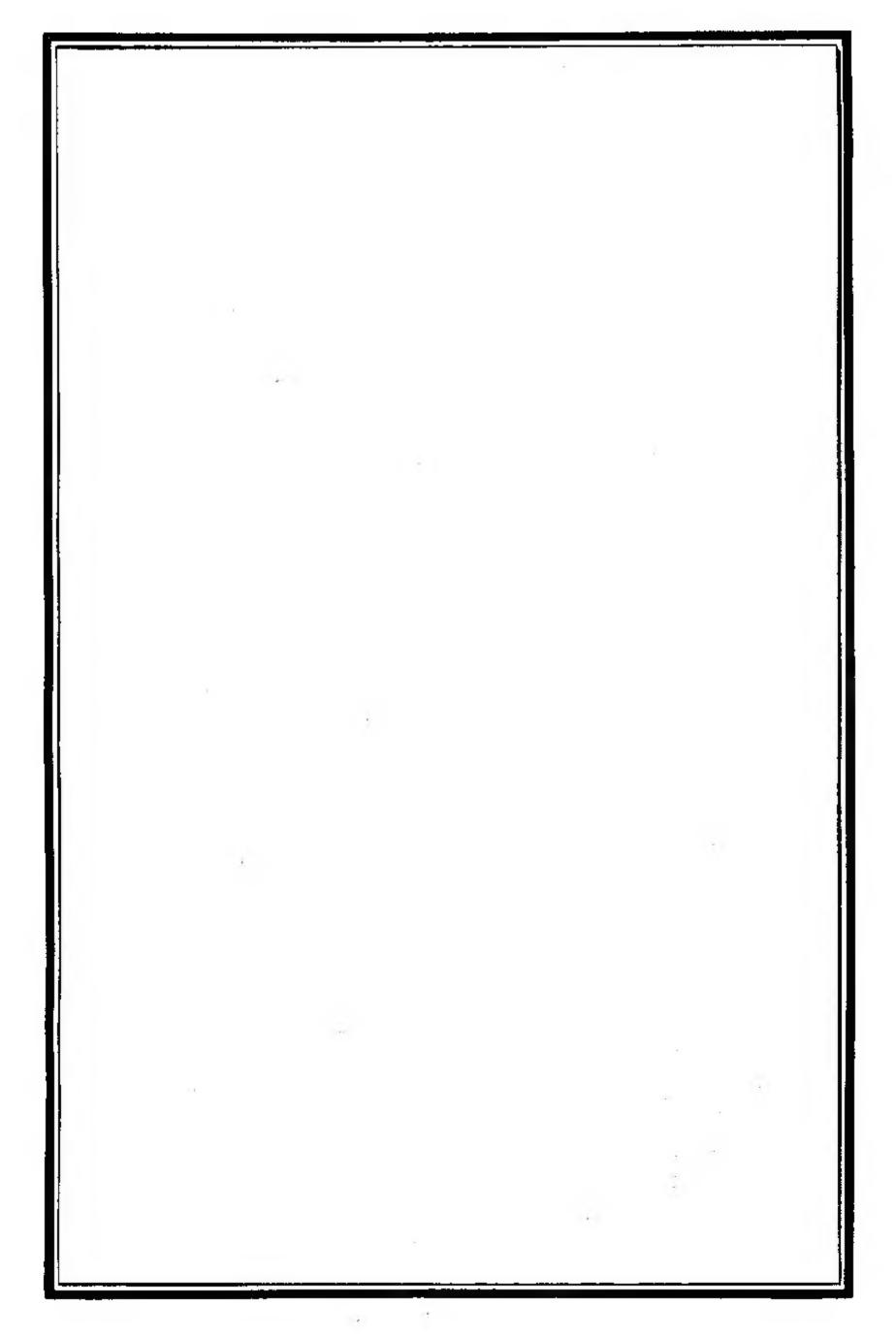

## الزنازن

كتاب علمي فني ، فلسفي ، أدبي ، تاريخي ، دواني ، اجتماعي ، حديث اجتماعي ، حديث يفسر القرآن بالقرآن

تأليف:

العلامة اليت يدمح وسين الطباطباني

المنظلاعين المنظلاع المنظلات ا

منشودات م*ؤمت سدالاً على للطبوعاست* بحبردت - بسشنان من ب: ۲۱۲۰

## الطبعة الأولى المحققة حقوق الطبع والتقليد محفوظة ومسجلة للناشر 1217 هـ - 1997مم

تمتاز هذه السطبعة عن غيرها بالتحقيق والتصحيح الكامل وإضافات وتغييرات هامة من قبل المؤلف والناشر

مؤسَّسة الأعاكبي للمطبوعات،

تبيروت . ستارع المطسّار . قرب كليّة الهسندسة . ملك الاعلى . ص.ب ٢١٢٠

الهاتف: ٢٥٤٣٣٨ ـ تلفاكس : ٢٤٤٣٣٨ .



## بسم الله الرحمن الرحيم

ذلك مِنْ أَنْبَآءِ الْقُرى نَقُصَّهُ عَلَيْكَ مِنْهُا قَالَمُ وَلَكِنْ ظَلَمُواۤ أَنْفُسَهُمْ فَمَاۤ أَغْنَتْ وَحَصِيدٌ (۱۰۰) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰكِنْ ظَلَمُواۤ أَنْفُسَهُمْ فَمَاۤ أَغْنَتْ عَنْهُمْ الْقِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ (۱۰۱) وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَاۤ أَخْذَ اللّهُ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ (۱۰۱) وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَاۤ أَخَذَ اللّهُ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ (۱۰۱) وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِنَّا فِي ذٰلِكَ لَآيَةً اللّهُ وَهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمُ شَدِيدٌ (۱۰۲) إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذٰلِكَ يَوْمُ مَجْمُوعُ لَهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمُ مَجْمُوعُ لَهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمُ مَجْمُوعُ لَهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمُ مَشْقِيُّ وَسَعِيدُ (۱۰۲) يَوْمَ يَأْمِ لَا لَكِنَ مَشْقُى وَسَعِيدُ (۱۰۲) غَلَم اللّهِ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِي وَسَعِيدُ (۱۰۲) غَلَلْدِينَ فِيها مَا دَامَتِ السَّمُواتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا السَّمُواتُ وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ عَظَاءً غَيْرَ مَجْدُوذٍ (۱۰۷) وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ عَظَاءً غَيْرَ مَجْدُوذٍ (۱۰۷) وَالأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ عَظَاءً غَيْرَ مَجْدُوذٍ (۱۰۷) وَالأَرْضُ إِلاَ مَا شَاءَ رَبُكَ عَظَاءً غَيْرَ مَجْدُوذٍ (۱۰۷)

٦ ..... الجزء الثاني عشر

## (بيان)

فيها رجوع إلى القصص السابقة بنظر كلِّيَّ يلخَصُ سنة الله في عباده وما يستتبعه الشرك في الأمم الظالمة من الهلاك في الدنيا والعذاب الخالد في الآخرة ليعتبر بذلك أهل الاعتبار .

قوله تعالى : ﴿ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد ﴾ الإشارة إلى ما تقدم من القصص ، ومن تبعيضيّة أي الذي قصصناه عليك هو بعض أخبار المدائن والبلاد أو أهلهم نقصه عليك .

وقوله: ﴿منها قائم وحصيد﴾ الحصد قطع الزرع ، شبّهها بالزرع يكون قائماً ويكون حصيداً ، والمعنى إن كان المراد بالقرى نفسها أن من القرى التي قصصنا أنباءها عليك ما هو قائم لم تذهب بقايا آثارها التي تدلّ عليها بالمرة كقرى قوم لوط حين نزول قصّتهم في القرآن كما قال : ﴿ولقد تركنا منها آية بيّنة لقدوم يعقلون﴾(١) وقال : ﴿وإنّكم لتمرّون عليهم مصبحين وبالليل أفالا تعقلون﴾(١) ، ومنها ما انمحت آثاره وانطمست أعلامه كقرى قوم نوح وعاد .

وإن كان المراد بالقري أهلها فالمعنى أنّ من تلك الأمم والأجيال من هو قائم لم يقطع الله دابرهم كقوم لوط لم ينج منهم إلا أهل بيت لوط ولم يكن لوط منهم .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا ظُلَمناهُم وَلَكُنَ ظُلَمُوا أَنْفُسُهُم ﴾ إلى آخر الآية ، أي ما ظلمناهم في إنزال العذاب عليهم وإهلاكهم إثر شركهم وفسوقهم ولكن ظلموا أنفسهم حين أشركوا وخرجوا عن زيّ العبوديّة ، وكلما كان عمل وعقوبة عليه كان أحدهما ظلماً إمّا العمل وإما العقوبة عليه فإذا لم تكن العقوبة ظلماً كان الظلم هو العمل استتبع العقوبة .

فمحصل القول أنّا عاقبناهم بظلمهم ولذا عقبه بقوله: ﴿فَمَا أَعْنَتَ عَنَهُمُ الْهُمُ عَلَمُ الْهُمُ مَا أَعْنَتَ عَنَهُم الْخَرْعَ الْهُمُ الْخُرْدُ مُ اللّهُ مَا أَعْنَتَ عَنَهُم اللّهُمُ مَا أَعْنَتُ عَنَهُم اللّهُمُ مَا أَعْنَتُ عَنَهُم اللّهُمُ مَا أَعْنَتُ عَنَهُم اللّهُمُ اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ٣٥ .

يكفهم في ذلك آلهتهم التي كانوا يدعونها من دون الله لتجلب إليهم الخير وتدفع عنهم الشرّ ، ولم تغنهم شيئاً لما جاء أمر ربّك وحكمه بأخذهم أو للمّا جاء عذاب ربّك .

وقوله: ﴿وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرُ تَبَيْبُ التَّبِيبِ التَّدَمِيرِ وَالْإِهْ لَاكُ مِن النَّبُ وأصله القطع لأن عبادتهم الأصنام كان ذنبا مقتضياً لعذابهم ولمَّا أحسُّوا بالعذاب والبؤس فالتجأوا إلى الأصنام ودعوها لكشفه ودعاؤها ذنب أخر زاد ذلك في تشديد العذاب عليهم وتغليظ العقاب لهم فما زادوهم غير هلاك.

ونسبة التتبيب إلى آلهتهم مجاز وهـو منسـوب في الحقيقــة إلى دعـائهم إيّاها ، وهو عمل قائم بالحقيقة بالداعي لا بالمدعوّ .

قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلْكُ أَخَذُ رَبُّكُ إِذَا أَخَذُ القرى وهي ظالمة إِنَّ أَخَذُه أَلِيمِ شَدِيدِ ﴾ الإشارة إلى ما تقدم من أنباء القرى ، وذلك بعض مصاديق أخذه تعالى بالعقوبة قاس به مطلق أخذه القرى في أنّه أليم شديد ، وهذا من قبيل التشبيه الكلي ببعض مصاديقه في الحكم للدلالة على أن الحكم عام شامل لجميع الأفراد وهو نوع من فنّ التشبيه شائع وقوله : ﴿ إِنَّ أَخَذُهُ أَلِيمٍ شَدِيدٍ ﴾ بيان لوجه الشبه وهو الألم والشدّة .

والمعنى كما أخذ الله سبحانه هؤلاء الأمم الظالمة : قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون أخذاً أليماً شديداً ، كذلك يأخذ سائر القرى الظالمة إذا أخذها فليعتبر بذلك المعتبرون .

قوله تعالى : ﴿إِنْ فِي ذَلَكُ لَآيِهُ لَمِن خَافَ عَذَابِ الآخِرة ﴾ إلى آخر الآية ، الإشارة إلى ما أنبأه الله من قصص تلك القرى الظالمة التي أخذها بظلمها أخذاً اليما شديداً . وأنبأ أن أخذه كذلك يكون ، وفي ذلك آية لمن خاف عذاب الحياة الآخرة ، وعلامة تبدل على أن الله سبحانه وتعالى سيأخذ في الآخرة المجرمين بإجرامهم ، وأن أخذه سيكون أليماً شديداً فيوجب اعتباره ببذلك وتحرزه مما يستتبع سخط الله تعالى .

وقوله: ﴿ وَذَلَكَ يُومُ مَجْمُوعُ لَهُ النَّاسِ ﴾ أي ذلك اليوم الذي يقع فيه عذاب الآخرة يوم مجموع له النَّاس فالإشارة إلى اليوم الـذي يدل عليه ذكر عـذاب الآخرة ، وولـذلك أتى بلفظ المذكر ، كما قيل ، ويمكن أن يكون تذكير الإشارة

ليطابق المبتدأ الخبر .

ووصف اليوم الآخر بأنه مجموع لـ الناس دون أن يقال . سيجمع أو يجمع له الناس إنما هو للدلالة على أن جمع الناس لـ من أوصاف المقضية لـ التي تلزمه ولا تفارقه من غير أن يحتاج إلى الإخبار عنه بخبر .

فمشخص هذا اليوم أن الناس مجموعون الأجله واللام للغاية ولليوم شأن من الشأن لا يتم إلا بجمع الناس بحيث لا يغادر منهم أحد ولا يتخلف عنه متخلف: وللناس شأن من الشأن يرتبط به كل واحد منهم بالجميع ، ويمتزج فيه الأول مع الآخر والآخر مع الأول ويختلط فيه الكل بالبعض والبعض بالكل ، وهو حساب أعمالهم من جهة الإيمان والفكر والطاعة والمعصية ، وبالجملة من حيث السعادة والشقاوة .

فإن من الواضح أن العمل الواحد من إنسان واحد يرتضع من جميع أعماله السابقة المرتبطة بأحواله الباطنة ، ويرتضع منه جميع أعماله اللاحقة المرتبطة أيضاً بماله من الأحوال القلبية ، وكذلك عمل الواحد بالنسبة إلى أعمال من معه من بني نوعه من حيث التأثير والتأثر ، وكذلك أعمال الأولين بالنسبة إلى أعمال الآخرين وأعمال اللاحقين بالنسبة إلى أعمال السابقين ، وفي المتقدمين أثمة الهدى والضلال المسؤولون عن أعمال المتأخرين ، وفي المتأخرين الأتباع والأذناب المسؤولون عن غرور متبوعيهم المتقدمين ، قال تعالى : ﴿ فلنسألن الدين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ﴾ (١) ، وقال : ﴿ ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ﴾ (١) .

ثم الجزاء لا يتخلف الحكم الفصل.

وهذا الشأن على هـذا النعت لا يتم إلا باجتماع من الناس بحيث لا يشـذُ منهم شاذً .

ومن هنا يظهر أن مسألة الآحاد من الناس في قبورهم وجنزاءهم فيها بشيء من الشواب والعقاب على ما تشير إليه آيات السرزخ وتذكره بالتفصيل الأخسار الواردة عن النبي مستنات وأثمة أهل البيت عليهم السلام غير ما أخبر الله تعالى به من حساب يوم القيامة والجزاء المقضي به هناك من الجنة والنار الخالدتين فإن

<sup>(</sup>۲) يس : ۱۳ .

الذي يستقبل الإنسان في البرزخ هو المسألة لتكميل صحيفة أعماله ليدخر لفصل القضاء يوم القيامة ، وما يسكن فيه في البرزخ من جنة أو نار إنما هو كالنزل المعجل للنازل المتهيىء للقاء والحكم ، وليس ما هناك حساباً تاماً ولا حكماً فصلاً ولا جزاء قاطعاً كما يشير إليه نظائر قوله . ﴿النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب﴾(١) ، وقوله : ﴿يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون﴾ (٢) فترى الآية تعبر عن عذابهم بالعرض على النار ثم يوم القيامة بدخولها وهو أشد العذاب ، وتعبر عن عذابهم بالسحب في الحميم ثم بالسجر في النار وهو الاشتعال . وقوله تعالى : ﴿بل أحياء عند ربهم يسرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون﴾ (٣) فالآية صريحة في عالم القبر ولم تذكر حساباً ولا جنة الخلد وإنما ذكرت شيئاً من التنعم إجمالاً .

وقوله تعالى: ﴿حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون (٤) تذكر الآية أنهم بعد الموت في حياة برزخية متوسطة بين الحياة الدنيوية التي هي لعب ولهو والحياة الأخروية التي هي حقيقة الحياة كما قال: ﴿وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ﴾ (٥).

وبالجملة الدنيا دار عمل والبرزخ دار تهيؤ للحساب والجزاء ، والآخرة دار حساب وجزاء ، قال تعالى : ﴿يوم لا يخزي الله النبي والـذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا (٢) فهم يحضرونه بما كسبوه في الدنيا من النور وهيأوه في البرزخ ثم يسألونه يوم القيامة إتمام نورهم وإذهاب ما معهم من بقايا عالم اللهو واللعب .

وقوله: ﴿وذلك يوم مشهود﴾ كالمتفرع بظاهره على الجملة السابقة . ﴿ذلك يوم مجموع له الناس﴾ إذ الجمع يوجب المشاهدة غير أن اللفظ غير مقيد بالناس وإطلاقه يشعر بأنه مشهود لكل من له أن يشهد كالناس والملائكة والجن ، والآيات الكثيرة الدالة على حشر الجن والشياطين وحضور الملائكة هناك يؤيد إطلاق الشهادة كما ذكر .

(۲) غافر: ۷۲ .
 (۲) المؤمنون : ۱۰۰ .
 (۲) التحريم : ۸ .

قوله تعالى : ﴿وَمَا نَوْخُرِهُ إِلاَ لَأَجَلَ مَعْدُودَ﴾ أي أن لذلك اليوم أجلًا قضى الله أن لا يقع قبل حلول أجله والله يحكم لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ، ولا يؤخر اليوم إلا لأجل يعده فإذا تم العدد وحل الأجل حق القول ووقع اليوم .

قوله تعالى: ﴿يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه ﴾ فاعل « بأت » ضمير راجع إلى الأجل السابق الذكر أي يوم يأتي الأجل اللذي تؤخر القيامة إليه لا تتكلم نفس إلا بإذنه ، قبال تعالى : ﴿من كان يرجبو لقاء الله فبإن أجبل الله لآت ﴾ (١) .

وذكر بعضهم كما في المجمع أن المعنى يوم يأتي القيامة والجزاء ، ولازمه إرجاع الضمير إلى القيامة والجزاء لدلالة سابق الكلام إليه بوجه ، وهـو تكلف لا حاجة إليه .

وذكر آخرون - كما في تفسير صاحب المنار - أن المعنى في الوقت الذي يجيء فيه ذلك اليوم المعين لا تتكلم نفس من الأنفس الناطقة إلا بإذن الله تعالى فالمراد باليوم في الآية مطلق الوقت أي غير المحدود لأنه ظرف لليوم المحدود الموصوف بما ذكر الذي هو فاعل يأتي .

وهو خطأ لاستلزامه ظرفية اليوم لليسوم لعود المعنى حقيقة إلى قولنا : في الوقت الذي يجيء فيه ذلك اليوم الوقت الذي يجيء فيه ذلك اليوم المعين ، والتفرقة بين اليومين يجعل أحدهما خاصاً ومعيناً والآخر عاماً ومرسلاً لا ينفع في دفع محذور ظرفية الشيء لنفسه ومظروفية الزمان ـ وهو ظرف بذاته لزمان آخر ، وهو محال لا ينقلب ممكناً بتغيير اللفظ .

وما ذكره من التفرقة بين اليومين بالإطلاق والتحديد مجرد تصبوبر لا تغني شيئاً فإن اليوم الذي يأتي فيه ذلك اليوم الموصوف وذلك اليوم الموصوف متساويان إطلاقاً وتحديداً وسعة وضيقاً ، نعم ربما يؤخذ الزمان متحداً بما يقع فيه من الحوادث فيصير حادثاً من الحوادث وتلغى ظرفيته فيجعل مظروفاً لزمان آخر كما يقال يوم الأضحى في شهر ذي الحجة ويوم عاشوراء في المحرم ، قال تعالى : ﴿ويوم تقوم الساعة﴾(٢) فإن صحت هذه العناية في الآية أمكن به أن يعود ضمير يأتي إلى اليوم .

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ٥ .

وقوله: ﴿لا تكلم نفس إلا باذنه ﴾ أي لا تتكلم نفس ممن حضر إلا بإذن الله سبحانه ، وحذف أحد التاءين المجتمعين في المستقبل من باب التفعل شائع قياسي .

والباء في قوله: ﴿ إِذِنه ﴾ للمصاحبة فالاستثناء في الحقيقة من الكلام لا من المتكلم كما في قوله: ﴿ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ﴾ (١) والمعنى لا تتكلم نفس بشيء من الكلام إلا بالكلام الذي يصاحب إذنه لا كالدنيا يتكلم فيها الواحد منهم بما اختاره وأراده ، أذن فيه الله إذن تشريع أم لم يأذن .

وقد ذكرت الصفة أعني عدم تكلم نفس إلا بـإذنه من خـواص يوم القيـامة المعرفة له ، وليست بمختصة به فإنـه لا تتكلم أي نفس من النفوس ولا يحـدث أي حادث من الحوادث دائماً إلا بإذنه من غير أن يختص ذلك بيوم القيامة .

وقد تقدم في بعض أبحاثنا السابقة أن غالب ما ورد في القرآن الكريم من معرفات يوم القيامة في سياق الأوصاف الخاصة به يعمه وغيره كقوله تعالى: 
وبوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شي، (١) ، وقوله : ويوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم (١) وقوله : ويوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله (٤) إلى غير ذلك من الآيات ، ومن المعلوم أنه تعالى لا يخفى عليه شيء دائماً ، وليس لشيء منه عاصم دائماً ، ولا يملك نفس لنفس شيئاً إلا بإذنه دائماً ، وله الخلق والأمر دائماً .

لكن الذي يهدي إليه التدبر في أمثال قوله تعالى: ﴿لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ﴿ (٥) وقوله حكاية عن المجرمين: ﴿ رَبّنا أبصرنا وسمعنا فأرجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون ﴾ (١) وقوله: ﴿ ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم ﴾ إلى أن قال ﴿ هنالك تبلو كل نقس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون ﴾ (٧) أن يوم القيامة ظرف يجمع الله فيه العباد وينيل الستر والحجاب دونهم فيظهر فيه الحقائق ظهوراً تاماً وينجلي ما هو وراء غطاء

(١) النبأ : ٢٨ . (٤) الانقطار : ١٩ . (٧) يونس : ٣٠ .

(٣) غافر : ٣٣ . (٦) السجلة : ١٢ .

الغيب في هذه النشأة وعند ذلك لا يختلج في صدورهم شك أو ربب ، ولا يهجس قلوبهم هاجس ، ويعاينون أن الله هو الحق المبين ، ويشاهدون أن القوة لله جميعاً ، وأن الملك والعصمة والأمر والقهر له وحده لا شريك له .

وتسقط الأسباب عما كان يتوهم لها من الاستقلال في نشأة الدنيا ، وينقطع البين وتزول روابط التأثير التي بين الأشياء وعند ذلك تنتثر كواكب الأسباب وتنظمس نجوم كانت تهتدي بها الأوهام في ظلماتها ، ولا تبقى لذي ملك ملك يستقل به ، ولا لذي سلطان وقوة ما يتعزز معه ، ولا لشيء ملجأ وملاذ يلجأ إليه ويلوذ به ويعتصم بعصمته ، ولا ستر يستر شيشاً عن شيء ويحجبه دونه ، والأمر كله لله الواحد القهار لا يملك إلا هو (١) .

وهذا معنى قوله : ﴿ وَمِوم هم بسارزون لا يخفى على الله منهم شيء ﴾ وقوله : ﴿ وَمَا لَكُم مِن الله مِن عاصم ﴾ وقوله : ﴿ وَسِوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله ﴾ إلى غير ذلك من الآيات وهي جميعاً تنفي ما تزينه أوهام الناس في هذه النشأة الدنيوية التي ليست إلا لهوا ولعباً إن هذه الأسباب تملك معنى التأثير ، وتتلبس بأوصاف الملك والسلطنة والقوة والعصمة والعزة والكرامة تلبساً حقيقياً استقلالياً ، وإنها هي المعطية والمانعة والنافعة والضارة لا بغية في سواها ولا خير فيما عداها .

ومن هنا يمكن الاستئناس بمعنى قوله: ﴿ يَوْمِ يَأْتُ لَا تَكُلُّم نَفُسُ إِلاَ اللَّهُ وَقَدْ تَكُرُرُ هَذَا اللَّهُ ظُو كَمَّولُهُ الْحُرَى بِمَا يَقْرُبُ مِنْ هَذَا اللَّهُ ظُلَّ كَمُّولُهُ تَكُلُّمُونَ إِلَّا مِنَ أَذَنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وقَالُ صَوَابًا ﴾ (٢) ، وقوله: ﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَتَكُلُّمُونَ إِلَّا مِنَ أَذَنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وقَالُ صَوَابًا ﴾ (٢) ، وقوله: ﴿ هَذَا يُومُ لَا يَنْطَقُونَ ﴾ (٢)

وذلك أن الله تعالى يقول فيما يصف هذا اليوم ﴿يوم تبلى السرائس ﴿ أَنَّ وَيَقُولُ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ الله ﴾ (٥) فيبين أن الحساب يومئذ بما في النقوس من الأحوال والأعراض الحسنة أو السيئة لا بما يستكشف منها بأسباب الكشف كما في هذه النشأة الدنيوية .

<sup>(</sup>١) وفي هذه الأوصاف آيات كثيرة جداً لا تخفى على الباحث المتدبر في كلامه تعالى .

<sup>(</sup>٢) النبأ : ٣٨ . (٤) الطارق : ٩ .

<sup>(</sup>٣) المرسلات: ٣٥ . (٥) البقرة: ٢٨٤ .

فما كان تحت أستار الخفاء في الدنيا من خيايا النفوس ومطوبات القلوب فهو ظاهر مكشوف الغطاء يوم القيامة ، وما هو الغيب اليوم فهو شهادة غدا ، والتكلم الذي نتداوله نحن معاشر الناس فيما بيننا إنما هو باستخدام أصوات مؤلفة تدل بنحو من الوضع والاعتبار على معان تستكن في ضمائرنا ، وإنما الباعث لنا على وضعها وتداولها الحاجة الاجتماعية إلى اهتداء بعضنا إلى ما في ضمير آخرين لامتناعه من تعلق الحس به .

والتكلم من الأسباب الاجتماعية تتوسل به لكشف ما في الضمير من المعاني المكنونة وهو متقوم بخروج ما في الأذهان عن إحاطة الإنسان ، ولو كنا ممدين بحس ينال المعاني الذهنية ويعاينها كما يهتدي - مثلاً البصر الى الأضواء والألوان واللمس إلى الحرارة والبرودة والخشونة والملاسة لم نحتج إلى وضع اللغات والتكلم بها ولا كان بيننا ما يسمى كلمة أو كلاماً ، وكذا لو كان النوع الإنساني يعيش في حياته الدنيا عيشة انفرادية غير اجتماعية لم يكن من النطق خبر ولا انعقدت له نطفة .

كل ذلك لأن النشأة الدنيا كالمؤلف من شهادة وغيب وهو المحسوس المعاين وما هو وراء الحس، والناس في حاجة مبرمة إلى الكشف عما في ضميرهم من المقاصد والاطلاع عليه ، فلو فرضت نشأة من الحياة ممحضة في الشهادة مؤلفة من أمور معاينة لم يكن فيها ما يحوج إلى التكلم والنطق ولو تبرعنا إطلاق الكلام على شيء من الحالات الموجودة هناك لكان مصداقه ظهور بعض ما في نفوس الناس لبعضهم واطلاع ذلك البعض على ذلك .

وهذه النشأة الموصوفة بذلك هي نشأة القيامة على ما يصفه الله سبحانه بأمثال قوله : ﴿ وَيُوم تَبَلَى السرائر ﴾ وهذا هو الذي ينظهر من قوله تعالى : ﴿ لا يَسَالُ عَنْ ذَنِه إِنْسَ وَلا جَانَ ﴾ إلى أن قال : ﴿ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ﴾ (١) .

فإن قلت : فعلى هذا لا معنى لتحقق الكذب والزور هناك وقد نص القرآن الكريم عليه كما في قوله تعالى : ﴿ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالـوا والله ربنا مـا كنا

<sup>(</sup>١) الرحمن : ٤١ .

مشركين أنظر كيف كذبوا على أنفسهم فن وقوله تعالى: ﴿ يُوبُومُ بِبَعْثُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيَخَلَفُونَ لَهُ مِ جميعاً فيخلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون في (٢).

قلت: هذا من ظهور الملكات كما أن الإنسان عند التفكير يشاهد خبايا نفسه من غير حاجة إلى أن يخبر نفسه بما يفكر فيه ويكشف عما في ضميره لنفسه بالتكلم لأنه على شهادة من باطن نفسه لا في غيب ، وهو مع ذلك يتصور صورة كلام يدل ما يطالعه من المعاني الذهنية ، وربما يتكلم بلسانه أيضاً بما يخطره بباله من أجزاء الفكرة والباعث له على ذلك ما اعتاده من التكلم والنطق عندما يلفظ ما في ضميره إلى الغير .

وهؤلاء المشركون والمنافقون لما اعتادوا الكذب في نشأتهم الدنيا ، وعاشوا على كذبات الوهم ظهر منهم ذلك يوم يظهر فيه الملكات والعادات النفسانية وإلا فمن المحال أن يوقف الإنسان عند ربه وهو تعالى يعاين باطنه وظاهره وأعماله محضرة ، وصحيفته منشورة ، والأشهاد قائمة وجوارحه بما عملت ناطقة ، والأسباب ومنها الكذب ساقطة هالكة ، وقد انقلب سره علانية ثم يكذب رجاء أن يغر الله سبحانه وتعالى فيظهر عليه بحجة مدلسة كاذبة ، وينجو بذلك .

وهذا نظير دعوتهم ينوم القيامة إلى السجود ثم عدم استنطاعتهم ، قال تعالى : ﴿ يُوم بَكْشُفُ عَنْ سَاقَ وَيَدْعُونَ إلى السجود فيلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يندعون إلى السجود وهم سالمون (٢) فعدم استطاعتهم للسجود ليس إلا لرسوخ ملكة الاستكبار في نفوسهم ، ولو كان بمنع جديد من جانبه تعالى لكانت الحجة لهم عليه .

فإن قلت: لوكان كما ذكرت ولم يكن هناك إلى التكلم حاجة ولا له مصداق فما معنى الاستثناء الذي في قوله: ﴿لا تكلم نفس إلا بإذنه ﴾ وما في معناها من الآيات ؟ وما معنى ما تكرر في مواضع من كلامه تعالى من حكاية أقوالهم .

قلت : لا ريب أن الإنسان وهو في هذه النشأة مختار في أعمال التي منها

التكلّم فله نسبة متساوية إلى كل فعل من أفعاله وتركه وهما بالقياس إليه سواء ، فإذا اقترف الفعل مثلاً تعين أحد الجانبين تعيناً اضطرارياً لا خبر عن الاختيار بعد ذلك ، والآثار الضرورية التي تشرتب على الفعل ومنها الجزاء الذي يكتسب بالفعل حالها حال الفعل بعد التحقق .

والنشأة الآخرة دار جزاء لا دار عمل فلا خبر هناك عن الاختيار الإنساني وليس هناك إلا الإنسان وعمله الذي أتى به وقد لزمه لزوماً ضرورياً ، وما يرتبط به العمل من الصحائف والأشهاد وربه الذي إليه يرجع الأمر وبيده الحكم الفصل فإذا دعي استجاب اضطراراً ، كما قال تعالى : ﴿ يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له إذا وقد كانوا في الدنيا يدعون إلى الحق فلا يستجيبون ، وإذا تكلم عن سؤال لم يكن من سنخ التكلم الدنيوي الذي كان ناشئاً عن اختياره وكاشفاً عن امر خبيء في نفسه فقد ختم على فمه ولا سبيل له إلى التكلم بما يريد وكيفما يريد ، قال تعالى : ﴿ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ﴿ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم فيعتذرون ﴾ (٢) فإن العذر إنما يكون في الجزاء الذي فيه شبوب اختيار ولتحققه في مجرى للعذر فيه ، قال تعالى : ﴿ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما فلا مجرى للعذر فيه ، قال تعالى : ﴿ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما يتغير ذلك بعذر ولا تعلل ، وإنما كان يتغير لو كان جزاء دنيوياً أمره بيد الحاكم يتغير ذلك بعذر ولا تعلل ، وإنما كان يتغير لو كان جزاء دنيوياً أمره بيد الحاكم المجازى يختار فيه ما يراه ويشاؤه .

وبالجملة : إذا تكلم هو عن سؤال كان تكلمه عن اضطرار إليه ومطابقاً لما عنده من العمل الظاهر الذي لا ستر عليه هناك البشة ، ولو تكلم كذباً كان ذلك من قبيل ظهور الملكات كما تقدم وعملاً من أعماله يظهر ظهوراً لا كلاماً يعد جواباً لسؤال فيختم على فيه ويستنطق سمعه وبصره وجلده ويده ورجله ويحضر العمل الذي عمله ويستشهد الأشهاد والله على كل شيء شهيد .

فقد تلخص من جميع ما قدمناه أن معنى قوله : ﴿لا تكلم نفس إلا بإذنه﴾ أن التكلم يومئذ ليس على وتيرة التكلم الدنيوي كشفاً اختيارياً عما في الضمير

<sup>(</sup>٣) المرسلات : ٣٦ .

<sup>(</sup>۱) 🕹 : ۱۰۸ .

<sup>(</sup>٤) التحريم : ٧ .

<sup>(</sup>٢) يس : ٦٥ .

بحيث يمكن معه للمتكلم أن يصدق في كلامه أو يكذب فإن هذا التملك الاختياري الذي هو من لوازم دار العمل مرفوع هناك فلا اختيار للإنسان في تكلمه وإنما هو منوط بإذن الله ومشيئته ، وإن أحسنت التدبر وجدت أن مآل هذا الوجه أعني ارتفاع حكم الاختيار عن تكلم الإنسان وسائر أفعاله وإحاطة معنى الاضطرار بالجميع يومئذ يرجع إلى ما افتتحنا به الكلام أن خاصة هذا اليوم هي انكشاف حقائق الأشياء فيه ورجوع الغيب شهادة وعليك بإحكام التدبر في المعارف التي يلقنها الكلام الإلهي في المعاد فإنها معضلة عويصة عميقة .

وذكر بعضهم أن معنى قوله: ﴿لا تكلم نفس إلا بإذنه ﴾ أنها لا تتكلم فيه إلا بالكلام الحسن المأذون فيه شرعاً لأن الناس ملجؤون هناك إلى تسرك القبائح فلا يقع منهم قبيح وأما غير القبيح فهو مأذون فيه .

وفيه أنه تخصيص من غير مخصص فاليوم ليس ببوم عمل حتى يؤذن فيه في إتيان الفعل الحسن ولا يؤذن في القبيح ، والإلجاء اللذي منشؤه كون الظرف ظرف جزاء لا عمل لا يفرق فيه بين العمل الحسن والقبيح مع كون كليهما اختياريين لأن الحسن والقبح إنما يعنون بهما الأفعال الاختيارية .

على أن الله تعالى يقول : ﴿هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتـذرون﴾ ومن المعلوم أن الإتيان بالأعذار ليس من الفعل القبيح في شيء .

وقال آخرون : إن معنى الآية أنه لا يتكلم أحد في الآخرة بكـــلام نافــع من شفاعة ووسيلة إلا بإذنه .

وهذا إرجاع للآية بحسب المدلول إلى مشل قوله تعالى ﴿يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ﴿(١) وفيه أن ذلك تقييد من غير شاهد عليه ولو كان المراد ذلك لكان من حق الكلام أن يقال: لا تكلم نفس عن نفس أو في نفس إلا بإذنه كما وقع في نظيره من قوله: ﴿يملك نفس لنفس شيئاً ﴾ .

وقد تحصل مما قدمناه وجه الجمع بين الآيات المثبتة للتكلم يوم القيامة والآيات النافية له .

توضيحه : إن الآيات المتعرضة لمسألة التكلم فيه صنفان : صنف ينفي

<sup>(</sup>١) طه : ١٠٩ .

التكلم أو يثبته لأفراد الناس من غير استثناء كقوله : ﴿لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان﴾ (١) وقوله : ﴿ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ﴾ (١) .

والصنف الأول يجمع بين طرفيه بمثل قوله تعالى: ﴿لا يتكلمون إلا من اذن له الرحمن ﴾ (٥) والصنف الثاني يرتفع التنافي بين طرفيه بالآية المبحوث عنها: ﴿يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه ﴾ لكن بالبناء على ما تقدم توضيحه في معنى إناطة التكلم بإذنه حتى يفيد أنهم ملجؤون في ما تكلموا به مضطرون إلى ما ياذن الله سبحانه فيه ليس لهم أن يتكلموا بما يختارون ويريدون كما كان لهم ذلك في الدنيا ليكون ذلك مما يختص بيوم القيامة من الوصف.

وبذلك يظهر وجه القصور فيما ذكره صاحب المنار في تفسيره حيث قال في تفسير وجه الكلام في ذلك اليوم إلا بإذنه تعالى يفسر لنا الجمع بين الآيات النافية له مطلقاً والمثبتة له مطلقاً انتهى . وقد ذكر قبله آيات فيها مشل قوله : ﴿ اليوم نختم على أفواههم ﴾ الآية .

وذلك أنه \_ أولاً \_ لم يفرق بين الصنفين من الآيات فأوهم ذلك أن نفي الكلام إلا بإذنه في الآية المبحوث عنها كاف في رفع التنافي بين الآيات مطلقاً ، وليس كذلك .

و\_ ثـانياً ـ لم يبين معنى كـون الكـلام بـإذنـه تعـالى فتـوجـه إليـه إشكـال تخصيص يوم القيامة في الآية بما لا يختص به .

وقد يجاب عن إشكال التنافي بوجه آخر وهو أن ينوم القيامة يشتمل على مسواقف قد أذن لهم في الكلام في بعض تلك المسواقف ، ولم يؤذن لهم في الكلام في بعض الروايات .

وهذا الجواب وإن كان بظاهره متميزاً من الـوجه السـابق الا أنه لا يستغني عن مسألة الإذن فهو في الحقيقة راجع إليه .

(٥) النبأ : ٣٨ .

الرحمن: ۳۹. (۱) المرسلات: ۳۵.

<sup>(</sup>٢) النحل : ١٠١ . (٤) الشعراء : ١٠١ .

وقد يجاب بأن المراد بعدم التكلم والنطق أنهم لا ينطقون بحجة ، وإنما يتكلمون بالإقرار بذنوبهم ، ولوم بعضهم بعضاً ، وطرح بعضهم الذنوب على بعض ، وهذا كما يقول القائل لمن أكثر من الكلام ولا يشتمل على حجة : ما تكلمت بشيء ولا نطقت بشيء فسمى من يتكلم بما لا حجة فيه غير متكلم لأنه لم يأت بحق الكلام الذي كان من الواجب أن يشتمل على حجة فكأنه ليس بكلام فنفي التكلم ناظر إلى عد الكلام الذي لا جدوى فيه غير كلام ادعاء .

وفيه : إنه لو صح فإنما يصح في مثل قوله : ﴿هذا يوم لا ينطقون﴾ وأما مثل قوله : ﴿يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه﴾ فلا يرجع إلى معنى محصل .

وقد يجاب كما نقله الآلوسي عن الغرر والدرر للمرتضى أن يوم القيامة يوم طويل ممتد فيجوز أن يمنعوا النطق في بعضه ، ويؤذن لهم في بعض آخر منه .

وفيه أن الإشارة إلى يوم القيامة بطوله ، وعلى قولهم يكون مشلاً معنى قوله : ﴿هذا يوم لا ينطقون ﴾ هذا يوم لا ينطقون في بعضه وهو خلاف الظاهر ، ويرد نظير الإشكال على الوجه الشاني الذي أجيب فيه عن الاشكال باختلاف المواقف فإن مرجع الوجهين أعني الوجه الثاني وهذا الوجه الرابع واحد ، وإنما الفرق أن الوجه الثاني يرفع التنافي باختلاف الأمكنة وهذا الوجه يرفعه باختلاف الأزمنة كما أن الوجه الثالث يرفعه باختلاف الكلام باشتماله على الجدوى وعدم اشتماله على الجدوى وعدم اشتماله عليه .

وقد يجاب بما يظهر من قول بعضهم : إن الاستثناء في قوله : ﴿لا تَكُلَّمُ نَفُسُ إِلاَ بَافِنُهُ وَلَا تَكُلَّمُ نَفُسُ إِلاَ بَافِنُهُ مَنْفُطُعُ لاَ مُتَصَلِّ أَي لاَ تَتَكُلَّمُ نَفُسُ بِاقْتَدَارُ مَنْ عَنْدُهَا إِلاَ بِإِذْنُهُ تَعَالَى ومحصل الوجه أن الممنوع من التكلم يوم القيامة هو الذي يكون بقدرة من الإنسان ، والجائز الواقع ما يكون بإذنه تعالى .

وفيه: إن تكلم الإنسان كسائر أفعاله الاختيارية ليس مستنداً إلى قدرته محضاً في وقت قط بل هو منسوب إلى قدرته مستمداً من قدرة الله تعالى وإذنه فكلما تكلم الإنسان أو فعل فعلا بقدرته صدر عنه ذلك عن قدرته بمصاحبة من إذن الله تعالى ويعود معنى الاستثناء حينئذ إلى إلغاء جميع الأسباب العاملة في التكلم يوم القيامة إلا واحداً منها هو إذنه تعالى ، ويصير الاستثناء متصلاً ويرجع إلى ما قدمناه من الوجه أولاً أن التكلم الممنوع هو الاختياري منه على حد التكلم الدنيوي ، والجائز ما كان مستنداً إلى السبب الإلهي فقط وهو إذنه

وإرادته ، والظرف ظرف الاضطرار والإلجاء لكنهم يرون أن سبب الإلجاء يوم القيامة مشاهدة أهواله فإن الناس ملجؤون عند مشاهدة الأهوال إلى الاعتراف والإقرار وقول الصدق واتباع الحق ، وقد قدمنا أن السبب في ذلك كون الظرف ظرف جزاء لا عمل وبروز الحقائق عند ذلك .

قوله تعالى: ﴿ فمنهم شقى وسعيد ﴾ السعادة والشقاوة متقابلان فسعادة كل. شيء أن ينال ما لوجوده من الخير الذي يكمل بسببه ويلتذ به فهي في الإنسان وهو مركب من روح وبدن \_ أن ينال الخبر بحسب قواه البدنية والروحية فيتنعم به ويلتذ ، وشقاوته أن يفقد ذلك ويحرم منه ، فهما بحسب الاصطلاح من العدم والملكة ، والفرق بين السعادة والخير أن السعادة هي الخير الخاص بالنوع أو الشخص والخير أعم .

وظاهر قوله تعالى: ﴿ فمنهم شقي وسعيد ﴾ لا تفيد حصر أهل الجمع في الفريقين . وهو الملائم ظاهراً لتقسيمه تعالى الناس إلى مؤمن وكافر ومستضعف كالأطفال والمجانين وكل من لم تتم عليه الحجة في الدنيا إلا أن الغرض المسرودة له الآيات ليس بيان أصناف الناس بحسب العمل والاستحقاق بل من حيث شأن هذا اليوم وهو أنه يوم مجموع له الناس ويوم مشهود لا يتخلف عنه أحد ، وأنه ينتهى إلى جنة أو نار .

والمستضعفون وإن كانوا صنفاً ثالثاً بالنسبة إلى من استحق بعمله الجنة ومن استحق بعمله النار لكن من الضروري أنهم لا يذهبون سدى ولا يدوم عليهم الحال بالإبهام والانتظار فهم بالآخرة ملحقون بإحدى الطائفتين: السعداء أو الاشقياء داخلون فيما دخلوا فيه من جنة أو نار، قال تعالى: ﴿وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم ﴾(١) ولازم هذا السياق أن ينحصر أهل الجمع في الفريقين: السعداء والأشقياء فما منهم إلا سعيد أو شقى .

<sup>. (</sup>٢) الشورى : ٨ .

الجنة وفريق في السعير﴾ بمعونة السياق تفيد الحصر وإن كانت وحدها بمعزل من الدلالة .

والذي تدل عليه الآية أن من كان هناك من أهل الجمع إما شقي متصف بالشقاء وإما سعيد متلبس بالسعادة . وأما أن هذين الوصفين بماذا ثبت لموضوعيهما ؟ وأنهما هل هما ذاتيان لموصوفيهما أو ثابتان بإرادة أزلية لا يتخلف مرادها عنها أو يثبتان لهما عن اكتساب وعمل مع كون الموضوعين خالبين عنهما بالنظر إلى ذاتهما ؟ فلا نظر في الآية إلى شيء من ذلك غير أن وقوع الآية في سياق الدعوة إلى الإيمان والعمل الصالح ، والندب إلى اختيار الطاعة وترك المعصية يدل على تيسير سبيل الوصول إلى السعادة كما قال تعالى : ﴿ثم السبيل يسره ﴾(١) .

وبذلك يظهر فساد ما استفاده بعضهم من الآية من لـزوم السعادة والشقاوة للإنسان من حكمه تعالى في الآية بذلك ، قال الرازي في تفسيره في ذيل الآية : اعلم أنه تعالى حكم الآن على بعض أهل القيامة بأنه سعيد وعلى بعضهم بانه شقي ، ومن حكم الله عليه بحكم وعلم منه ذلك الأمر امتنع كونه بخلافه . وإلا لزم أن يصير خبر الله تعالى كذباً وعلمه جهلاً ، وذلك محال فثبت أن السعيد لا ينقلب شعياً ، وأن الشقى لا ينقلب سعيداً .

قال: وروي عن عمر أنه قال: لما نزل قوله تعالى: ﴿ فمنهم شقي وسعيد﴾ قلت: يا رسول الله فعلى ماذا نعمل ؟ على شيء قد فرغ منه أم على شيء لم يفرغ منه ؟ فقال: على شيء قد فرغ منه يا عمر وجفت به الأقلام وجرت به الأقدار ولكن كل ميسر لما خلق له. قال: وقالت المعتزلة: روي عن الحسن أنه قال: فمنهم شقي بعمله وسعيد بعلمه. قلنا: الدليل القاطع لا يدفع بهذه الروايات.

وأيضاً فلا نزاع أنه إنما شقي بعمله وإنما سعـد بعمله ولكن لما كــان ذلك العمل حاصلًا بقضاء الله وقدره كان الدليل الذي ذكرناه باقياً . انتهى .

وهو من عجيب المغالطة أما الذي سماه دليلًا قاطعاً فقد غالط فيه باخذ زمان الحكم زماناً لنتيجته وأشره فمن البديهي أن الحكم الحق الآن باتصاف

<sup>(</sup>١) عبس : ۲۰

موضوع ما بصفة في المستقبل لا يستلزم الاتصاف بها إلا في المستقبل لا في زمان الحكم القائم بالحاكم وهو الآن كما أن حكمنا في الليل بأن الهواء مضيء بعد كم ساعة \_ وهو حكم حق \_ لا يوجب إضاءة الهواء ليلاً . وحكمنا بأن الصبي سيصبح شيخاً فانياً بعد ثمانين سنة ، لا يستدعي كونه شيخاً فانياً في زمان الحكم .

فقوله: ﴿ وَمَنهُم شَقِي وَسَعِيدُ ﴾ وهو خبر منه تعالى بأن جماعة منهم أشقياء يوم القيامة وآخرون سعداء يوم القيامة إن كان حكماً بشقاوتهم وسعادتهم كذلك فإنما هو حكم صادر منه في هذا الآن بأنهم كذا وكذا يوم القيامة ومن المسلم أنه لا يتغير عما هو عليه في ظرفه وإلا لزم أن يكون خبره تعالى كذباً وعلمه جهلا لا أنه حكم صادر منه هذا الآن بأنهم كذا وكذا هذا الآن ، ولا أنه حكم صادر منه هذا الآن بأنهم كذا وهو ظاهر .

وليت شعري ما الذي منعه أن يحكم بمثل هذا الحكم في سائر ما أخبر الله تعالى به من صفات الناس يوم القيامة فيحكم بأنهم مؤمنون دائماً أو كافرون دائماً وفي الجنة قبل يوم القيامة وفي النار قبل يوم القيامة لجريان دليله فيها وفي غيرها كالشقاوة والسعادة على حد سواء.

وأما ما أورده من السرواية وفيها قول النبي سَيْنَ اللهِ عَلَى عَلَى مَيْسَرُ لَمَا خَلَقَ لَمُهُ اللهِ عَلَى ما ذكره أصلاً وسيجيء توضيح ذلك في البحث الروائي الآتي إن شاء الله تعالى .

وأما قوله أخيراً: ولا نزاع أنه إنما شقي بعمله وإنما سعد بعمله ولكن لما كان ذلك العمل حاصلاً بقضاء الله وقدره كان الدليل الذي ذكرناه باقياً » يريد أن تعلق القضاء بالعمل ومن المحال أن يتخلف متعلقه عما قضي عليه ـ توجب صيرورته ضروري الثبوت ، ويكون الفعل بذلك مجبراً عليه لا اختيارياً متساوي الفعل والترك بالنسبة إلى الفاعل ، لا تأثير للفاعل فيه ، ولا تأثير للعمل في حصول شقاوة أو سعادة ، وإنما بين الفاعل وفعله ، وبين الفعل والأثر الحاصل بعده من شقاوة أو سعادة ، صحابة اتفاقية جرت عادة الله سبحانه أن يوجد هذا قبل ذلك وذلك بعد هذا من غير رابطة حقيقية بين الأمرين ولا تأثير حقيقي لأحدهما في الآخر .

فالعمل المتحقق بضرورة العلة التامة في عين هذا الحال له نسبة الوجوب إلى مجموع العلة التامة ، ونسبة الإمكان إلى إرادة الإنسان ، ولا تبطل نسبته الوجوبية إلى العلة التامة نسبته الإمكانية إلى إرادة الإنسان ، ولا تقلبها عن الإمكان إلى الضرورة بل نسبة العمل إلى الإنسان بالإمكان دائماً كما أن نسبته إلى المجموع الحاصل من الإنسان وبقية أجزاء العلة التامة بالوجوب دائماً ، وطرفا الفعل والترك متساويان بالنسبة إلى الإنسان أبداً كما أن أحد المطرفين من الفعل والترك متعين بالنظر إلى العلة التامة أبداً .

ينتج أن الفعل اختياري للإنسان في عين أنه لا يخلو في وجوده عن علة تامة موجبة له ، والقضاء الحتم من صفاته تعالى الفعلية منتزع عن مقام الفعل وهو سلسلة العلل المترتبة بحسب نظام الوجود ، وكون المعلولات ضرورية بالنسبة إلى ما تعلق به من القضاء بالنسبة إلى ما تعلق به من القضاء الإلهي لا ينافي كونه اختيارياً للانسان نسبته إليه نسبة الإمكان . فقد بان أنه أخذ نسبة العمل إلى الإنسان نسبة وجوب لا إمكان بتوهم أن كون العمل واجب الثبوت بالنسبة إلى الإنسان لا ممكنه .

وبتقرير آخر واضح: تعلق علمه تعالى مثلاً بأن خشبة كذا ستحرق بالنار يوجب وجوب تحقق الاحتراق المقيد بالنار لأنه الذي تعلق به العلم الحق لا وجوب تحقق الاحتراق مطلقاً سواء كانت هناك نار أو لم تكن إذ لم يتحقق علم بهذه الصفة ، وكذا علمه تعالى بأن الإنسان سيعمل باختياره وإرادته عملاً أو أنه سيشقى لعمل اختياري كذا يوجب وجوب تحقق العمل من طريق اختيار الإنسان لا وجوب تحقق عمل كذا سواء كان هناك اختيار أو لم يكن وسواء كان هناك إنسان أو لم يكن وسواء كان هناك إنسان أو لم يكن وسواء كان هناك

بأن إنساناً كذا سيشقى بكفره اختيارياً يستوجب تحقق الشقوة التي عن الكفر دون الشقوة مطلقة سواء كان هناك كفر أو لا .

فاتضح أن علمه تعالى بعمل الإنسان لا يستوجب بطلان الاختيار وثبوت الإجبار وإن كان معلومه تعالى لا يتخلف عن علمه له الحكم لا معقب لحكمه .

قوله تعالى: ﴿ وَأَمَا اللَّهِنَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فَيَهَا رَفَيْرُ وَشَهِينَ قَالَ فِي المجمع : الرّفير أول نهاق الحمار والشهيق آخر نهاقه انتهى . وقسال في الكشاف : السرّفيس إخسراج النفس والشهيق رده انتهى . وقسال السراغب في المفردات ، الزفير تردد النفس حتى ينتفخ الضلوع منه . وقال : الشهيق طول الزفير وهو رده والزفير مده ، قال تعالى : ﴿لهم فيها زفير وشهيق﴾ ﴿سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ﴾ وقسال تعالى : ﴿سمعوا لها شهيقاً ﴾ وأصله من جبل شاهق أي متناهى الطول . انتهى .

والمعاني كما ترى متقاربة وكأن في الكلام استعارة ، والمسراد أنهم يردون انفاسهم إلى صدورهم ثم يخرجونها فيمدونها برفع الصوت بالبكاء والأنين من شدة حر النار وعظم الكربة والمصيبة كما يفعل الحمار ذلك عند نهيقه .

وكان الظاهر من سياق قوله: ﴿ وَمنهم شقي وسعيد ﴾ أن يقال بعده: فأما الذي شقي ففي النار له فيها زفير وشهيق و الخ » لكن السياق السابق عليه الذي افتتح به وصف يوم القيامة أعني قوله: ﴿ وَلَكَ يَـوم مجموع لـه الناس وذلك يوم مشهود ﴾ مبني على الكثرة والجماعة ، ومقتضاها المضي على هيئة الجمع: الذين شقوا والذين سعدوا ، وإنما عبر بقوله ، شقي وسعيد لما قيل قبله: ﴿ لا تكلم نفس ﴾ فاختير المفرد المنكر ليفيد النفي بذلك الاستغراق والعموم فلما حصل الغرض بقوله: ﴿ لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد ﴾ عاد السياق السابق المبني على الكثرة والجماعة فقيل: ﴿ وَأَما الذين شقوا ﴾ بلفظ الجمع إلى آخر الآيات الثلاث .

قوله تعالى : وخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد . بيان لمكث أهل النار فيها كما أن الآية التالية : ووأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ بيان لمكث أهل الجنة فيها وتأييد لاستقرارهم في مأواهم .

قال الراغب في المفردات: الخلود هو تبري الشيء من اعتراض الفساد وبقاؤه على الحالة التي هو عليها ، وكل ما يتباطأ عنه التغيير والفساد يصفه العرب بالخلود كقولهم للأثافي (1): خوالد وذلك لطول مكثها لا لدوام بقائها يقال : خلد يخلد خلوداً ، قال تعالى : ﴿لعلكم تخلدون﴾ والخلد ـ بالفتح فالسكون ـ اسم للجزء الذي يبقى من الإنسان على حالته فلا يستحيل ما دام الإنسان حياً استحالة سائر أجزائه ، وأصل المخلد الذي يبقى مدة طويلة ، ومنه قبل : رجل مخلد لمن أبطأ عنه الشيب ، ودابة مخلدة هي التي تبقى ثناياها حتى تخرج رباعيتها ثم استعير للمبقى دائماً .

والخلود في الجنة بقاء الأشياء على الحالة التي عليها من غير اعتراض الفساد عليها قال تعالى : ﴿أُولئنك أصحاب الجنة هم فيها خالدون﴾ ﴿أُولئنك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ ﴿ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها﴾ .

وقوله تعالى : ﴿يطوف عليهم ولـدان مخلدون﴾ قيل : مبقون بحالتهم لا يعتريهم الفساد ، وقيل : مقرطون بخلدة ، والخلدة ضرب من القرطة ، وإخلاد الشيء جعله مبقى والحكم عليه بكونه مبقى ، وعلى هذا قوله سبحانه : ﴿ولكنه أخلد إلى الأرض﴾ أي ركن إليها ظاناً أنه يخلد فيها . انتهى .

وقوله: ﴿ ما دامت السماوات والأرض ﴾ نوع من التقييد يفيد تأكيد الخلود والمعنى دائمين فيها دوام السماوات والأرض لكن الآيات القرآنية ناصة على أن السماوات والأرض لا تدوم دوام الأبد وهي مع ذلك ناصة على بقاء الجنة والنار بقاء لا إلى فناه وزوال .

ومن الآيات الناصة على الأول قوله تعالى : ﴿ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ﴾ (٢) وقوله : ﴿يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين ﴾ (٣) ، وقوله : ﴿والسماوات مطويات بيمينه ﴾ (٤) ، وقوله : ﴿إذا رجت الأرض رجاً وبست الجبال بساً فكانت هباء منبثاً ﴾ (٩) .

<sup>(</sup>١) الأثاني ، جمع الأثفية بضم الهمزة وهي الحجر الذي توضع عليه القدر وهما أثفيتان .

<sup>(</sup>٢) الأحقاف: ٣. (٤) الزمر: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء : ١٠٤ . (٥) الواقعة : ٦ .

ومنها في النص على الثاني قوله تعالى : ﴿ خِنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً (٢) .

وعلى هذا يشكل الأمر في الآيتين من جهتين :

إحداهما : تحديد الخلود المؤبد بمدة دوام السماوات والأرض وهما غير مؤبدتين لما مر من الآيات .

وثانيتهما: تحديد الأمر الخالد الذي يبتدىء من يوم القيامة وهو كون الفريقين في الجنة والنار واستقرارهما فيهما ، بما ينتهي أمد وجوده إلى يوم القيامة وهو السماوات والأرض ، وهذا الإشكال الثاني أصعب من الأول لأنه وارد حتى على من لا يرى الخلود في النار أو في الجنة والنار معاً بخلاف الأول .

والذي يحسم الإشكال أنه تعالى يذكر في كلامه أن في الآخرة أرضاً وسماوات وإن كانت غير ما في الدنيا بوجه ، قال تعالى : ﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا الله الواحد القهار (٣) ، وقال حاكياً عن أهل الجنة : ﴿ وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء ﴾ (٤) ، وقال بعد المؤمنين ويصفهم : ﴿ أولئك لهم عقبى الدار ﴾ (٥).

فللآخرة سماوات وأرض كما أن فيها جنة وناراً ولهما أهلاً ، وقد وصف الله سبحانه الجميع بأنها عنده ، وقال : ﴿ما عندكم ينفد وما عند الله باق﴾ (٦) فحكم بأنها باقية غير فانية .

وتحديد بقاء الجنة والنار وأهلهما بمدة دوام السماوات والأرض إنما هو من جهة أن السماوات والأرض مطلقاً ومن حيث إنهما سماوات وأرض مؤبدة غير فانية ، وإنما تفنى هذه السماوات والأرض التي في هذه الدنيا على النظام المشهود ، وأما السماوات التي تظل الجنة مثلاً والأرض التي تقلها وقد أشرقت بنور ربها فهي ثابتة غير زائلة فالعالم لا يخلو منهما قط ، وبذلك يندفع الإشكالان جميعاً .

(١) التغابن : ٩ .

(٢) الأحزاب : ٦٥ .

(۳) إبراهيم : ٤٨ .

(٤) الزمر : ٧٤ .

(٥) الرعد : ۲۲ .

(٦) النحل : ٩٦ .

وقد أشار في الكشاف إلى هذا الوجه إجمالاً حيث قال: ﴿والدليل على ان لها سماوات وأرضاً قوله سبحانه: ﴿ويوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ﴿ وقوله سبحانه: ﴿وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء ﴾ ولأنه لا بد لأرض الآخرة مما تقلهم وتظلهم إما سماء يخلقها الله تعالى أو يظلهم العرش ، وكل ما أظلك فهو سماء . انتهى .

وإن كان الوجه الذي أشار إليه ثانياً معخيضاً لأنه إثبات للسماء والأرض من جهة الإضافة وأن الجنة والنار لا بد أن يتصور لهما فوق وتحت فيكون الجنة والنار أصلاً وسماؤهما وأرضهما تبعين لهما في الوجود، ولازمه تحديد بقاء سمائهما وأرضهما بمدة دوامهما لا بالعكس كما فعل في الآية.

على أن لازم هـذا الوجه لزوم أن يتحقق للجنة والنار أرض وسماء وأما السماوات بلفظ الجمع كما في الآية فـلا ، فيبقى الإشكال في السماوات على حاله .

وبما تقدم يندفع أيضاً ما أورده عليه القاضي في تفسيره حيث قال : وفيه نظر لأنه تشبيه بما لا يعرف أكثر الخلق وجوده ودوامه ومن عرفه فإنما عرفه بما يدل على دوام الثواب والعقاب فلا يجدي له التشبيه . انتهى .

ومراده أن الآية تشبه دوام الجنة والنار بأهلهما بدوام السماوات والأرض فلو كان المراد بهما سماوات الآخرة وأرضها ولا يعرف أكثر الخلق وجودها ودوامها كان ذلك من تشبيه الأجلى بالأخفى وهو غير جائز في الكلام البليغ .

وجوابه: إنا إنما عرفنا دوام الجنة والنار بأهلهما من كلامه تعالى كما عرفنا وجود سماوات وأرض لهما وكذا أبدية الجميع من كلامه فأي مانع من تحديد إحدى حقيقتين مكشوفتين من كلامه من حيث البقاء بالأخرى في كلامه ، وإن كانت إحدى الحقيقتين أعرف عند الناس من الأخرى بعد ما كانت كلتاهما مأخوذتين من كلامه لا من خارج .

ويندفع به أيضاً ما ذكره الآلوسي في ذيل هذا البحث أن المتبادر من السماوات والأرض هذه الأجرام المعهودة عندنا فالأولى أن يلتمس هناك وجه آخر غير هذا الوجه انتهى ملخصاً.

وجه الاندفاع أن الآيات القرآنية إنما تتبع فهم أهـل اللسان في مفـاهيمها

الكلية التي تعطيها اللغة والعرف ، وأما في مقاصدها وتشخيص المصاديق التي تجري عليها المفاهيم فلا ، بل السبيل المتبع فيها هو التدبّر الذي أمر به الله سبحانه وإرجاع المتشابه إلى المحكم وعرض الآية على الآية فإن القرآن يشهد بعضه على بعض وينطق بعضه ببعض ويصدق بعضة بعضاً ـ كما في الروايات فليس لنا إذا سمعناه تعالى يقول : إنه واحد أحد أو عالم قادر حي مريد سميع بصير أو غير ذلك أن نحملها على ما هو المتبادر عند العرف من المصاديق بل على ما يفسرها نفس كلامه تعالى ويكشفه التدبر البالغ من معانيها ، وقد استوفينا على ما يفسرها في الكلام على المحكم والمتشابه في الجزء الثالث من الكتاب ،

وقد وردت في الروايات وفي كلمات المفسرين توجيهات أخرى للآية نورد منها ما عثرنا عليه ، وليكن الذي أوردناه أولها .

الوجه الثاني: إن المراد سماوات الجنة والنار وأرضهما أي ما يظلهما وما يقلهما وما يقلهما فإن كل ما علاك وأظلك فهو سماء وما استقرت عليه قدمك فهو أرض، وبعبارة أخرى المراد بهما ما هو فوقهما وما تحتهما .

وهذا هو الوجه الذي ذكره الزمخشري في آخر ما نقلناه من كلامه آنفاً ، وقد عرفت الإشكال فيه . على أن هذا الوجه لا يفي لبيان السبب في إيراد السماوات في الآية بلفظ الجمع كما تقدم .

الموجه الشالث: إن المراد ما دامت الآخرة وهي دائمة أبداً كما أن دوام السماء والأرض في الدنيا قدر مدة بقائها ، ولعل المراد أن قوله: ﴿ ما دامت السماوات والأرض ﴾ موضوع وضع التشبيه كقولك: كلمته تكليم المستهزىء الهازىء به أي مثل تكليم من يستهزىء ويهزأ به .

وفيه : إنه لمو أريد بـذلك التشبيـه كما ذكـرناه أفـاد خلاف المقصـود أعني الانقطاع ، ولو أريد غير ذلك لم يف بذلك اللفظ .

الوجه الرابع: إن المراد به التبعيد وإفادة الأبدية لا أن المراد به التحديد بمدة بقاء السماوات والأرض بعينها فإن للعرب ألفاظاً كثيرة يستخدمونها في إفادة التأييد من غير أن يريدوا بها المعاني التي تحت تلك الألفاظ كقولهم: الأمر كذا وكذا ما اختلف الليل والنهار، وما ذر شارق، وما طلع نجم، وما هبت نسيم، وما دامت السماوات وقد استراحوا إليها وإلى أشباهها ظناً منهم أن هذه الأشياء

دائمة باقية لا تبيد أبداً ثم استعملوها كأنها موضوعة للتبعيد .

وفيه: إنهم إنما استعملوها في التأبيد وأكثروا منه ظناً منهم أن هذه الأمور دائمة مؤبدة ، وأما من يصرح في كلامه بأنها مؤجلة الوجود منقبطعة فانية ويعد الإيمان بذلك إحدى فرائض النفوس فلا يحسن منه وضعها في الكلام موضع التأبيد بأي صورة تصبورت . كيف لا ؟ وقد قبال تعالى : ﴿ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ﴾ (١) وكيف يصح مع ذلك أن يقال : إن الجنة والنار خالدتان أبداً ما دامت السماوات والأرض .

الوجه الخامس: أن يكون المراد أنهم خالدون بمدة بقاء السماوات والأرض التي يعلم انقطاعها ثم يزيدهم الله سبحانه على ذلك، ويخلدهم ويؤبد مقامهم، وهذا مثل أن يقال: هم خالدون كذا وكذا سنة، ثم يضيف تعالى إلى ذلك ما لا يتناهى من الزمان كما يقال في قوله تعالى: ﴿لابثين فيها أحقابا ﴾(١) أي أحقاباً ثم يزادون على ذلك.

وفيه : إنه على السظاهر مبني على استفادة بعض المدة من قوله : ﴿ما دامت السماوات والأرض﴾ والبعض الآخر الذي لا يتناهى من قوله : ﴿إلا ما شاء ربك﴾ ودلالته على ذلك تتوقف على تقدير أمور لا دلالة عليه من اللفظ أصلاً .

الوجه السادس: إن المراد بالنار والجنة نار البرزخ وجنتها وهما خالدتان ما دامت السماوات والأرض ، وإذا انتهت مدة بقاء السماوات والأرض بقيام القيامة خرجوا منها لفصل القضاء في عرصات المحشر .

وفيه : إنه خلاف سياق الآيات فإن الآيات تفتتح بذكر يوم القيامة وتوصيفها بما له من الأوصاف ، ومن المستبعد أن يشرع في البيان بذكر أنه يوم مجموع له الناس ، وأنه يوم مشهود ، وأنه يوم إذا أتى لا تكلم نفس إلا بإذنه حتى إذا اتصل بأخص أوصافه وأوضحها وهو الجزاء بالجنة والنار الخالدتين عدل إلى ذكر ما في البرزخ من الجنة والنار الخالدتين به .

على أن الله سبحانه يذكر عذاب أهل البرزخ بالعرض على النار لا بدخول النار قال تعالى : ﴿وحاق بـآل فرعـون سوء العـذاب النار يعـرضون عليهـا غدواً

وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، (١).

الوجه السابع: إن المراد بدخول النار الدخول في ولاية الشيطان وبالكون في الجنة الكون في ولاية الله فإن ولاية الله هي التي تظهر جنة في الآخرة يتنعم فيها السعداء. وولاية الشيطان هي التي تتصور بصورة النار فتعذب المجرمين يوم القيامة كما تفيده الآيات الدالة على تجسم الأعمال.

فالأشقياء بسبب شقائهم يدخلون النار وربما خرجوا منها إن أدركتهم العناية والتوفيق كالكافر يؤمن بعد كفره والمجرم يتوب عن إجرامه ، والسعداء يدخلون الجنة بسعادتهم وربما خرجوا منها إن أضلهم الشيطان وأخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم كالمؤمن يرتد كافراً والصالح يعود طالحاً .

وفيه : ما أوردناه على سابقه من كونه خلاف ما يظهر بمعونة السياق فإن الآيات تعد ما ليوم القيامة من الأوصاف الخاصة الهائلة المدهشة التي تـذوب القلوب وتطير العقول باستماعها والتفكر فيها لتنذر به أولي الاستكبار والجحود من الكفار ويرتدع به أهل المعاصى والذنوب .

فيستبعد أن يذكر فيها أنه يوم مجموع له الناس ويوم مشهود ويوم لا تتكلم فيه نفس إلا بإذنه ثم يذكر أن الكفار وأهل المعاصي في نار منذ كفروا وأجرموا إلى يوم القيامة ، وأهل الإيمان والعمل الصالح في جنة منذ آمنوا وعملوا صالحاً فإن هذا البيان لا يلائم السياق - أولا - من جهة أن الآيات تذكر أوصاف يوم القيامة الخاصة به لا ما قبله المنتهي إليه ، و - ثانياً - من جهة أن الآيات مسوقة للإنذار والتبشير ، وهؤلاء الكفار والمجرمون أهل الاستكبار والطغيان لا يعبأون بمثل هذه الحقائق المستورة عن حواسهم ، ولا يرون لها قيمة ، ولا ينتهون بالخوف من مثل هذه الشقاوة والرجاء لمثل هذه السعادة المعنوية وهو ظاهر ، نعم هو معنى صحيح في نفسه في باطن القرآن .

وههنا وجوه أخر يمكن أن تستفاد من مختلف أنظارهم في تفسير قول تعالى : ﴿ إِلا مَا شَاءَ رَبِكَ ﴾ طوينا ذكرها ههنا إيثاراً للاختصار ولأنها تشترك مع الوجوه الآتية التي سنوردها في تفسير الجملة ، ما يرد عليها من الإشكال فلنكتف بذلك ،

<sup>(</sup>١) غافر : ٤٦ .

وقوله تعالى : ﴿ إِلا ما شاء ربك ﴾ استثناء مما سبقه من حديث الخلود في النار ، ونظيرتها الجملة الواقعة بعد ذكر الخلود في الجنة ، و﴿ ما ﴿ في قوله : ﴿ ما شاء ربك عدم خلودهم ولكن يضعفه قوله بعد : ﴿ إِن ربك فعال لما يريد ﴾ فإن ﴿ ما شاء ﴾ ههنا موصولة ، والمراد بقوله : ﴿ ما شاء ﴾ وقوله : ﴿ ما يريد ﴾ واحد .

وإما موصولة والاستثناء من مدة البقاء المحكوم بالدوام الدي يستفاد من السياق ، والمعنى هم خالدون في جميع الأزمنة المستقبلة المتتالية إلا ما شاء ربك من الزمان ، أو الاستثناء من ضمير الجمع المستثر في خالدين ، والمعنى هم جميعاً خالدون فيها إلا من شاء الله أن يخرج منها ويدخل في الجنة فيكون تصديقاً لما في الأخبار أن المذنبين والعصاة من المؤمنين لا يدومون في النار بل يخرجون منها ويدخلون الجنة بالآخرة للشفاعة ، فإن خروج البعض من النار كاف في انتقاض العموم وصحة الاستثناء .

ويبقى الكلام في إيقاع « ما » في قوله ﴿ما شاه ﴾ على من يعقل ، ولا ضير فيه وإن لم يكن شائعاً لوقوعه في كلامه تعالى كقوله : ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء ﴾ (١) .

والكلام في الآية التالية: ﴿وأما الذين سعدوا﴾ الخ، نظير الكلام في هذه الآية لاشتراكهما في السياق غير أن الاستثناء في آية الجنة يعقبه قوله: ﴿عطاء غير مجذوذ﴾ ولازمه أن لا يكون الاستثناء مشيراً إلى تحقق الوقوع فإنه لا يلائم كون الجنة عطاء غير مقطوع بىل مشيراً إلى إمكان الوقوع، والمعنى أن أهل الجنة فيها أبداً إلا أن يخرجهم الله منها لكن العطية دائمية وهم غير خارجين والله غير شاء ذلك أبداً.

فيكون الاستثناء مسوقاً لإثبات قدرة الله المطلقة ، وأن قدرة الله سبحانه لا تنقطع عنهم بإدخالهم الجنة الخالدة ، وسلطنته لا تنفد ، وملكه لا يزول ولا يبطل ، وأن الزمان بيده ، وقدرته وإحاطته باقية على ما كانت عليه قبل ، فله تعالى أن يخرجهم من الجنة وإن وعد لهم البقاء فيها دائماً لكنه تعالى لا يخرجهم لمكان وعده ، والله لا يخلف الميعاد .

<sup>(</sup>١) النساء : ٣ .

والكلام في الاستثناء الواقع في هذه الآية أعني آية النار نظيره في آية الجنة لوحدة السياق بالمقابلة والمحاذاة وإن اختتمت الآية بقوله : ﴿إِنْ رَبُّكُ فَعَمَالُ لَمَا يُرِيدُ﴾ وفيه من الإشارة إلى التحقق ما لا يخفى .

فأهل الخلود في النار كأهل الخلود في الجنة لا يخرجون منها أبداً إلا أن يشاء الله سبحانه ذلك لأنه على كل شيء قدير ، ولا يوجب فعل من الأفعال : إعطاء أو منع ، سلب قدرته على خلافه أو خروج الأمر من يده لأن قدرته مطلقة غير مقيدة بتقدير دون تقدير أو بأمر دون أمر ، قال تعالى : ﴿ويفعل الله ما يشاء ﴾ (١) ، وقال : ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت ﴾ (١) إلى غير ذلك من الآيات .

ولا منافئاة بين هنذا النوجمه وبين منا ورد في الأخبسار من خبروج بعض المجرمين منها بمشيئة الله كما لا يخفى .

هذا وجه في الاستثناء وهنا وجوه أخر أنهى الجميع في مجمع البيان إلى عشرة فليكن ما ذكرناه أولها .

وشانيها: إنه استثناء في الزيادة من العذاب لأهل النار والزيادة من النعيم لأهل الجنة ، والتقدير إلا ما شاء ربك من الزيادة على هذا المقدار كما يقول الرجل لغيره: لي عليك ألف دينار إلا الألفين اللذين أقرضتكهما وقت كذا فالألفان زيادة على الألف بغير شك لأن الكثير لا يستثنى من القليل ، وعلى هذا فيكون إلا بمعنى سوى أي سوى ما شاء ربك كما يقال : ما كان معنا رجل إلا زيد أي سوى زيد .

وفيه : إنه مبني على عدم إفادة قوله : ﴿ما دامت السماوات والأرض ﴾ الدوام والأبدية وقد عرفت خلافه .

وثالثها: إن الاستثناء واقع على مقامهم في المحشر لأنهم ليسوا في جنة ولا نار، ومدة كونهم في البرزخ الـذي هو ما بين الموت والحياة لأنه تعالى لو قال: خالدين فيها أبداً ولم يستثن لظن الـظان أنهم يكونـون في النار والجنة من لدن نزول الآية أو من بعد انقطاع التكليف فحصل للاستثناء فائدة.

فيان قيل : كيف يستثني من الخلود في النار ما قبــل الـدخــول فيهـا ؟

<sup>(</sup>١) إبراهيم : ٧٧ .

فالجواب أن ذلك جائز إذا كان الإخبار به قبل الدخول فيها .

وفيه : إنه لا دليل عليه من جهة اللفظ . على أن هذا الوجه بظاهره مبني على إفادة قوله : ﴿فَمنهم شقي وسعيد﴾ الشقاوة والسعادة الجبريتين من غير اكتساب واختيار وقد عرفت ما فيه .

ورابعها : إن الاستثناء الأول متصل بقوله : ﴿لهم فيها زفير وشهيق﴾ وتقديره إلا ما شاء ربك من أجناس العذاب الخارجة عن هذين الضربين ، ولا يتعلق الاستثناء بالخلود ، وفي أهل الجنة متصل بما دل عليه الكلام فكأنه قال : لهم فيها نعيم إلا ما شاء ربك من أنواع النعيم ، وإنما دل عليه قوله : ﴿عطاء غير مجذوذ﴾ .

وفيه: إنه قطع لاتصال السياق ووحدته من غير دليل ، وفيه أخمذ « إلا » الأولى بمعنى سوى و« إلا » الثانية بمعنى الاستثناء على أنه لا قرينة هناك على تعلق « إلا » الأولى بقوله: ﴿ لهم فيها زفير وشهيق ﴾ ، ولا أن قوله: ﴿ عطاء غير مجذوذ ﴾ يدل على ما ذكره ، فإنه إنما يدل على دوام العطاء لا على جميع أنواع العطاء أو بعضها .

ثم أية فائدة في استثناء بعض أنواع النعيم وإظهار ذلك للسامعين والمقام مقام التطميع والتبشير والطرف ظرف المدعوة والترغيب. فهمذا من أسخف الوجوه.

وخيامسهما : إن « إلا » بمعنى البواو وإلا كنان الكلام متناقضاً والمعنى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض وما شاء ربك من الزيادة على ذلك .

وفيه : إن كون ، إلا ، بمعنى النواو لم يثبت ، وإنما ذكره الفراء لكنهم ضعفوه . على أن الوجه مبني على عدم إفادة التقدير والتحديد السابق على الاستثناء في الآيتين الدوام . وقد عرفت ما فيه .

وسادسها: إن المراد بالـذين شقوا من أدخـل النار من أهـل التوحيـد وهم الـذين ضموا إلى إيمانهم وطاعتهم ارتكـاب معاص توجب دخول النـار فـأخبـر سبحانه أنهم معاقبون في النـار إلا ما شـاء ربك من إخـراجهم منها إلى الجنة، وإيصال ثواب طاعاتهم إليهم.

وأما الاستثناء الـذي في أهل الجنـة فهو استثنـاء من خلودهم أيضاً لأن من

ينقل من النار إلى الجنة ويخلد فيها لا بد في الإخبار عنه بتأبيد خلوده من استثناء ما تقدم من حاله فكأنه قبال: إنهم في الجنة خبالدين فيهما إلا ما شباء ربك من الوقت الذي أدخلهم فيه النار.

قالوا: والذين شقوا في هذا المقول هم الذين سعدوا بأعيانهم ، وإنما أجري عليهم كل من الوصفين في الحال الذي يليق به ذلك فإذا أدخلوا في النار وغوقبوا فيها فهم أهل شقاء ، وإذا أدخلوا في الجنة وأثبتوا فيها فهم أهل سعادة ، ونسبوا هذا القول إلى ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري من الصحابة وجماعة من التابعين .

وفيه: إنه لا يلائم السياق فإنه تعالى بعد ما ذكر في صفة يوم القيامة أنه يوم مجموع له الناس قسم أهل الجمع إلى قسمين بقوله: ﴿ وَمَنهُم شَقِي وَسَعِيدُ ﴾ ومن المعلوم أن قوله: ﴿ وَفَاما الذين شَقَوا ﴾ الخ وقوله: ﴿ وَأَما الذين شَقَوا ﴾ الخ وقوله: ﴿ وَأَمَا الذين سَعَدُوا ﴾ مبدوين بأما التفصيلية مسوقان لتفصيل ما أجمل في قوله: ﴿ فَمَنهُم شَقِي وسعيد ﴾ ولازم ذلك كون المراد بالذين شقوا جميع أهل النار لا طائفة منهم خاصة ، والمراد بالذين سعدوا جميع أصحاب الجنة لا خصوص من أخرج من النار وأدخل الجنة .

اللهم إلا أن يقال: المراد بقوله: ﴿ فمنهم شقي وسعيد ﴾ أيضاً وصف طائفة خاصة بأعيانهم كما أن المراد بالذين شقوا والذين سعدوا طائفة واحدة بأعيانهم . والمعنى أن بعض أهل الجمع شقي وسعيد معا وهم الذين أدخلوا النار واستقروا فيها خالدين ما دامت السماوات والأرض إلا منا شاء ربك أن يخرجهم منها ويدخلهم الجنة ويسعدهم بها فيخلدوا فيها ما دامت السماوات والأرض إلا مقداراً من الزمان كانوا فيه أشقياء ساكنين في النار قبل أن يدخلوا الحنة .

لكن ينتقل ما قدمناه من الإشكال حيثلا إلى ما ادعي من معنى قوله: وفمنهم شقي وسعيد فالسياق الظاهر في وصف أهل الجمع عامة لا يساعد على إرادة طائفة خاصة منهم بقوله: ﴿فمنهم شقي وسعيد الله أولاً ثم تفصيل حالهم بتفريقهم \_ وهم جماعة واخدة بعينهم \_ وإيرادهم في صورة موضوعين اثنين لحكمين مع تحديدين بدوام السماوات والأرض ثم استثناءين ليس المراد بهما إلا واحد وأي فائدة في هذا التفصيل دون أن يورث لبساً في المعنى وتعقيداً

في النظم ؟ .

ويمكن أن يقرر هذا الوجه على وجه التعميم بأن يقال: المراد بقوله: وفمنهم شقي وسعيد تقسيم عامة أهل الجمع إلى الشقي والسعيد، والمراد بقوله: والذين سعدوا جميع بقوله: والذين سعدوا جميع أهل النار، وبقوله: والذين سعدوا جميع أصحاب الجنة، ويكون المراد بالاستثناء في الموضعين استثناء حال الفساق من أهل التوحيد الذين يخرجهم الله تعالى من النار ويدخلهم الجنة، وحينئذ بسلم من جل ما كان يرد على الوجه السابق من الإشكال.

وسابعها: إن التعليق بالمشيئة إنما هو على سبيل التأكيد للخلود والتبعيد للخروج لأن الله سبحانه لا يشاء إلا خلودهم على ما حكم به فكأنه تعليق لما لا يكون بما لا يكون لأنه لا يشاء أن يخرجهم منها.

وهذا الوجه يشارك الموجه الأول في دعوى أن الاستثناء في الموردين غير مسوق لنقص الخلود غير أن الوجه الأول يختص بدعوى أن الاستثناء لبيان إطلاق القدرة الإلهية ، وهذا الوجه يختص بدعوى أن الاستثناء لبيان أن الخلود لا ينتقض بسبب من الأسباب إلا أن يشاء الله انتقاضه ولن يشاء أصلاً .

وهذا هو وجه الضعف فيه فإن قوله: ولن يشاء أصلاً. لا دليل عليه هب أن قوله في أهل الجنة: ﴿عطاء غير مجذوذ﴾ يشعر أو يدل على ذلك لكن قوله: ﴿إِنْ رَبِكَ فَعَالَ لَمَا يَرِيدِ﴾ لا يشعر بنه ولا يدل عليه لو لم يشعر بخلافه كما هو ظاهر.

وثامنها: إن المراد به استثناء الزمان الذي سبق فيه طائفة من أهل النار دخولها قبل طائفة ، وكذا في الطوائف الذين يدخلون الجنة فإنه تعالى يقول: ﴿وسيق اللذين اتقوا إلى الجنة زمراً ﴾ ﴿وسيق اللذين اتقوا إلى الجنة زمراً ﴾ فالزمرة منهم يدخل بعد الزمرة ولا بد أن يقع بينهما تفاوت في الزمان ، وهو الذي يستثنيه تعالى بقوله: ﴿إلا ما شاء ربك ﴾ ونقل الوجه عن سلام بن المستنير البصري .

وفيه أن الظاهر من قولم : ﴿فَفِي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض﴾ وكذا في قوله : ﴿فَفِي الجنة خالدين﴾ النح أن الوصف ناظر إلى مدة الكون في النار أو الجنة من جهة النهاية لا من جهة البداية .

على أن المبدأ للاستقرار في النار أو في الجنة على أي حال هو بوم القيامة ، ولا يتفاوت الحال في ذلك من جهة دخول زمرة بعد زمرة والتفاوت الزماني الحاصل من ذلك .

وتاسعها: إن المعنى كونهم خالدين في النار معذبين فيها مدة كونهم في القبور ما دامت السماوات والأرض في الدنيا، وإذا فنيتا وعدمتا انقطع عذابهم إلى أن يبعثهم الله للحساب، وقوله: ﴿ إلا ما شاء ربك ﴾ استثناء وقع على ما يكون في الآخرة، نقله في مجمع البيان عن شيخنا أبي جعفر الطوسي في تفسيره ناقلًا عن جمع من أصحابنا في تفاسيرهم.

وفيه : إن مرجعه إلى الوجه الثاني المبني على أخـــذ « إلا » بمعنى سوى مع اختلاف ما في التقرير ، وقد عرفت ما يرد عليه .

وعاشرها: إن المراد إلا من شاء ربك أن يتجاوز عنهم فلا يدخلهم النار فالاستثناء من الضمير العائد إلى الذين شقوا، والتقدير فأما الذين شقوا فكائنون في النار إلا من شاء ربك، والظاهر أن هذا القائل يوجه الاستثناء في ناحية أهل الجنة فوأما الذين سعدوا إلى قوله فإلا ما شاء ربك بأن المراد به أهل التوحيد الخارجون من النار إلى الجنة كما تقدم في بعض الوجوه السابقة، والمعنى أن السعداء في الجنة خالدين فيها إلا الفساق من أهل التوحيد فإنهم في النار ثم يخرجون فيدخلون الجنة، ونسب الوجه إلى أبي مجلز.

وفيه : إن ما ذكره إنما يجري في أول الاستثناءين فالثاني من الاستثناءين لا بد أن يوجمه بوجمه آخر ، وهمو كائناً ما كمان يوجب انتقاض وحدة السيماق في الآيتين .

على أن العصاة من المؤمنين الذين يعفو عنهم الله سبحانه فبلا يدخلهم النار من رأس لا يعفى عنهم جزافاً وإنما يعفى لصالح عمل عملوه أو لشفاعة فيصيرون بذلك سعداء فيلبخلون في الآية الثانية : ﴿وَأَمَا الذِّينَ سَعَدُوا فَفِي الجنة ﴾ الخ من غير أن يدخلوا في زمرة الأشقياء ثم يستثنوا لعدم دخولهم النار ، وبالجملة هم ليسوا بأشقياء حتى يستثنوا بل سعداء داخلون في الجنة من أول .

وقوله : ﴿إِنْ رَبِكَ فَعَالَ لَمَا يُرِيدُ لَهُ تَعَلَيْلُ لَلْاسْتَنْنَاءَ ، وَتَأْكِيدُ لَثِبُوتَ قَدَرَتُهُ تَعَالَى مَعَ الْعَمْلُ عَلَى حَالَ إطلاقها كَمَا تَقْلَمَ . قوله تعالى: ﴿وأما الله سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود قرىء سعدوا بالبناء للمجهول وبالبناء للمعلوم والثاني أوفق باللغة لأن مادة سعد لازمة في المعروف من استعمالهم لكن الأول وهو سعدوا بالبناء للمجهول مع كون ﴿شقوا﴾ في الآية السابقة بالبناء للمعلوم لا يخلو عن إشارة لطيفة إلى أن السعادة والخير من الله سبحانه والشر الملحق بهم هو من عندهم كما قبال تعالى: ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً ﴾(١).

والجذ: هو القطع وعطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع ، وعده تعالى الجنة عطاء غير مجذوذ مع سبق الاستثناء من الخلود بقوله: ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ رَبِكُ ﴾ من أحسن الشواهد على أن مراده باستثناء المشيئة إثبات بقاء إطلاق قدرته وأنه مالك الأمر لا يخرج زمامه من يده قط.

ويجري في هذه الآية جميع ما تقدم من الأبحاث المشابهة في الآية السابقة إلا ما كان من الوجوه مبنيا على كون المستثنى في قوله: ﴿إلا ما شاء ربك﴾ من دخل النار أولاً ثم خرج منها إلى الجنة ثانياً ، وذلك أن من الجائز أن يخرج من نار الآخرة بعض من دخله لكن لا يخرج من جنة الآخرة وهي جنة الحلد أحد ممن دخلها جزاء أبداً ، وهو كالضروري من الكتاب والسنة ، وقد تكاثرت الآيات والروايات في ذلك بحيث لا يرتاب في دلالتها على ذلك ذو ريب ، وإن كانت دلالة الكتاب على خروج بعض من في النار منها ليس بذاك الوضوح .

قال في مجمع البيان في وجوب دخول أهل الطاعة الجنة وعدم جواز خروجهم منها: لإجماع الأمة على أن من استحق الثواب فلا بعد أن يعدخل الجنة ، وأنه لا يخرج منها بعد دخوله فيها . انتهى .

مسألة «وجوب دخول أهل الثواب الجنة» مبنية على قاعدة عقلية مسلمة وهي أن الوفاء بالوعد واجب دون الوفاء بالوعيد لأن الذي تعلق به الوعد حق للموعود له ، وعدم الوفاء به إضاعة لحق الغير وهو من الظلم ، وأما الوعيد فهو جعل حق للموعد على التخلف الذي يوعد به له ، وليس من الواجب لصاحب

<sup>(</sup>١) النور : ٢١ .

الحق أن يستوفي حقه بل له أن يستوفي وله أن يترك ، والله سبحانه وعد عباده المطيعين الجنة بإطاعتهم ، وأوعد العاصين النار بعصيانهم فمن الواجب أن يدخل أهل الطاعة الجنة توفية للحق الذي جعله لهم على نفسه ، وأما عقاب العاصين فهو حق جعله لنفسه عليهم فله أن يعاقبهم فيستوفي حقه ولمه أن يتركهم برك حق نفسه .

وأما مسألة عدم الخروج من الجنة بعد دخولها فهو مما تكاثرت عليه الآيات والروايات ، والإجماع الـذي ذكره مبني على الـذي تسلموه من دلالـة الكتاب والسنة أو العقل على ذلك ، وليس بحجة مستقلة .

## ( بحث روائي )

في الدر المنثور: أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله على : إن الله سبحانه ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته . ثم قرأ : ﴿وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد﴾ .

وفيه: أخرج الترمذي وحسنه وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عمر بن الخطاب قال: لما نزلت: ﴿ فمنهم شقي وسعيد ﴾ قلت: يا رسول الله فعلام نعمل ، على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ منه ؟ قبال: بل على شيء قد فرغ منه ، وجرت به الأقلام يا عمر ، ولكن كل ميسر لما خلق له .

أقول: وهذا اللفظ مروي عنه عليه بطرق متعددة من طرق أهل السنة كما في صحيح البخاري عن عمران بن الحصين قبال: قلت: يبا رسول الله فيمَ يعمل العاملون؟ قال: «كل ميسر لما خلق له».

وفيه أيضاً عن على كرم الله وجهه عن النبي ﷺ ، أنه كان في جنازة فأخذ عوداً فجعل بنكت في الأرض فقال : ما منكم أحد إلا كتب مقعده من الجنة أو من النار . قالوا : ألا نتكل ؟ قبال : اعملوا «فكل ميسر لما خلق له» وقرأ :

## ﴿فأما من أعطى واتقى﴾ الخ .

ولتوضيح ذلك نقول: أنه لا يخفى على ذي مسكة أن كلا من الحوادث المجارية في هذا العالم من أعيان وآثارها ما لم يلبس لبساس التحقق والوجود فهو على حد الإمكان، وللإمكان نسبة إلى الوجود والعدم معاً، فالخشبة ما لم تصررماداً بالاحتراق لها إمكان أن تصير رماداً وأن لا تصير، والمني ما لم يصر إنساناً بالفعل فلها إمكان الإنسانية أي إنها تحمل استعداد أن يصير إنساناً إن اجتمع معها بقية أجزاء العلة الموجبة للإنسانية واستعداد أن يبطل فيصير شيئاً غير الإنسان.

وإذا تلبس بلباس الوجود وصار مثلًا رماداً بالفعل وإنساناً بـالفعل بـطل عند ذلك عنه الإمكـان الذي كـان ينسبه إلى الـرماد وغيـره معاً وإلى الإنسـان وعدمـه معاً ، وصار إنساناً فحسب يمتنع غيره ورماداً يمتنع مع هذه الفعلية غيره .

وبهذا يتضح أنا إذا أخذنا الفعليات ونسبناها إلى عللها الموجبة لها وهكذا نسبنا عللها إلى علل العلل كان العالم بهذه النظرة سلسلة من الفعليات لا يتغير شيء منها عما هو عليه ، وبطل الإمكانات والاستعدادات والاختيارات جميعاً ، وإذا نظرنا إلى الأمور من جهة الإمكانات والاستعدادات التي تحملها بالنسبة إلى غايات حركاتها لم يخرج شيء من الأشياء المادية من حيز الإمكان ومستقر الاختيار .

فللكون رجهان : وجه ضرورة فعلية يتعين فيه كل جزء من أجزائه من عين أو أثر عين ، ولا يقبل أي إبهام وتردد ، وأي تغيير وتبديل وهو النوجه اللذي تقوم فيه المسببات بأسبابها الموجبة والمعلولات بعللها التامة التي لا تنفك عن مقتضياتها ولا تتخلف معلولاتها عنها ولا تنفع في تغييرها عما هي عليه حيلة ، ولا في تبديلها سعى ولا حركة .

ووجه آخر هو وجه الإمكان وصورة الاستعداد والقابلية لا يتعين بحسبه شيء إلا بعد الوقوع ، ولا يخرج عن الإبهام والإجمال إلا بعد التحقق ، وعليه يقوم ناموس الاختيار ، وبه يتقوم السعي والحركات ، ويبتني العمل والاكتساب ، وإليه تركن التعاليم والتربية والخوف والرجاء والأماني والأهواء ، وبه تنجح الدعوة والأمر والنهي ويصح الثواب والعقاب .

ومن الضروري أن الوجهين لا يتدافعان في الوجود ولا يبطل أحدهما الآخر فللفعلية ظرفها وللإمكان والاستعداد ظرفه كما لا يدفع إبهام الحادثة الفلانية تعينها بعد التحقق ، ولا تعينها بعده إبهامها قبله .

والوجه الأول هنو وجه القضاء الإلهي ، ولا يبطل تعين الحنوادث بحسبه عدم تعينها بحسب ظرف الدعوة والعمل والاكتساب، وسنستوفي البحث في ذلك عندما نضع الكلام في القضاء والقدر فيما يناسبه من الموضع إن شاء الله تعالى .

ولنرجع إلى الأحاديث :

التأمل في سياقها يعطي أنهم فهموا من كتابة السعادة والشقاوة والجنة والنار وجريان القلم بذلك ، الضرورة والوجوب ، وتوهموا من ذلك أولاً لنزوم بطلان المقدمات الموصلة إلى الغايات ، وارتفاع الروابط بين المسببات وأسبابها ، وأنه إذا قضي للإنسان بالجنة تحتم له ذلك سواء عمل أو لم يعمل وسواء عمل صالحاً أو اقترف سيئاً .

وتوهموا ثانياً أن تلك المقدمات والأسباب نظائر للغايات والمسببات واقعة تحت القضاء مكتوبة محتومة فلا يبقى لللاختيار معنى ولا للسعي والاكتساب مجال.

والذي وقع في الأحاديث من سؤالهم كقولهم: «يا رسول الله فعلام نعمل ، على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ منه ؟ » وقولهم: «يا رسول الله فيم يعمل العاملون؟ » وقولهم: «ألا نتكل؟ » أي ألا نترك العمل اتكالاً على ما كتبه الله كتابة لا تتغير ولا تتبدل؟ كل ذلك يشير إلى التوهم الأول ، وكأن الذي كانوا يشاهدونه في أنفسهم من صفة الاختيار والاستطاعة صرفهم عن الإشارة إلى ثاني التوهمين وإن كان ناشباً على قلوبهم فإنهما متلازمان .

وقد أجاب عن سؤالهم بقوله: «كل ميسر لما خلق له، وهو ماخوذ من قوله تعالى في صفة خلق الإنسان: ﴿ثم السبيل يسره﴾(١) أي إن كلا من أهل الجنة الذي خلقه الله لها ، ومن أهل النار الذي خلقه الله لها كما قال: ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس﴾(٢) . له غاية في خلقه وقد يسره الله

١٧٩ : ٢٠٠ . ٢٠٠ الأعراف : ١٧٩ .

السبيل إلى تلك الغاية وسهل له السلوك منه إليها .

فبين الإنسان الذي كتبت لمه الجنة وبين الجنة سبيل لا مناص من قطعه للوصول إليها ، وبينه وبين النار التي كتبت له كذلك ، وسبيل الجنة هو الإبمان والتقوى ، وسبيل النار هو الشرك والمعصية ، فالإنسان الذي كتب الله له الجنة إنما كتب له الجنة التي سبيلها الإيمان والتقوى فلا بد من سلوكه ، ولم يكتب له الجنة سواء عمل أو لم يعمل وسواء عمل صالحاً أو سيئاً ، وكذلك الذي كتب له النار من طريق الشرك والمعصية لا مطلقاً .

ولذلك أعقب سنرا قوله: «كل ميسر لما خلق له» على ما في رواية على ما في رواية على ما في رواية على ما في رواية على ما لليسره بتلاوة قوله تعالى: ﴿ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فنيسره للعسرى (١٠) .

فالمتوقع لإحدى الغايتين من غير طريقه كالطامع في الشبع من غير أكل أو السري من غير شرب أو الانتقال من مكان إلى آخر من غير حركة فإنما الدار دار سعي وحركة لا تنال فيها غاية إلا بسلوك ونقلة ، قال تعالى : ﴿وَأَنْ لَيْسَ لَلْإِنْسَانَ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنْ سَعَيْهُ يَرَى ثُمْ يَجْزَاهُ الْجَزَاءُ الْأُوفِي ﴾ (٢).

ولم يهمل المنطبط المجواب عن ثاني التوهمين حيث عبر بالتيسير فإن التيسير هو التسهيل ، ومن المعلوم أن التسهيل إنما يتحقق في أمر لا ضرورة تحتمه ولا وجوب يعينه ويسد باب عدمه ، ولو كان سبيل الجنة ضروري السلوك حتمي القطع على الإطلاق للإنسان الذي كتبت له ، كان ثابتاً لا يتغير ، ولم يكن معنى لتيسيره وتسهيل سلوكه له وهو ظاهر .

وقد تقدم كملام في الجبر والاختيار في تفسير قـوله ، ﴿وَمَا يَضُلُ بِهِ إِلاَّ الفَاسَقِينَ﴾ (٣) في الجزء الأول من الكتاب .

وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير وأبو الشيخ وابن مردويه عن قتادة ، أنه تلا هذه الآية ، وفأما الذين شقوا فقال ، حدثنا أنس أن رسول الله على الله على عن قال : ﴿ يَخْرِجُ قُومُ مِنَ النَّارِ ﴾ ولا نقول كما قال أهل حروراء .

أقول: وقوله: «ولا نقول كما قال أهـل حروراء» هـو من كلام قتـادة، وأهل حروراء قوم من الخوارج، وهم يقولون بخلود من دخل النار فيها.

وفيه : أخرج ابن مردويه عن جابر قال : قرأ رسول الله ﷺ ﴿ فَأَمَا الذَّينَ شُقُوا ﴾ إلى قوله ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ رَبِكُ ﴾ قال رسول الله ﷺ : إن شناء الله أن يخرج أناساً من الذين شقوا من النار فيدخلهم الجنة فعل .

وفي تفسير البرهان عن الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب الزهد بإسناده عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله ملت عن الجهنميين فقال: كان أبو جعفر يقول: يخرجون منها فينتهي بهم إلى عين عند باب الجنة تسمى عين الحيوان فينضح عليهم من مائها فينبتون كما ينبت الزرع تنبت لحومهم وجلودهم وشعورهم.

أقول: ورواه أيضاً بإسناده عن عمر بن أبان عنه عشق. والمراد بالجهنميين طائفة خاصة من أهل النار وهم أهل التوحيد الخارجون منها بالشفاعة ، ويسمون الجهنميين ، لا عامة أهل النار كما يدل عليه ما سيأتي .

وفيه : عنه بإسناده عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر بالشفية ولا : إن أناساً يخرجون من النار . حتى إذا صاروا حمماً أدركتهم الشفاعة . قال : فينطلق بهم إلى نهر يخرج من مرشح أهل الجنة فيغتسلون فيه فتنبت لحومهم ودماؤهم ، ويذهب عنهم قشف النار ، ويدخلون الجنة يقولون ـ أهل الجنة الجهنميين فينادون بأجمعهم : اللهم أذهب عنا هذا الاسم قسال : فيذهب عنهم . ثم قال : يا أبا بصير إن أعداء على هم المخلدون في النار ولا تدركهم الشفاعة .

وفيه : عنه بإسناده عن عمر بن أبان قـال : سمعت عبداً صـالحاً يقـول في الجهنميين : إنهم يدخلون النار بذنوبهم ، ويخرجون بعفو الله .

وفيه : عنه باسناده عن حمران قال : قلت لأبي عبد الله سننه إنهم يقولون : لا تعجبون من قوم يزعمون أن الله يخرج قوماً من النار ليجعلهم من

أهمل الجنة مع أولياء الله ؟ فقال : أما يقرأون قول الله تبارك وتعالى : فومن دونهما جنتان إنها جنة دون جنة ونار دون نار . إنهم لا يساكنون أولياء الله فقال : بينهما والله منزلة ، ولكن لا أستطيع أن أتكلم ، إن أمرهم لأضيق من الحلقة ، إن القائم إذا قام بدأ بهؤلاء .

أقول : قوله : ﴿إِن القائم﴾ الخ ، أي إذا ظهر بدأ بهؤلاء المستهزئين بأهل الحق انتقاماً .

وفي تفسير العياشي عن حمران عن أبي جعفر الشيدقال : سألته عن قوله : ﴿خَالَدَيْنَ فِيهِا مَا دَامِتُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ رَبِكَ﴾ قال : هـذه في الذين يخرجون من النار .

أقول: يشير علنه إلى أن الاستثناء بالمشيئة في أهل الجنة لما عقبه الله بقوله . وعطاء غير مجذوذ له لم يكن استثناء دالاً على إخراج بعض أهل الجنة منها ، وإنما يدل على إطلاق القدرة بخلاف الاستثناء في أهل النار فإنه معقب بقوله : وإن ربك فعال لما يريد المشعر بوقوع الفعل ، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك .

وفي الدر المنثور أخرج أبو الشيخ عن السدي في قوله: ﴿فأما الدين شقوا﴾ الآية قال: فجاء بعد ذلك من مشيئة الله فنسخها فأنزل الله بالمدينة: ﴿إِنَّ الدِّينَ كَفُرُوا وظلمُوا لَم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً﴾ إلى آخر الآية فذهب الرجاء لأهل النار أن يخرجوا منها وأوجب لهم خلود الأبد، وقوله: ﴿وَأَمَا الذِينَ سَعِدُوا ﴾ الآية قال: فجاء بعد ذلك من مشيئة الله ما نسخها فأنزل بالمدينة: ﴿وَالذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات﴾ إلى قول هوظلاً ظليلاً فأوجب لهم خلود الأبد.

أقول: ما ذكره من نسخ الآيتين زعماً منه أنهما تدلان على الانقطاع قد عرفت خلافه . على أن النسخ في مثل الموردين لا ينطبق على عقل ولا نقـل . على أن ذلك لا يوافق الصريح من آية الجنة . على أن خلود الفريقين مذكور في كثير من السور المكية كالأنعام والأعراف وغيرهما .

النار كقدر رمل عالج لكان لهم يوم على ذلك يخرجون فيه .

وفيه أخرج إسحاق بن راهويه عن أبي هريـرة قال : سيـأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد ، وقرأ : ﴿فَأَمَا الَّذِينَ شَقُوا﴾ .

وفيه أخرج ابن المنـذر وأبو الشيخ عن إبراهيم قـال : ما في القـرآن آيــة أرجى لأهل النار من هذه الآية : ﴿خالدين فيهـا ما دامت السمـاوات والأرض إلا ما شاء ربك، قال : وقال ابن مسعود : ليأتين عليها زمان تخفق أبوابها .

أقول : ما ورد في الروايات الثلاث من أقوال الصحابة ولا حجـة فيها على غيرهم ، ولو فرضت روايات موقوفة لكانت مطروحة بمخالفة الكتـاب ، وقد قــال تعالى في الكفار: ﴿وما هم بخارجين من النار﴾(١).

وفي تفسير البرهان عن الحسين بن سعيد في كتاب الزهد بإسناده عن حمران قال : قلت لأبي عبد الله مالنظم: إنه بلغنا أنه يأتي على جهنم حتى (٢) يصفق أبــوابها . فقــال : لا والله إنه الـخلود . قلت : ﴿خــالــدين فيهــا مــا دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ، فقال : هذه في الذين يخرجون من النار .

أقـول: والروايـات الدالـة على خلود الكفار في النــار من طرق أثمــة أهمل البيت كثيرة جداً ، وقد قدمنا بحثاً فلسفياً في خلود العذاب وانقطاعه في ذيل قوله : ﴿ وَمَا هُمُ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ﴾ (٢٠) في الجزء الأول من الكتاب .

فَلَا تَكَ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هُؤُلاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَّا يَعْبُدُ آبَآوُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ (١٠٩) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلاَ كَلِمَةً سَبَقِتْ مِنْ رَبُّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبِ (١١٠) وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١١) فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمِرْتَ وَمَنْ تَـابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغُوا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (١١٢) وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُــوا فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّـارُ وَمَــا لَكُمْ مِنْ دُونِ ٱللهِ مِنْ أُولِيَـآءَ ثُمَّ لَا تُنْصَـرُونَ (١١٣) وَأَقِم ِ ٱلصَّلُوةَ طَرَفَي ِ ٱلنَّهَـارِ وَزُلَفاً مِنَ ٱلْيُــل ِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسِّيثَاتِ ذُلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (١١٤) وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١١٥) فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَــا مِنْهُمْ وَٱتَّبَـعَ ٱلۡـــذِينَ ظَلَمُــوا مَـــآ أَتْـرفُـــوا فِيـهِ وَكَـــانُــوا مُجْرِمِينَ (١١٦) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرْى بِظُلْم وَأَهْلَهَا مُصْلِحُونَ (١١٧) وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأُمْلَانٌ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١٩).

## (بیسان)

لما فصّل تعالى فيما قصه لنبيه بيلت قصص الأمم الغابرة وما أدّاهم إليه شركهم وفسقهم وجحودهم لآيات الله واستكبارهم عن قبول الحق الذي كان يدعوهم إليه أنبياؤهم وساقهم إلى الهلاك وعذاب الاستئصال ثم إلى عذاب النار الخالد في يوم مجموع له الناس ، ثم لخص القول في أمرهم في الآيات السابقة .

أمر في هذه الآيات نبيه مَثِنَا إِن يعتبر هو ومن معه بذلك ، ويستيقنوا أن

الشرك بالله والفساد في الأرض لا يهدي الإنسان إلا إلى الهلاك والبوار فعليهم أن يلزموا طريق العبودية ويمسكوا بالصبر والصلاة ولا يركنوا إلى الندين ظلموا فتمسهم النار وما لهم من دون الله من أولياء ثم لا ينصرون ، ويعلموا أن كلمة الله هي العليا ، وكلمة الذين كفروا السفلى وأن مهلتهم فيما يمهلهم الله ليس إلا لتحقيق كلمة الحق التي سبقت منه وسنتم بما يجازيهم به يوم القيامة .

قوله تعالى : وفلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آياؤهم الغرام الماضية التي ظلموا أياؤهم الغراب الماضية التي ظلموا أنفسهم باتخاذ الشركاء والفساد في الأرض فأخذهم الله بالعذاب ، والمشار إليهم بقوله : وهؤلاء هم قوم النبي سينت ، وقوله : وما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم أي إنهم يعبدونها تقليداً كآبائهم فالآخرون يسلكون الطريق الذي سلكه الأولون من غير حجة ، والمراد بنصيبهم ما هو حظهم قبال شركهم وفسقهم .

وقوله : ﴿غير منقوص﴾ حال من النصيب وفيه تأكيد لقوله : ﴿لموفوهم﴾ فإن التوفية تأدية حتى الغير بالتمام والكمال ، وفيه إيشاس الكافرين من العفو الإلهي .

ومعنى الآية : فإذا سمعت قصص الأولين وأنهم كانوا يعبدون آلهة من دون الله ويكذبون بآياته ، وعلمت سنة الله تعالى فيهم وأنها الهلاك في الدنيا والمصير إلى النار الخالدة في الآخرة لا تكن في شك ومرية من عبادة هؤلاء الذين هم قدومك ما يعبدون إلا كعبادة آبائهم على التقليد من غير حجة ولا بينة ، وإنا سنعطيهم ما هو نصيبهم من جزاء أعمالهم من غير أن ننقص من ذلك شيئاً بشفاعة أو عفو كيفما كان .

ويمكن أن يكون المراد بآبائهم ، الأمم الماضية الهالكة دون آباء العرب بعد إسماعيل مثلاً وذلك أن الله سماهم آباء لهم أولين كما في قوله : ﴿أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين﴾(١) وهذا أنسب وأحسن والمعنى .. على هذا ـ فلا تكن في شك من عبادة قومك ما يعبد هؤلاء إلا كمشل عبادة أولئك الأمم الهالكة الذين هم آباؤهم ، ولا شك أنا سنعطيهم حظهم من الجزاء كما فعلنا ذلك بآبائهم .

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ٦٨ .

قوله تعالى : ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب لما كانت هذه الآيات مسوقة للاعتبار بالقصص المذكورة في السورة ، وكانت القصص نفسها سردت ليتعظ بها القوم ويقضوا بالحق في اتخاذهم شركاء لله .سبحانه ، وتكذيبهم بآيات الله ورمي القرآن بأنه افتراء على الله تعالى .

تعرض في هذه الآيات - المسوقة للاعتبار - لأمر اتخاذهم الآلهة وتكذيب القرآن فذكر تعالى أن عبادة القوم للشركاء كعبادة أسلافهم من الأمم الماضية لها وسينالهم العذاب كما نال أسلافهم وأن اختلافهم في كتاب الله كاختلاف أمة موسى عائد فيما آتاه الله من الكتاب وأن الله سيقضي بينهم فيما اختلفوا فيه ، فقوله : ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ﴾ إشارة إلى اختلاف اليهود في التوراة بعد موسى .

وقوله: ﴿ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ﴾ كرر سبحانه في كتابه ذكر أن اختلاف الناس في أمر الدنيا أمر فطروا عليه لكن اختلافهم في أمر الدين لا منشأ له إلا البغي بعد ما جاءهم العلم، قال تعالى: ﴿وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ﴾ (١) وقال: ﴿وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ﴾ (٢) وقال: ﴿كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعدما جاءتهم البينات بغياً بينهم ﴾ (٣).

وقد قضى الله سبحانه أن يوفي الناس أجر ما عملوه وجزاء ما اكتسبوه ، وكان مقتضاه أن يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه حينما اختلفوا لكنه تعالى قضى قضاء آخر أن يمتعهم في الأرض إلى يوم القيامة ليعمروا به الدنيا ، ويكتسبوا في دنياهم لاخراهم كما قال : ﴿ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ﴾(٤) ، ومقتضى هذين القضاءين أن يؤخر القضاء بين المختلفين في دين الله وكتابه بغياً ، إلى يوم القيامة .

فإن قلت : فما بال الأمم الماضية أهلكهم الله لظلمهم فهلا أخرهم إلى

<sup>(</sup>١) يونس : ١٩ .

 <sup>(</sup>٣) البقرة : ٢١٣ .
 (٤) البقرة : ٣٦ .

يوم القيامة لكلمة سبقت منه .

قلت: ليس منشا إهلاكهم كفرهم ولا معاصيهم وبالجملة مجرد اختلافهم في أمر الدين حتى يعارضه القضاء الآخر ويؤخره إلى يوم القيامة، بل قضاء آخر ثالث يشير إليه قوله سبحانه: ﴿ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ﴾ (١).

وبالجملة قوله : ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ﴾ يشير الى أن اختلاف الناس في الكتاب ملتقى قضاءين من الله سبحانه يقتضي أحدهما الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، ويقتضي الآخر أن يمتعهم الله إلى يوم القيامة فملا يجازيهم بأعمالهم ، ومقتضى ذلك كله أن يتأخر عذابهم إلى يوم القيامة .

وقوله : ﴿وَإِنْهُمْ لَفِي شَكْ مَنْهُ مَرِيْبِ﴾ الإرابة إلقاء الشك في القلب ، فتوصيف الشك بالمريب من قبيل قوله : ﴿ظلاّ ظليلاً﴾ و﴿حجاباً مستوراً﴾ و﴿حجراً محجوراً﴾ وغير ذلك ، ويفيد تأكداً لمعنى الشك .

والظاهر أن مرجع الضمير في قوله: ﴿وإنهم﴾ أمة موسى وهم اليهود ، وحق لهم أن يشكوا فيه فإن سند التوراة الحاضرة ينتهي إلى ما كتبه لهم رجل من كهنتهم يسمى عزراء عندما أرادوا أن يرجعوا من بابل بعد انقضاء السبي إلى الأرض المقدسة ، وقد أحرقت التوراة قبل ذلك بسنين عند إحراق الهيكل فانتهاء سندها إلى واحد يوجب الربب فيها طبعاً ونظيرها الإنجيل من جهة سنده .

على أن التوراة الحاضرة يوجد فيها أشياء لا ترضى الفطرة الإنسانية أن تنسبها إلى كتاب سماوي ومقتضاه الشك فيها .

وأما إرجاع الضمير في قوله: ﴿وإنهم﴾ إلى مشركي العرب، وفي قوله: ﴿منه ﴾ إلى القرآن كما فعله بعض المفسرين فبعيد من الصواب لأن الله سبحانه قد أتم الحجة عليهم في صدر السورة أنه كتابه المنزل من عنده على نبيه والدينة وتحدى بمثل قوله: ﴿قُلُ فَأَتُوا بعشر سور من مثله مفتريات ﴾ ولا معنى مع ذلك لإسناد شك إليهم.

قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَلَا لَمَا لَيُوفَينُهُم رَبِكُ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٍ ﴾ لفظة إن هي المشبهة بالفعل واسمها قوله : ﴿ كَلَا ﴾ منوناً مقبطوعاً عن الإضافة

<sup>(</sup>١) يونس : ٤٧ .

والتقدير كلهم أي المختلفين ، وخبرها قوله : ﴿ليوفينهم ﴾ واللام والنون لتأكيد الخبر ، وقوله : ﴿لما ﴾ مؤلف من لام تملل على القسم وما مشددة تفصل بين اللامين ، وتفيد مع ذلك تأكيداً ، وجواب القسم محذوف بدل عليه خبر إن .

والمعنى .. والله أعلم .. وإن كل هؤلاء المختلفين أقسم ليوفينهم ويعطينهم ربك أعمالهم أي جزاءها إنه بما يعملون من أعمال الخير والشر خبير .

ونقل في روح المعاني عن أبي حيان عن ابن الحاجب أن ولما في الآية هي لما الجازمة وحذف مدخولها شائع في الاستعمال يقال: خرجت ولما، وسافرت ولما، ثم قال: والأولى على هذا أن يقدر: لما يوفوها أي وإن كلاً منها لما يوفوا أعمالهم ليوفينهم ربك إياها، وهذا وجه وجيه.

ولأهل التفسير في مفردات الآية ونظمها أبحـاث أدبية طـويلة لا يهمنا منهـا أزيد مما أوردناه ، ومن شاء الوقوف عليها فليراجع مطولات التفاسير .

قوله تعالى: وفاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير في يقال: قام كذا وثبت وركز بمعنى واحد كما ذكره الراغب وغيره، والظاهر أن الأصل المأخوذ به في ذلك قيام الإنسان وذلك أن الإنسان في سائر حالاته وأوضاعه غير القيام كالقعود والانبطاح والجثو والاستلقاء والانكباب لا يقوى على جميع ما يرومه من الأعمال كالقبض والبسط والأخذ والرد وسائر ما الإنسان مهيمن عليه بالطبع لكنه إذا قام على ساقه قياماً كان على أعدل حالاته الذي يسلطه على عامة أعماله من ثبات وحركة وأخذ ورد وإعطاء ومنع وجلب ودفع، وثبت مهيمناً على ما عنده من القوى وأفعالها، فقيام الإنسان يمثل شخصيته الإنسانية بما له من الشؤون.

ثم استعير في كل شيء لأعدل حالاته الذي يسلط معه على آثاره وأعماله فقيام العمود أن يثبت على طوله ، وقيام الشجر أن يركز على ساقه متعرقاً بأصله في الأرض ، وقيام الإناء المحتوي على مائع أن يقف على قاعدته فلا يهراق ما فيه وقيام العدل أن ينبسط على الأرض ، وقيام السنة والقانون أن تجري في البلاد .

والإقامة جعل الشيء قائماً أي جعله بحال يترتب عليه جميع آثاره بحيث لا يفقد شيئاً منها كإقامة العدل وإقامة السنة وإقامة الصلاة وإقامة الشهادة ، وإقامة

الحدود ، وإقامة الدين ونحو ذلك .

والاستقامة طلب القيام من الشيء واستدعاء ظهور عامة آثاره ومنافعه فاستقامة الطريق اتصافه بما يقصد من الطريق كالاستواء والوضوح وعدم إضلاله من ركبه ، واستقامة الإنسان في أمر أن يطلب من نفسه القيام به وإصلاحه بحيث لا يتطرق إليه فساد ولا نقص ، ويأتي تاماً كاملاً ، قال تعالى : ﴿قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه ﴿(١) أي قوموا بحق توحيده في الوهيته ، وقال : ﴿إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ﴾(٢) أي ثبتوا على ما قالوا في جميع شؤون حياتهم لا يركنون في عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم إلا إلى ما يوافق التوحيد ويلائمه أي يراعونه ويحفظونه في عامة ما يواجههم في باطنهم وظاهرهم . وقال : ﴿فاقم وجهك للدين حنيفاً ﴾(٣) فإن المراد بإقامة الوجه إقامة النفس من حيث تستقبل العمل وتواجهه ، وإقامة الإنسان نفسه في أصر هي استقامته فيه فافهم .

فقوله : ﴿ فَاستَقَمَ كَمَا أُمُرِتَ ﴾ أي كن ثابتاً على الدين موفياً حقه طبق ما أمرت والاستقامة ، وقد أمر به في قوله : ﴿ وَأَن أَقَم وجهك للدين حنيفاً ولا تكونن من المشركين ﴾ (٤) ، وقوله : ﴿ فَأَقَم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ (٥) .

قال في روح المعاني: أمر رسوله منظيم بالاستقامة مثل الاستقامة التي أمر بها وهذا يقتضي أمره منظيم بوحي آخر ولو غير متلو كما قاله غير واحد، والظاهر أن هذا أمر بالدوام على الاستقامة، وهي لـزوم المنهج المستقيم وهو المتوسط بين الإفراط والتفريط، وهي كلمة جامعة لكل ما يتعلق بالعلم والعمل وسائس الأخلاق. انتهى.

أما احتماله أن يكون هناك وحي آخر غير متلو يشير إليه قوله تعالى : ﴿كما أُمرت﴾ أي استقم كما أُمرت سابقاً بالاستقامة فبعيد عن سنة القرآن وحاشا أن يعتمد بالبيان القرآني على أمر مجهول أو أصل مستور غير مذكور ، وقد عرفت أن الإشارة لذلك على ما أمره الله به من إقامة وجهه للدين حنيفاً ، وإقامة الوجه

<sup>(</sup>۱) فصلت : ۲ . (۱) الروم : ۳۰ . (۵) الروم : ۳۰ .

<sup>(</sup>٢) فصلت : ۳۰ . (٤) يونس : ۱۰۵ .

للدين هو الاستقامة في الدين ، وقد ورد قوله : ﴿أَقَمْ وَجَهَـكُ لَلَّدَيْنَ ﴾ ـ كما عرفت ـ في سورتين كلتاهما مكيتان ، وسورة يونس التي هي إحداهما نازلة قبل هذه السورة قطعاً وإن لم يسلم ذلك في السورة الأخرى التي هي سورة الروم .

وأما قوله : «إن المراد بقوله : ﴿استقم ﴾ الدوام على الاستقامة وهي لم المنهج المستقيم المتوسط بين الإفراط والتفريط ، فقد عرفت أن معنى استقامة الإنسان في أمر ثبوته على حفظه وتوفية حقه بتمامه وكماله ، واستقامة الإنسان مطلقاً ركوزه وثبوته لما يرد عليه من الوظائف بتمام قواه وأركانه بحيث لا يترك شيئاً من قدرته واستطاعته لغي لا أثر له .

ولو كان المراد بالأصر بالاستقامة هو الأمر بلزوم الاعتدال بين الإفراط والتفريط لكان الأنسب أن يردف هذا الأمر بالنهي عن الإفراط فقط، وهو بمنزلة عطف أنه تعالى عقبه بقوله: ﴿ولا تطغوا﴾ فنهى عن الإفراط فقط، وهو بمنزلة عطف التفسير لقوله: ﴿فاستقم كما أمرت ومن تاب معك﴾ وهذا أحسن شاهد على أن المراد بقوله: ﴿فاستقم﴾ النخ الأمر بإظهار الثبات على العبودية ولزوم القيام بحقها، ثم نهى عن تعدي هذا الطور والاستكبار عن الخضوع لله والخروج بذلك عن زي العبودية فقيل: ﴿ولا تطغوا﴾ كما فعلت ذلك الأمم الماضية، ولم يكونوا مبتلين إلا بالإفراط دون التفريط والاستكبار دون التذلل.

وقوله: ﴿وَمِن تَـَابِ مَعَكُ ﴾ عَطَفَ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسَتَكُن فِي ﴿استَقْمَ ﴾ أي استقيم أنت ومن تَـَابِ مَعْكُ أي استقيموا جميعاً وإنما أخرج النبي المنطبة من بينهم وأفرده بالذكر معهم تشريفاً لمقام النبوة ، وعلى ذلك تجري سنته تعالى في كلامه كقوله تعالى : ﴿آمن الرسول بِمَا أَنزل إليه من ربه والمؤمنون ﴾(١) وقوله: ﴿وَوَوَلَهُ يَا اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾(١) وقوله: ﴿وَوَمِ لَا يَخْزِي اللهُ النَّبِي وَالَّذِينَ آمنوا مَعْهُ ﴿١) .

على أن الأمر الذي تقيّد به قوله : ﴿فاستقم﴾ أعني قوله : ﴿كما أُمرت﴾ يختص بالنبي ﷺ ولا يشاركه فيه غيره فإن ما ذكر من مثل قوله : ﴿فأقم وجهك للدين﴾ « الخ » خاص به فلو قيل : فاستقيموا لم يصح تقييده بالأمر السابق .

والمراد بمن تاب مع النبي المؤمنون الذين رجعوا إلى الله بالإيمان وإطلاق التوبة على أصل الإيمان ـ وهو رجوع من الشرك ـ كثير الـورود في القرآن كقـوله

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٥ .

تعالى : ﴿ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك﴾ (١) إلى غير ذلك .

وقوله: ﴿ وَلا تَطَعُوا ﴾ أي لا تتجاوزوا حدكم الذي خطته لكم الفطرة والخلقة وهو العبودية لله وحده كما تجاوزه الذين قبلكم فأفضاهم إلى الشرك وساقهم إلى الهلكة ، والظاهر أن الطغيان بهذا المعنى مأخوذ من طغى الماء إذا جاوز حده ، ثم استعير لهذا الأمر المعنوي الذي هو طغيان الإنسان في حياته لتشابه الأثر وهو الفساد .

وقوله: ﴿إنه بما تعملون بصير﴾ تعليل لمضمون ما تقدمه ، ومعنى الآية أثبت على دين التوحيد وألـزم طريق العبـودية من غيـر تزلـزل وتذبـذب ، وليثبت اللـذين آمنوا معـك ، ولا تتعدوا الحـد الذي حـد لكم لأن الله بصير بما تعملون فيؤاخذكم لو خالفتم أمره .

وفي الآية الكريمة من لحن التشديد ما لا يخفى فلا يحس فيها بشيء من آثار الرحمة وإمارات الملاطفة وقد تقدمها من الآيات ما يتضمن من حديث مؤاخذة الأمم الماضية والقرون الخالية بأعمالهم واستغناء الله سبحانه عنهم ما تصعق له النفوس وتعلير القلوب.

غير ما في قوله: ﴿ فاستقم كما أمرت ﴾ من إفراد النبي ﴿ باللّه باللّه وإخراجه من بين المؤمنين تشريفاً لمقامه لكن ذلك يفيد بلوغ التشديد في حقه فإن تخصيصه قبلاً بالذكر يوجب توجه هول الخطاب وروع التكليم من مقام العزة والكبرياء إليه وحده عدل ما يتوجه إلى جميع الأمة إلى يوم القيامة كما وقع نظير التشديد في قوله تعالى: ﴿ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف المماة ﴾ (٢).

ولذلك ذكر أكثر المفسرين أن قوله عَنْدُهُ : «شيبتني سورة هود» ناظر إلى هذه الآية ، وسيوافيك الكلام فيه في البحث الروائي الآتي إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ وَلا تَرَكُنُوا إِلَى الذِّينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مَنْ دُونَ الله مِنْ أُولِيَاء ثُمَ لا تُنصرُونَ ﴾ قال في الصحاح : ركن إليه كنصر ، ركوناً : مال وسكن ، والركن بالضم الجانب الأقوى . والأمر العظيم والعز والمنعة انتهى وعن

<sup>(</sup>٢) الإسراء : ٥٧ .

لسان العرب مثله ، وعن المصباح أن الركون هو الاعتماد على الشيء .

وقال الراغب: ركن الشيء جانبه الذي يسكن إليه ، ويستعار للقوة ، قال تعالى : ﴿ لُو أَن لِي بَكُم قَوة أُو آوي إلى ركن شديد ﴾ وركنت إلى فلان أركن بالفتح والصحيح أن يقال : ركن يركن .. كنصر .. وركن يركن كعلم .. قال تعالى : ﴿ وَلا تَركنوا إلى النين ظلموا ﴾ وناقة مركنة الضرع له أركان تعظمه والمركن الإجابة ، وأركان العبادات جوانبها التي عليها مبناها ، وبتركها بطلانها . انتهى وهذا قريب مما ذكره في المصباح .

والحق أنه الاعتماد على الشيء عن ميـل إليـه لا مجـرد الاعتماد فحسب ولذلك عدي بإلى لا بعلى وما ذكره أهل اللغة تفسير له بـالأعم من معناه على مـا هـو دأبهم .

فالركون إلى الذين ظلموا هو نوع اعتماد عليهم عن ميل إليهم إما في نفس الدين كأن يذكر بعض حقائقه بحيث ينتفعون به أو يغمض عن بعض حقائقه التي يضرهم إفشاؤها ، وإما في حياة دينية كأن يسمح لهم بنوع من المداخلة في إدارة أمور المجتمع الديني بولاية الأمور العامة أو المسودة التي تفضي إلى المخالطة والتأثير في شؤون المجتمع أو الفرد الحيوية .

وبالجملة الاقتراب في أمر الدين أو الحياة الدينية من الذين ظلموا بنوع من الاعتماد والاتكاء يخرج الدين أو الحياة الدينية عن الاستقلال في التأثير ويغيرهما عن الوجهة الخالصة ، ولازم ذلك السلوك إلى الحق من طريق الباطل أو إحياء حق بإحياء باطل وبالآخرة إماتة الحق لإحيائه .

والدليل على هذا الذي ذكرنا أنه تعالى جمع في خطابه في هذه الآية الذي هو من تتمة الخطاب في الآية السابقة بين النبي متشرة وبين المؤمنين من أمته ، والشؤون التي له ولأمته هي المعارف الدينية والأخلاق والسنن الإسلامية في تبليغها وحفظها وإجرائها والحياة الاجتماعية بما يطابقها ، وولاية أمور المجتمع الإسلامي ، وانتحال الفرد بالدين واستنانه بسنة الحياة الدينية فليس للنبي مسنة ولا لأمته أن يركنوا في شيء من ذلك إلى الذين ظلموا .

على أن من المعلوم أن هاتين الآيتين كالنتيجة المأخوذة من قصص القرى الظالمة التي أخذهم الله بظلمهم وهما متفرعتان عليها نـاظرتــان إليها ، ولم يكن

ظلم هؤلاء الأمم الهالكة في شركهم بالله تعالى وعبادة الأصنام فحسب بل كان مما ذمه الله من فعالهم اتباع الظالمين والفساد في الأرض بعد إصلاحها وهو الاستنان بالسنن الظالمة التي يقيمها الولاة الجائرون ، ويستن بها الناس وهم بذلك ظالمون .

ومن المعلوم أيضاً من السياق أن الآيتين مترتبتان في غرضهما فالأولى تنهى عن أن يكونوا من أولئك الذين ظلموا ، والثانية تنهى أن يقتربوا منهم ويعيلوا إليهم ويعتمدوا(١) في حقهم على باطلهم فقوله : ﴿ لا تركنوا إلى الذين ظلموا ﴾ نهي عن الميل إليهم والاعتماد عليهم والبناء على باطلهم في أمر أصل الدين والحياة الدينية جميعاً .

ووقوع الآيتين موقع النتيجة المتفرعة على ما تقدم من القصص المذكورة يفيد أن المراد بالذين ظلموا في الآية ليس من تحقق منه الظلم تحققاً ما وإلا لعم جميع الناس إلا أهل العصمة ولم يبق للنهي حينشذ معنى ، وليس المراد بالذين ظلموا الظالمين أي المتلبسين بهذا الوصف المستمرين في ظلمهم فإن لإفادة الفعل الدال على مجرد التحقق معنى الصفة الدالة على التلبس والاستمرار أسباباً لا يوجد في المقام منها شيء ولا دلالة لشيء على شيء جزافاً .

بل المراد بالذين ظلموا أناس حالهم في الظلم حال أولئك السذين قصهم الله في الآيات السابقة من الأمم الهالكة ، وكان الشأن في قصتهم أنه تعالى أخذ الناس جملة واحدة في قبال الدعوة الإلهية المتوجهة إليهم ثم قسمهم إلى من قبلها منهم وإلى من ردها ثم عبر عبن قبلها بالذين آمنوا في بضعة مواضع من القصص المذكورة وعمن ردها بالذين ظلموا وما يقرب منه في أكثر من عشرة مواضع كقوله : ﴿ولا تخاطبني في الذين ظلموا ﴾ وقوله : ﴿وأخذت الذين ظلموا الصيحة ﴾ وقوله : ﴿والله عاد جحلوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد ﴾ وقوله : ﴿الا إن ثمود كفروا ربهم ﴾ وقوله : ﴿الا بعداً لمدين كما بعدت ثمود ﴾ إلى غير ذلك .

فقد عبر سبحانه عن ردهم وقبولهم قبال الدعوة الإلهية وبالقياس إليها بالفعل الماضي الدال على مجرد التحقق والوقوع ، وأما في الخارج من مقام (١) اي أن يتوسلوا في إجراء الحق بين أنفسهم بالوسيلة الباطلة التي عند اعداء الدين من

الظالمين .

القياس والنسبة فإن التعبير بالصفة كقوله : ﴿وقِيل بعداً للقوم الظالمين﴾ وقـوله : ﴿وما هي من الظالمين﴾ وقوله : ﴿ولا تتولوا مجرمين﴾ إلى غير ذلك وهو كثير .

ومقتضى مقام القياس والنسبة إلى الدعوة قبولاً ورداً أن يكتفي بمجرد الوقوع والتحقق ، ويبين أنهم وسموا بإحدى السمتين : الإيمان أو الظلم ، ولا حاجة إلى ذكر الاتصاف والاستمرار بالتلبس فعقاد قوله : ظلموا وعصوا واتبعوا أمر فرعون أنهم وسموا بسمة الظلم والعصيان واتباع أمر فرعون ، ومعنى نجينا الذين اتسموا بسمة الإيمان وتعلموا بعلامته .

فكان التعبير بالماضي كافياً في إفادة أصل الاتسام المذكور وإن كان مما يلزمه الاتصاف، وبعبارة أخرى الذين ظلموا من قوم نوح صاروا بذلك ظالمين لكن العناية إنما تعلقت بحسب المقام بتحقق الظلم منهم لا بصيرورته وصفاً لهم لا يفارقهم بعد ذلك، ولذا ترى أنه كلما خرج الكلام عن مقام القياس والنسبة بوجه عاد إلى التعبير بالصفة كقوله: ﴿ بعداً للقوم الظالمين ﴾ وقوله: ﴿ ولا تكن مع الكافرين ﴾ فافهم ذلك.

ومن هنا يظهر ما في تفسير القوم قوله: ﴿اللّهِ ظلموا حيث اخده بعضهم دالاً على مجرد تحقق ظلم ما ، وآخرون بمعنى الوصف أي لا تركنوا إلى الظالمين ، قال صاحب المنار في تفسيره: فسر الزمخشري ﴿الدّين ظلموا ﴾ بقوله: أي إلى اللّه الله وجد منهم اللظلم ولم يقل: إلى الظالمين ، وحكى أن الموفق صلى خلف الإمام فقرأ بهذه الآية فغشي عليه فلما أفاق قيل له ، فقال: هذا فيمن ركن إلى ظلم فكيف بالظالم انتهى .

ومعنى هذا أن الوعيد في الآية يشمل من مال ميلاً يسيراً إلى من وقع منه ظلم قليل أي ظلم كان ، وهذا غلط أيضاً وإنما المراد بالذين ظلموا في الآية فسريق الظالمين من أعسداء المؤمنين الذين يؤذونهم ويفتنونهم عن دينهم من المشركين ليردوهم عنه فهم كالذين كفروا في الآيات الكثيرة التي يراد بها فريق الكافرين لا كل فرد من الناس وقع منه كفر في الماضي وحسبك منه قوله تعالى : (إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنسذرتهم أم لم تنفرهم لا يؤمنون (۱) ، والمخاطبون بالنهي هم المخاطبون في الآية السابقة بقوله : (فاستقم كما أمرت ومن تاب معك) .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٦ .

وقد عبر عن هؤلاء الأعداء المشركين بالذين ظلموا كما عبر عن أقوام الرسل الأولين في قصصهم من هذه السورة (١) وعبر عنهم فيها بالظالمين أيضا كقوله: ﴿وقيل بعداً للقوم الظالمين﴾ فلا فرق في هذه الآيات بين التعبير بالوصف والتعبير بالذي وصلته فإنهما في الكلام عن الأقوام بمعنى واحد انتهى .

أما قول صاحب الكشاف: ﴿إِن المراد بالدّين ظلموا﴾ الدّين وجد منهم الظلم ولم يقل: ﴿إِلَى الظالمين﴾ فهو كذلك لكنه لا ينفعه فإن التعبير بالفعل في ما قررناه من المقام وإن كان لا يفيد أزيد من تحقق المعنى الحدثي ووقوعه لكنه ينطبق على معنى الوصف كما في قوله تعالى: ﴿فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهسوى فإن الجنة هي المأوى﴾ (٢)حيث عبر بالفعل وهو منطبق على معنى الصفة .

وأما قول صاحب المنار: ﴿إنما المراد باللذين ظلموا في الآية فريق الطالمين من أعداء المؤمنين اللذين يؤذونهم ويفتنونهم عن دينهم من المشركين ليردوهم عنه في فتحكم محض، وأي دليل يدل على قصور الآية عن الشمول للظالمين من أهل الكتاب وقد ذكرهم الله أخيراً في زمرة الظالمين باختلافهم في كتاب الله بغياً ، وقد نهى الله عن ولايتهم وشدد فيه حتى قال: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم ﴾ (٣) ، وقال في ولاية مطلق الكافرين ، ﴿ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ﴾ (٤) .

وأي مانع يمنع الآية أن تشمل الظالمين من هذه الأمة وفيهم من هـو أشقى من جبابرة عاد وثمود وأطغى من فرعون وهامان وقارون .

ومجرد كون الإسلام عند نزول السورة مبتلى بقريش ومشركي مكة وحواليها لا يوجب تخصيصاً في اللفظ فإن خصوص المورد لا يخصص عموم اللفظ فالآية تنهى عن الركون إلى كل من اتسم بسمة الظلم ، أي من كان مشركاً أو من أهل الكتاب .

وأما قوله : إن المراد بقوله : ﴿إِن اللَّذِينَ كَفُرُوا سَوَاءَ عَلَيْهُم ءَأَنَذُرتُهُم أُم

<sup>(</sup>٣) المائلة : ٥١ .

<sup>(</sup>١) في الآيات : ٣٧ ، ٦٧ ، ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) النازعات : ٤١ . (٤) آل عمران : ٢٨ .

لم تنذرهم لا يؤمنون المعنى الوصفي وإن كان فعلاً أي الكافرون لا كل فرد من الناس وقع من كفر في الماضي . ففيه أنا بينا في الكلام على تلك الآية وفي مواضع أخرى تقدمت في الكتاب أن الآية خاصة بالكفار من صناديد قريش الذين شاقوا النبي شيئي في بادىء أمره حتى كفاه الله إياهم وأفناهم ببدر وغيره ، وأنهم المسمون بالذين كفروا . وليست الآية عامة ، ولو كانت الآية عامة وكان المراد بالذين كفروا هم الكافرين كما قاله لم تصدق الآية فيما تخبر به فما أكثر من آمن من الكافرين حتى من كفار مكة بعد نزول هذه الآية .

ولو قيل: إن المراد بهم الذين لم يؤمنوا إلى آخر عمرهم لم تفد الآية شيئاً إذ لا معنى لقولنا: إن الكافرين الذين لا يؤمنون إلى آخر عمرهم لا يؤمنون فلا مناص من أخذها آية خاصة غير عامة ، وكون المراد بالذين كفروا طائفة خاصة بأعيانهم .

وقد ذكرنا فيما تقدم أن ﴿الذين آمنوا﴾ أيضاً فيما لا دليل في المورد يدل على خلافه اسم تشريفي لمن آمن بالنبي نشخش في أول دعوته الحقة ، وبهم تختص خطابات ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ في القرآن وإن شاركهم غيرهم في الأحكام .

وأما قوله في آخر كلامه: وقد عبر عن هؤلاء الأعداء المشركين باللاين ظلموا كما عبر عن أقوام الرسل الأولين في قصصهم من هذه السورة به وعبر عنهم فيها بالظالمين أيضاً فلا فرق بين التعبيرين « الخ » ومحصله أن التعبير عنهم تارة بالذين ظلموا وتارة بالظالمين دليل على أن المراد بالكلمتين واحد .

ففيه أنه خفي عليه وجه العناية الكلامية الذي تقدمت الإشــارة إليه واتحــاد مصداق اللفظتين لا يوجب وحدة العناية المتعلقة بهما .

وقوله: ﴿فتمسكم النار﴾ تفريع على الركون أي عاقبة الركون هو مس النار ، وقد جعلت عاقبة الركون إلى ظلم أهل الظلم مس النار وعاقبة نفس الظلم النار ، وهذا هو الفرق بين الاقتراب من الظلم والتلبس بالظلم نفسه .

وقوله: ﴿وَمِا لَكُمْ مِنْ دُونَ اللهُ مِنْ أُولِياء ﴾ في موضع الحال مِنْ مَفْعُولُ ﴿ فَتَمْسَكُم ﴾ أي تمسكم النار في حال ليس لكم فيها من دُونَ الله مِنْ أُولياء وهو يوم القيامة الذي يفقد فيه الإنسان جميع أُوليائه مِنْ دُونَ الله . أو حال الركون إن كان المراد بالنار العذاب ، والمراد بقوله: ﴿ثُمْ لا تنصرون ﴾ نفي الشفاعة على الأول والحذلان الإلهي على الثاني .

والتعبير بثم في قوله: ﴿ثم لا تنصرون﴾ للدلالة على اختتام الأمر على ذلك بالخيبة والخذلان كأنه قيل: تمسكم النار وليس لكم إلا الله فتدعونه فلا يجيبكم وتستنصرونه فلا ينصركم فيؤول أمركم إلى الخسران والخيبة والخذلان.

وقد تحصل مما تقدم من الأبحاث في الآية أمور:

الأول: إن المنهي عند في الآية إنما هو الركون إلى أهل الظلم في أمس الدين أو الحياة الدينية كالسكوت في بيان حقائق الدين عن أمور يضرهم أو ترك فعل ما لا يرتضونه أو توليتهم المجتمع وتقليدهم الأمور العامة أو إجراء الأمور الدينية بأيدهم وقوتهم وأشباه ذلك .

وأما الركون والاعتماد عليهم في عشرة أو معاملة من بيع وشرى والثقة بهم واثتمانهم في بعض الأمور فإن ذلك كله غير مشمول للنهي اللذي في الآية لأنها ليست بركون في دين أو حياة دينية ، وقد وثق النبي حَيْنَ في عندما خرج من مكة ليلاً إلى الغار برجل مشرك استأجر منه راحلة الطريق واثتمنه ليوافيه بها في الغار بعد ثلاثة أيام ، وكان يعامل هو وكذا المسلمون بمرئى ومسمع منه الكفار والمشركين .

إلثاني: إن الركون المنهي عنه في الآية أخص من الولاية المنهي عنها في آيات أخرى كثيرة فإن الولاية هي الاقتراب منهم بحيث يجعل المسلمين في معرض التأثر من دينهم أو أخلاقهم أو السنن الظالمة الجارية في مجتمعاتهم وهم أعداء الدين ، وأما الركون إليهم فهو بناء الدين أو الحياة الدينية على ظلمهم فهو أخص من الولاية مسورداً أي إن كل مسورد فيه ركون فقيه ولايسة من غير عكس كلي ، وبروز الأثر في الركون بالفعل وفي الولاية أعم مما يكون بالفعل .

ويظهر من جمع من المفسرين أن الـركون المنهي عنه في الآية هـو الولايـة المنهي عنها في آيات أخر .

قال صاحب المنار في تفسيره بعد ما نقل عن الزمخشري قوله: إن النهي في الآية متناول للانحطاط في هنواهم والانقطاع إليهم ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم ومداهنتهم والرضا بأعمالهم، والتشبه بهم والتزيي بنزيهم، ومد العين إلى زهرتهم، وذكرهم بما فيه تعنظيم لهم، وتأمل قوله: ﴿ولا تركنوا فَإِن الركون هو الميل اليسير، وقوله: ﴿إلى الذين ظلموا في إلى الذين وجد منهم الظلم، ولم يقل: إلى الظالمين، انتهى.

أقول: كل ما أدغمه في النهي عن الركون إلى الذين ظلموا قبيح في نفسه لا ينبغي للمؤمن اجتراحه ، وقد يكون من لوازم الركون الحقيرة ولكن لا يصح أن يجعل شيء منه تفسيراً للآية مراداً منها ، والمخاطب الأول بها رسول الله مناهم والسابقون الأولون إلى التوبة من الشرك والإيمان معه ، ولم يكن أحد منهم مظنة للانقطاع بظلمة المشركين ، والانحطاط في هواهم ، والرضا بأعمالهم . إلى آخر ما أطنب فيه .

وقد ناقض فيه نفسه أولاً حيث اعترف بكون بعض الأمور المذكورة من لوازم الركون لكنه استحقرها ونفى شمول الآية لها ، والمعصية كلها عظيمة لا يستهان بها غير أن أكثر المفسرين هذا دأبهم لا ينقبضون عن نسبة بعض المساهلات إلى بيانه تعالى .

وأفسد من ذلك قوله: إن المخاطب الأول بهذا النهي رسول الله منارات والسابقون الأولون ولم يكونوا مظنة للانقطاع إلى ظلمة المشركين والانحطاط في هواهم والرضا بأعمالهم النخ فإن فيه أولاً: إن الخطاب خطاب واحد موجه إليه ممالة وإلى أمنه ، ولا أول فيه ولا ثاني ، وتقدم بعض المخاطبين على بعض زماناً لا يسوجب قصور الخطاب عن شمول بعض ما في اللاحقين مما ليس في السابقين إذا شمله اللفظ .

وثانياً: إن عدم كون المخاطب مظنة للمعصية لا يمنع من توجيه النهي إليه وخاصة النواهي الصادرة عن مقام التشريع. وإنما يمنع عن تأكيده والإلحاح عليه وقد نهي النبي شنته عما هو أعظم من الركون إلى الذين ظلموا كالشرك بالله وعن ترك تبليغ بعض أوامره وتواهيه ، قال تعالى : ﴿ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين (١) ،

<sup>(</sup>١) الزمر : ٦٥ .

وقال: ﴿ إِنَّا أَيُهَا الرَّسُولُ بِلَغُ مَا أُنْزِلُ إِلَيْكُ مِنْ رَبِكُ وَإِنْ لَمْ تَفْعُلُ فَمَا بِلَغْتُ
رَسَالِتِهُ ﴾ (١) ، وقال: ﴿ إِنَّا أَيُهَا النِّي اتَّقَ الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله
كان عليماً حكيماً واتبع ما يوحي إليك من ربك ﴾ (١) ولا يظن به من المنافقين أو لا
بربه البَّة ، ولا أن لا يبلغ ما أنزل إليه من ربه أو يطبع الكافرين والمنافقين أو لا
يتبع ما يوحي إليه من ربه إلى غير ذلك من النواهي .

وكذا السابقون الأولون نهوا عن أمور هي أعظم من الركون المذكور أو مثله كقوله: ﴿ وَاتقوا فَتَنَةُ لا تَصِيبِنِ النَّينِ ظَلَمُوا مَنكُم خَاصَةً ﴾ نزلت في أهل بندر وفيهم السابقون الأولون وقد وصف بعضهم بقوله: ﴿ وَالنَّينِ ظَلْمُوا ﴾ وهو أشد لحناً من قوله: ﴿ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا ﴾ ، وكعدة من النواهي الواردة في كلامه في قصص بندر وأحد وحنين ، والنواهي الموجهة إلى نساء النبي نشيسة فكل ذلك مما لم يكن يظن بالسابقين الأولين أن يبتلوا بنه على أن بعضهم ابتلي بعضها بعد .

الثالث: إن الآية بما لها من السياق المؤيد بإشعار المقام إنما تنهى عن الركون إلى الذين ظلموا فيما هم فيه ظالمون أي بناء المسلمين دينهم الحق أو حياتهم الدينية على شيء من ظلمهم وهو أن يبراعوا في قولهم الحق وعملهم الحق جانب ظلمهم وباطلهم حتى يكون في ذلك إحياء للحق بسبب إحياء الباطل ، ومآله إلى إحياء حق بإمانة حق آخر كما تقدمت الإشارة إليه .

وأمسا الميل إلى شيء من ظلمهم وإدخساله في السدين أو إجسراؤه في المجتمع الإسلامي أو في ظرف الحياة الشخصية فليس من الركون إلى الظالمين بل هو دخول في زمرة الظالمين .

وقد اختلط هذا الأمر على كثير من المفسرين فأوردوا في المقام أبحاثاً لا تمس الآية أدنى مس ، وقد أغمضنا عن إيرادها والبحث في صحتها وسقمها إيثاراً للاختصار ومن أراد الوقوف عليها فليراجع تفاسيرهم .

قوله تعالى: ﴿وأَقَمَ الصَّلَاةَ طُوفِي النهارِ وزَلْفاً مِن اللَّيلِ إِنَّ الحسناتِ يذهبن السيئات﴾ النح ، طرفا النهار هما الصباح والمساء ، والزلف جمع زلفى كقرب جمع قربى لفظاً ومعنى على ما قيل ، وهو وصف ساد مسد موصوفه

<sup>(</sup>٢) الأحزاب : ٢ .

كالساعات ونحوها ، والتقدير وساعات من الليل أقرب من النهار .

والمعنى أقم الصلاة في الصباح والمساء وفي ساعات من الليل هي أقرب من النهار، وينطبق من الصلوات الخمس اليومية على صلاة الصبح والعصر وهي صلاة المساء والمغرب والعشاء الآخرة، وقتهما زلف من الليل كما قاله بعضهم، أو على الصبح والمغرب ووقتهما طرفا النهار والعشاء الآخرة ووقتها زلف من الليل كما قاله أخرون، وقيل غير ذلك.

لكن البحث لما كان فقهياً كان المتبع فيه ما ورد عن النبي مُنْهُمُ وأثمة أهـل بيته عليهم السـلام من البيان ، وسيجيء في البحث الـروائي الآتي إن شاء الله تعالى .

وقوله: ﴿إِن الحسنات يذهبن السيئات وتعليل لقوله: ﴿وأقم الصلاة ﴾ وبيان أن الصلوات حسنات واردة على نفوس المؤمنين تذهب بآثار المعاصي وهي ما تعتريها من السيئات، وقد تقدم كلام في هذا الباب في مسألة الحبط في الجزء الثاني من هذا الكتاب.

وقوله : ﴿ ذَلَكَ ذَكرى للذَاكرين ﴾ أي هذا الذي ذكر وهو أن الحسنات يذهبن السيئات على رفعة قدره تذكار للمتلبسين بذكر الله تعالى من عباده .

قوله تعالى: ﴿واصبر قبإن الله لا يضيع أجر المحسنين ثم أمره نطاله بالصبر بعد ما أمره بالصلاة كما جمع بينهما في قوله: ﴿واستعينوا بالصبر والصلاة ﴾ (١) وذلك أن كلا منهما في بابه من أعظم الأركان أعني الصلاة في العبادات ، والصبر في الأخلاق وقد قبال تعالى في الصلاة: ﴿ولذكر الله أكبر ﴾ (٢) وقال في الصبر: ﴿إن ذلك لمن عزم الأمور ﴾ (٢)

واجتماعهما أحسن وسيلة يستعان بها على النوائب والمكاره فالصبر يحفظ النفس عن القلق والجزع والآنهزام ، والصلاة توجهها إلى ناحية الرب تعالى فتنسى ما تلقاه من المكاره ، وقد تقدم بيان في ذلك (٤) في الجزء الأول من الكتاب .

وإطلاق الأمر بالصبر يعطي أن المراد به الأعم من الصبر على العبادة

<sup>(</sup>١) البقرة : ٤٥ . (٣) الشورى : ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٥٥.(٤) البقرة: ٥٥.

والصبير عن المعصية والصبير عند النبائبة ، وعلى هنذا يكون أميراً بالصبير على جميع ما تقدم من الأوامر والنواهي أعني قوله : ﴿فاستقم﴾ ﴿ولا تبطغوا﴾ و﴿ولا تركنوا﴾ ﴿وأقم الصلاة﴾ .

لكن إفراد الأمر وتخصيصه بالنبي مسلم يقيد أنه صبر في أمر يختص به وإلا قيل : ﴿وَاصْبِرُوا ﴾ جرياً على السياق ، وهذا يؤيد قول من قبال : إن المراد اصبر على أذى قومك في طريق دعوتك إلى الله سبحانه وظلم النظالمين منهم ، وأما قوله : ﴿وَأَقَمُ الصلاة ﴾ فيإنه ليس أمراً بما يخصه مسلم من الصلاة بل أمر باقامته الصلاة بمن تبعه من المؤمنين جماعة فهو أمر لهم جميعاً بالصلوة فافهم ذلك .

وقوله : ﴿ فَإِنْ الله لا يضيع أجر المحسنين ﴾ تعليل للأمر بالصبر .

قوله تعالى: ﴿ فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض ﴾ الخ لولا بمعنى هلا وألا يفيد التعجيب والتوبيخ ، والمعنى هلا كان من القرون التي كانت من قبلكم وقد أفنيناها بالعذاب والهلاك أولو بقية أي قوم باقون ينهون عن الفساد في الأرض ليصلحوا بذلك فيها ويحفظوا أمنهم من الاستئصال .

وقوله: ﴿ إِلا قليه للله ممن أنجينا منهم ﴾ استثناء من معنى النفي في الجملة السابقة فإن المعنى: من العجب أنه لم يكن من القرون الماضية مع ما رأوا من آيات الله وشاهدوا من عذابه بقايا ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلاً ممن أنجينا من العذاب والهلاك منهم فإنهم كانوا ينهون عن الفساد.

وقوله : ﴿ وَاتبِع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين ﴾ بيان حال الباقي منهم بعد الاستثناء وهم أكثرهم وعرفهم بأنهم الذين ظلموا وبين أنهم اتبعوا لذائذ الدنيا التي اترفوا فيها وكانوا مجرمين .

وقد تحصل بهذا الاستثناء وهذا الباقي الذي ذكر حالهم تقسيم الناس إلى صنفين مختلفين : الناجون بإنجاء الله والمجرمون ولذلك عقبه بقوله : ﴿ولو شاء ربك لجعل الناس أُمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ رَبِكَ لَيُهَلَكُ الْقَـرَى يَظُلُمُ وَأَهْلُهَا مَصَلَحُونَ ﴾ أي لم يكن من سنته تعالى إهـالاك القرى التي أهلهـا مصلحـون لأن ذلـك ظلم ولا يظلم ربك أحداً فقول : ﴿ بظلم ﴾ قيد توضيحي لا احترازي ، ويفيد أن سنته تعالى عدم إهلاك القرى المصلحة لكونه من الظلم ﴿ وما ربك بظلام للعبيد ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَلُو شَاء رَبِكُ لَجِعَلُ النّاسُ أَمّة واحدة ولا يَزالُونَ مَخْتَلَفَيْنَ إِلا مِن رَحِم رَبِكُ ﴾ إلى قوله ﴿ أَجِمعِينَ ﴾ الخلف خلاف القدام وهو الأصل فيما اشتق من هذه المادة من المشتقات يقال: خلف أباه أي سلد مسده لوقوعه بعده ، وأخلف وعده أي لم يف به كأنه جعله خلفه ، ومات وخلف ابنا أي تركه خلفه ، واستخلف فلانا أي طلب منه أن ينوب عنه بعد غيبته أو موته أو بنوع من العناية كاستخلاف الله تعالى آدم وذريته في الأرض ، وخالف فلان فلاناً وتخالفا إذا تفرقا في رأي أو عمل كأن كلا منهما يجعل الآخر خلفه ، وتخلف عن أمره إذا أدبر ولم يأتمر به ، واختلف القوم في كذا إذا خالف بعضهم بعضاً فيه فجعله خلفه ، واختلف القوم إلى فلان إذا دخلوا عليه واحداً بعد واحد ، واختلف فلان إلى فلان إذا دخل عليه مرات كل واحدة بعد أخرى .

ثم الاختلاف ويقابله الاتفاق من الأمور التي لا يرتضيها العلبع السليم لما فيه من تشتيت القوى وتضعيفها وآثار أخرى غير محمودة من نزاع ومشاجرة وجدال وقتال وشقاق كل ذلك يذهب بالأمن والسلام غير أن نوعاً منه لا مناص منه في العالم الإنساني وهو الاختلاف من حيث العلبائع المنتهية إلى اختلاف البنى فإن التركيبات البدنية مختلفة في الأفراد وهو يؤدي الى اختلاف الاستعدادات البدنية والروحية وبانضمام اختلاف الأجواء والظروف الى ذلك يظهر اختلاف السلائق والسنن والآداب والمقاصد والأعمال النوعية والشخصية في المجتمعات الإنسانية ، وقد أوضحت الأبحاث الاجتماعية أن لولا ذلك لم يعش المجتمع الإنساني ولا طرفة عين .

وقد ذكره الله تعالى في كتابه ونسبه إلى نفسه حيث قال: ﴿ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ﴾ (١) ولم يذمه تعالى في شيء من كلامه إلا إذا صحب هوى النفس وخالف هدى العقل.

وليس منه الاختلاف في الدين فإن الله سبحانه يـذكر أنـه فطر النـاس على معـرفته وتـوحيده وسـرى نفس الإنسان فـألهمها فجـورها وتقـواهـا ، وأن الـدين

<sup>(</sup>١) الزخرف: ٣٢.

الحنيف هو من الفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ، ولذلك نسب الاختلاف في الدين في مواضع من كلامه إلى بغي المختلفين فيه وظلمهم ﴿وما اختلفوا فيه إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم﴾ .

وقد جمع الله الاختلافين في قوله: ﴿ كَانَ النَّاسِ أُمَّةُ وَاحَدَةً فَبَعَثُ اللهُ النَّبِينِ مَبْسُرِينِ وَمَنْدُرِينِ وَأَنْزُلُ مِعْهُمُ الْكَتَّابِ بِالْحِقِّ لَيْحَكُم بِينِ النَّاسِ فَيَمَا الْخَتَلَقُوا فَيْهُ وَهَذَا هُو الاختلاف الأول في الحياة والمعيشة \_ ﴿ وَمَا اختلف فيه ﴾ وهذا هو الاختلاف الثاني في الدين ﴿ إلا الذَّينِ أُوتُوهُ مِن بعد ما جَاءَتُهُم البيناتُ بِفياً بِينِهُم فَهْدَى اللهُ الذِّينِ آمنُوا لَمَا اختلفوا فيه من الحق بإذنه ﴾ (١) فهذا ما يعطيه كلامه تعالى في معنى الاختلاف .

والذي ذكره بقوله : ﴿ وَلُو شَاء رَبِكُ لَجَعَلُ النَّاسُ أُمَةً وَاحَدَةً عَرِيدُ بِهُ رَفَعَ الاَخْتَلَافُ مَن بِينَهُم وَتُوحِيدُهُم عَلَى كَلَّمَةً وَاحْدَةً يَتَفَقُونَ فَيْهُ ، وَمَن المُعلُومُ أَنَّهُ نَاظُرُ إِلَى مَا ذَكْرَهُ تَعَالَى فِي الآياتِ السَّابِقَةَ عَلَى هَـٰذَهُ الآية مَن اَخْتَلَافُهُم فِي أَمْر اللَّهُ مِنْ اَخْتَلَافُهُم فِي أَمْر اللَّهُ وَهُمُ قَلْيُلُ وَطَّائِفَةً أَخْرَى وَهُمُ اللَّهُ وَهُم قَلْيُلُ وَطَّائِفَةً أَخْرَى وَهُمُ اللَّهُ يَا اللَّهُ وَهُمْ قَلْيُلُ وَطَّائِفَةً أَخْرَى وَهُمُ اللَّهُ يَا اللَّهُ وَهُمْ قَلْيُلُ وَطَّائِفَةً أَخْرَى وَهُمُ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةً أَنْجَاهُمُ اللَّهُ وَهُمْ قَلْيُلُ وَطَّائِفَةً أَخْرَى وَهُمُ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةً أَنْجَاهُمُ اللَّهُ وَهُمْ قَلْيُلُ وَطَّائِفَةً أَخْرَى وَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَانْقُسَامُهُمُ إِلَى طَائِفَةً أَنْجَاهُمُ اللَّهُ وَهُمْ قَلْيُلُ وَطَّائِفَةً أَخْرَى وَهُمُ اللَّهُ وَانْقُلُوا إِلَى اللَّهُ وَانْقُلُوا إِلَى اللَّهُ وَانْقُلُوا إِلَى اللَّهُ وَانْقُلُهُ اللَّهُ وَكُوا اللَّهُ وَانْقُلُهُ أَنْ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَانْقُلُهُ أَنْ اللَّهُ وَلَا لَا إِلَالُوا اللَّهُ اللَّهُ وَانْقُلُهُ مِنْ اللَّهُ وَانْقُلُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَانْ اللَّهُ وَانْفُلُوا اللَّهُ اللَّهُ وَكُوا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللْمُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّ

فالمعنى أنهم وإن اختلفوا في الدين فإنهم لم يعجزوا الله بذلك ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة لا يختلفون في الدين فهو نظير قوله: ﴿وعلى الله قصد السبيل ومنها جاثر ولو شاء لهداكم أجمعين﴾ (٢) ، وقوله: ﴿أفلم يياس الدين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً ﴾ (٢) .

وعلى هذا فقوله : ﴿ولا يزالون مختلفين﴾ إنما يعني به الاختلاف في الدين فحسب فإن ذلك هو الذي يذكر لنا أن لو شاء لرفعه من بينهم ، والكلام في تقدير : لو شاء الله لرفع الاختلاف من بينهم لكنه لم يشأ ذلك فهم مختلفون دائماً .

على أن قوله : ﴿ إِلا من رحم ربك ﴾ يصرح أنه رفعه عن طائفة رحمهم ، والاختلاف في غير الدين لم يرفعه الله تعالى حتى عن الطائفة المرحومة ، وإنما رفع عنهم الاختلاف الديني الذي يذمه وينسبه إلى البغي بعد العلم بالحق .

وقوله : ﴿إِلَّا مِن رَجِم رَبِّك﴾ استثناء من قبوله : ﴿وَلَّا يَبْرَالُونَ مَخْتَلَفَينَ﴾

البقرة: ۲۱۳.
 النحل: ۹.
 الرعد: ۲۱۳.

أي الناس بخالف بعضهم بعضاً في الحق أبداً إلا اللذين رحمهم الله فإنهم لا يختلفون في الحق ولا يتفرقون عنه ، والرحمة هي الهداية الإلهية كما يفيده قوله : ﴿فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه ﴾(١) .

فإن قلت: معنى اختلاف الناس أن يقابل بعضهم بعضاً بالنفي والإثبات فيصير معنى قوله: ﴿ولا يرالون مختلفين﴾ أنهم منقسمون دائماً إلى محق ومبطل، ولا يصح حينتذ ورود الاستثناء عليه إلا بحسب الأزمان دون الأفسواد وذلك أن انضمام قوله: ﴿إلا من رحم ربك﴾ إليه يؤول المعنى إلى مثل قولنا: إنهم منقسمون دائماً إلى مبطلين ومحقين إلا من رحم ربك منهم فانهم لا ينقسمون إلى قسمين، بل يكونون محقين فقط، ومن المعلوم أن المستثنين منهم هم المحقون فيرجع معنى الكلام إلى مثل قولنا: إن منهم مبطلين ومحقين والمحقون محقون لا مبطل فيهم، وهذا كلام لا فائدة فيه.

على أنه لا معنى لاستثناء المحقين من حكم الاختلاف أصلاً وهم من الناس المختلفين ، والاختلاف قائم بهم وبالمبطلين معاً .

قلت: الاختلاف المذكور في هذه الآية وسائر الآيات المتعرضة له الذامة لأهله إنما هو الاختلاف في الحق ومخالفة البعض للبعض في الحق وإن كانت توجب كون بعض منهم على الحق وعلى بصيرة من الأمر لكنه إذا نسب إلى المجموع وهو المجتمع كان لازمه ارتياب المجتمع وتفرقهم عن الحق وعلم اجتماعهم عليه وتركهم إياه بحياله ، ومقتضاه اختفاء الحق عنهم وارتيابهم فيه .

والله سبحانه إنما يذم الاختلاف من جهة لازمه هذا وهو التفرق والإعراض عن الحق والآيات تشهد بذلك فإنه تعالى يذم فيها جميع المختلفين باختلافهم لا المبطلين من بينهم فلولا أن المراد بالمختلفين أهل الآراء أو الأعمال المختلفة التي تفرقهم عن الحق لم يصح ذلك .

ومن أحسن ما يؤيده قوله تعالى: ﴿ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً واللذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ﴾ (٢) حيث عبر عن الاختلاف بالتفرق ، وكذا قوله : ﴿ وَأَن هَذَا صَرَاطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ﴾ (٢) وهذا أوضح

البقرة: ۲۱۳ . (۲) الشورى: ۱۳ . (۳) الأنعام: ۱۵۳ .

دلالة من سابقه فإنه يجعل أهـل الحق الملازمين لسبيله خـارجاً من أهـل التفرق والاختلاف .

ولذلك تسرى أنه سبحانه في غالب ما يـذكر اختـالافهم في الكتاب يـردفه بارتيابهم فيه كقوله فيما سرّ من الآيات : ﴿ولقد آتينا مـوسى الكتاب فـاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بيئهم وإنهم لفي شك منه مريب﴾ (١) وقد كرر هذا المعنى في مواضع من كلامه .

وقال تعالى : ﴿عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون﴾ (٢) أي ياتي فيه كل بقول يبعدهم من الحق فيتفرقون وقال : ﴿إِنْكُم لَفِي قُولُ مَخْتَلَفُ يَوْفُ عَنْهُ مِنْ أَفِّكُ قَتُلُ الْخُراصُونُ﴾ (٢) أي قول لا يقف على وجه ولا يبتني على علم بل الخرص والظن هو الذي أوجده فيكم .

وفي هذا المعنى قوله تعالى : ﴿يَا أَهُلِ الْكَتَابِ لَمْ تَلْبَسُونَ الْحَقّ بِالْبَاطِيلُ وتكتمون الحق وأنتم تعلمون﴾(٤) فإن هذا اللبس المذموم منهم إنما كان بإظهار قول يشبه الحق وليس به وهو إلقاء التفرق الذي يختفي به الحق .

فالمراد باختلافهم إيجادهم أقوالاً وآراء يتفرقون بها عن الحق ويظهر بها الريب فهم لاتباعهم أهواءهم المخالفة للحق يظهرون آراءهم الباطلة في صور متفرقة تضاهي صورة الحق ليحجبوه عن أفهام الناس بغياً وعدواناً بعد علمهم بالحق فهو اختلافهم في الحق بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم .

ويتبين بما تقدم على طوله أن الإشارة بقوله: ﴿ولذلك خلقهم﴾ إلى الرحمة المدلول عليه بقوله: ﴿إلا من رحم ربك﴾ والتأنيث اللفظي في لفظ الرحمة لا ينافي تذكير اسم الإشارة لأن المصدر جائز الوجهين، قال تعالى: ﴿إن رحمة الله قريب من المحسنين﴾ (٥) وذلك لأنك عرفت أن هذا الاختلاف بغي منهم يفرقهم عن الحق ويستره ويظهر الباطل ولا يجوز كون الباطل غاية حقيقية للحق تعالى في خلقه، ولا معنى لأن يوجد الله سبحانه العالم الإنساني ليبغوا ويميتوا الباطل فيهلكهم ثم يعذبهم بنار خالدة، فالقرآن الكريم يدفع هذا بجميع بياناته.

(٥) الأعراف : ٥٦ .

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۱۰ . (۲) الذاريات: ۱۰ .

<sup>(</sup>٢) النبأ : ٣ . (٤) آل عمران : ٧١ .

على أن سياق الآيات ـ مع الغض عما ذكر ـ يدفع ذلك فإنها في مقام بيان أن الله تعالى يدعو الناس برأفته ورحمته إلى ما فيه خيرهم وسعادتهم من غير أن يريد بهم ظلماً ولا شراً ، ولكنهم بظلمهم واختلافهم في الحق يستنكفون عن دعوته ، ويكذبون بآياته ، ويعبلون غيره ، ويفسلون في الأرض فيستحقون العذاب ، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ، ولا أن يخلقهم ليبغوا ويفسدوا فيهلكهم فالذي منه هو الرحمة والهداية ، واللذي من بغيهم واختلافهم وظلمهم برجع إليهم أنفسهم ، وهذا هو الذي يعطيه سياق الآيات .

وكون الرحمة أعني الهداية غاية مقصودة في الخلقة إنما هو لاتصالها بما هو الغاية الأخيرة وهو السعادة كما في قوله حكاية عن أهل الجنة : ﴿وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا﴾(١) وهذا نظير عد العبادة غاية لها لاتصالها بالسعادة في قوله : ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾(٢) .

وقوله : ﴿وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين اي حقت كلمته تعالى وأخذت مصداقها منهم بما ظلموا واختلفوا في الحق من بعدما جاءهم العلم بغياً بينهم ، والكلمة هي قوله : ﴿لأملأن جهنم الخ .

والآية نظيرة قوله: ﴿ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من البجنة والناس أجمعين (٢٠) والأصل في هذه الكلمة ما ألقاه الله تعالى إلى إبليس لعنه الله إذ قال: ﴿فبعزتك لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قسال فالحق والحق أقسول لأملأن جهنم منسك وممن تبعسك منهم أجمعين (١٠) والآيات متحدة المضمون يفسر بعضها بعضاً.

هذه جملة ما يعطيه التدبر في معنى الآيتين وقد تلخص بذلك :

أولاً: إن المراد بقوله: ﴿ وَلُولُو شَاءَ رَبِكُ لَجَعَلُ النَّاسُ أُمَّةُ وَاحَدَةً﴾ توحيدهم برفع التفرق والخلاف من بينهم وقيل: إن المراد هو الإلجاء إلى الإسلام ورفع الاختيار لكنه ينافي التكليف ولذلك لم يفعل ونسب إلى قتادة ، وقيل: المعنى لو شاء لجمعكم في الجنة لكنه أراد بكم أعلى الدرجتين لتدخلوه بالاكتساب ثواباً لأعمالكم ، ونسب إلى أبي مسلم وأنت خبير بأن سياق الآيات لا يساعد على شيء من المعنيين ،

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٤٣ . (٣) السجلة: ١٣ .

 <sup>(</sup>۲) الذاریات : ۵۵ .
 (۵) ص : ۵۵ .

وثانياً: إن المراد بقوله: ﴿ولا يزالون مختلفين﴾ دوامهم على الاختلاف في الدين ومعناه التفرق عن الحق وستره بتصويره في صور متفرقة باطلة تشبه الحق. وقال بعضهم: هو الاختلاف في الأرزاق والأحوال وبالجملة الاختلاف غير الديني ونسب إلى الحسن. وقد عرفت أنه أجنبي من سياق الآيات السابقة. وقال آخرون: إن معنى ﴿يختلفون﴾ يخلف بعضهم بعضاً في تقليد أسلافهم وتعاطي باطلهم، وهو كسابقه أجنبي من مساق الآيات وفيها قوله: ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه﴾ الآية.

وثالثاً : إن المراد بقوله : ﴿ إِلَّا مِن رحم ﴾ إلا من هذاه الله من المؤمنين .

ورابعاً: إن الإشارة بقوله: ﴿ولذلك خلقهم﴾ إلى الرحمة وهي الغاية التي أرادها الله من خلقه ليسعدوا بذلك سعادتهم. وذكر بعضهم أن المعني خلقهم للاختلاف ونسب إلى الحسن وعطاء. وقد عرفت أنه سخيف رديء جداً نعم لو جاز عود ضمير ﴿خلقهم﴾ إلى الباقي من الناس بعد الاستثناء جاز عد الاختلاف غاية لخلقهم وكانت الآية قريبة المضمون من قوله: ﴿ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس﴾(١) الآية .

وذكر آخرون: إن الإشارة إلى مجموع ما يدل عليه الكلام من مشيئته تعالى في خلقهم مستعدين للاختلاف والتضرق في علومهم ومعارفهم وآرائهم وشعورهم وما يتبع ذلك من إرادتهم واختيارهم في أعمالهم ومن ذلك الدين والإيمان والطاعة والعصيان، وبالجملة الغاية هو مطلق الاختلاف أعم مما في الدين أو في غيره.

ونسب إلى ابن عباس بناء على ما روي عنه أنه قال : خلقهم فريقين فريقاً يسرحم فلا يختلف ، وفريقاً لا يسرحم فيختلف ، وإلى مالـك بن أنس إذ قال في معنى الآية : خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في السعير ، وقد عرفت ما فيه من وجوه السخافة فلا نطيل بالإعادة .

وخامساً : إن المراد بتمام الكلمة هو تحققها وأخذها مصداقها .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٧٩ .

## ( بحث روائي )

في تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿وَإِنْ كَلَا لَمَا لَيُوفِينَهُم رَبُّكُ ۗ الآية قَالَ : قَالَ مَالِئِيمَ: في القيامة .

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿فاستقم كما أمرت ومن تاب معك﴾ قال : شمروا شمروا فما رؤى ضاحكاً .

وفي المجمع في قول تعالى: ﴿فاستقم كما أُمرت﴾ الآية قال ابن عباس: ما نزل على رسول الله على أبد كانت أشد عليه ولا أشق من هذه الآية ، ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: أسرع إليك الشيب يا رسول الله: شيّبتني هود والواقعة.

أقول: والحديث مشهور في بعض الألفاظ شيبتني هود وأخواتها، وعدم اشتمال الواقعة على ما يناظر قوله: ﴿ فَاستَقْمَ كُمَا أُمْرِتَ ﴾ الآية يبعد أن تكون إليه الإشارة في الحديث، والمشترك فيه بين السورتين حديث القيامة والله أعلم.

وفي تفسير القمي في قوله تعالى : ﴿ولا تـركنوا﴾ الآيـة قال : قــال ﴿اللَّهُ عَالَ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ و

أثول : ورواه أيضاً في المجمع مرسلاً عنهم عليهم السلام .

وفي تفسيسر العياشي عن عثمان بن عيسى عن رجل عن أبي عبد الله سلان ﴿ولا تسركنوا إلى السذين ظلموا فتمسكم السار﴾ قال : أما إنه لم يجعلها خلوداً ولكن ﴿تمسكم النار﴾ قلا تركنوا إليهم .

أقول: أي ولكن قال: تمسكم النار فجعله مساً.

وفيه عن جريـر عن أبي عبد الله طلنظية ال : ﴿ أَقَمَ الصَّلَاةِ طَـرَفَي النَّهَارِ ﴾ وطرفاه المغرب والغداة ﴿ وزلفا من الليل ﴾ وهي صلاة العشاء الآخرة .

وفي التهــذيب بــإسنــاده عن زرارة عن أبي جعفــر عنشة في حــديث في الصلوات الخمس اليومية : وقال تعالى في ذلك ﴿أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل﴾ وهي صلاة العشاء الآخرة .

أقول : الحديث لا يخلو من ظهور في تفسير طرفي النهار بما قبل النظهر وما بعدها ليشمل أوقات الخمس .

وفي المعاني بإسناده عن إبراهيم بن عمر عمن حدثه عن أبي عبد الله سانته في قبول الله عز وجل : ﴿إِن الحسنات ينذهبن السيئات﴾ قبال : صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب النهار .

أقول : والحديث مروي في الكافي وتفسير العياشي وأمالي المفيد وأمالي الشيخ .

وفي المجمع عن الواحدي بإسناده عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان تحت شجرة فأخذ غصناً يابساً منها فهزه حتى تحات ورقه ثم قال: يا أبا عثمان ألا تسألني لم أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله ؟ قال: هكذا فعله رسول الله نوشش وأنا معه تحت شجرة فأخذ منها غصناً يابساً فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال: ألا تسألني يا سلمان لم أفعل هذا ؟ قلت: ولم فعلته ؟ قال: إن المسلم إذا تسوضاً فسأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحات خطاياه كما تحات هذا الورق. ثم قرأ هذه الآية: وأقم الصلاة إلى آخرها.

أقول : ورواه في الدر المنثور عن الطيالسي وأحمد والـدارمي وابن جريـر والطبراني والبغوي في معجمه وابن مردويه غير مسلسل .

وفيه عنه بإسناده عن الحارث عن علي بن أبي طالب على قال : كنا مع رسول الله على في المسجد ننتظر الصلاة فقام رجل فقال : يا رسول الله إني أصبت ذنباً ، فأعرض عنه فلما قضى النبي في الصلاة قام الرجل فأعاد القول فقال النبي في : أليس قد صليت معنا هذه الصلاة وأحسنت لها الطهور ؟ قال : بلى . قال : فإنها كفارة ذنبك .

أقول: والرواية مروية بطرق كثيرة عن ابن مسعود وأبي أمامة ومعاذ بن جبل وابن عباس ويريدة وواثلة بن الأسقع وأنس وغيرهم وفي سرد القصة اختلاف ما في ألفاظهم، ورواه الترمذي وغيره عن أبي اليسر وهو صاحب القصة.

وفي تفسير العياشي عن أبي حمزة الثمالي قبال : سمعت أحدهما عليهما

السلام يقول: إن علياً خَشْفُواقبل على الناس فقال: أي آية في كتاب الله أرجى عندكم ؟ فقال بعضهم: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ قال: حسنة وليست إياها. فقال بعضهم: ﴿يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ﴾ قال: حسنة وليست إياها. وقال بعضهم: ﴿والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ﴾ قال: حسنة وليست إياها.

قال: ثم أحجم الناس فقال: ما لكم يا معشر المسلمين؟ قالوا: لا والله ما عندنا شيء. قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: أرجى آية في كتاب الله: ﴿وَأَقُم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ﴾ وقرأ الآية كلها، وقال: يا علي والذي بعثني بالحق بشيراً ونذيراً إن أحدكم ليقوم إلى وضوئه فتساقط من جوارحه الذنوب فإذا استقبل بوجهه وقلبه لم ينفتل عن صلاته وعليه من ذنوبه شيء كما ولدته أمه فإذا أصاب شيئاً بين الصلاتين كان له مثل ذلك حتى عد الصلوات الخمس.

ثم قال: يا علي إنما منزلة الصلوات الخمس لأمتي كنهر جار على باب أحدكم فما ظن أحدكم لوكان في جسده درن ثم اغتسل في ذلك النهس خمس مرات في اليوم ؟ أكان يبقى في جسده درن ؟ فكذلك والله الصلوات الخمس لأمتى .

أقول: وقد روي المثل المذكور في آخر الحديث من طرق أهل السنة عن عدة من الصحابة كأبي هريرة وأنس وجابر وأبي سعيد الخدري عنه من المراه.

وفيه عن إبراهيم الكرخي قال: كنت عند أبي عبد الله ملك فدخل عليه رجل من أهل المدينة فقال له أبو عبد الله ملك : يا فلان من أين جئت؟ قال: ولم يقل في جوابه ، فقال أبو عبد الله ملك : جئت من هنا وههنا. انظر بما تقطع به يومك فإن معك ملكاً موكلاً يحفظ ويكتب ما تعمل فلا تحتقر سيئة وإن كانت صغيرة فإنها متسوؤك يوماً ، ولا تحتقر حسنة فإنه ليس شيء أشد طلباً من الحسنة إنها تدرك الذنب العظيم القديم فتحذفه وتسقطه وتذهب به بعدك ، وذلك قول الله ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين﴾.

وفيه عن سماعة بن مهران قبال : سأل أبنا عبيد الله على أحبل من أهبل الجبال عن رجل أصاب مالاً من أعمال السلطان فهو يتصدق منه ويصل قرابته

ويحج ليغفر له ما اكتسب ، وهو يقول : إن الحسنات يذهبن السيئات : فقال أبو عبد الله علنه: إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تكفر المخطيئة .

ثم قبال أبو عبيد الله عَلِيَّةِ: إن خلط الحيلال حيراماً فياختلطا جميعاً فلم يعرف الحلال من الحرام فلا بأس .

وفي الدر المنثور أخرج أحمد والطبراني عن أبي أمامة قبال : قال رسول الله ﷺ : ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيقوم فيتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي فيحسن الصلاة إلا غفرت له ما بينها وبين الصلاة التي كهانت قبلها من ذنوبه .

أقول : والروايات في هذا الباب كثيرة من أراد استقصاءها فليراجع جوامع الحديث .

وفيه أخرج الطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمي عن جريس قال : سمعت رسول الله منظم يسأل عن تفسيس هذه الآية : ﴿وما كان ربك ليهلك القري بظلم وأهلها مصلحون فقال رسول الله منظم وأهلها ينصف بعضهم بعضاً .

وفي الكافي بإسناده عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله على عن عبد الله على عن عبد الله على قول الله تعالى : ﴿ وَلُو شَاء رَبِكَ لَجَعَلِ النَّاسِ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُـونَ مُخْتَلَفِينَ إِلاَ مِن رَحِم رَبِكَ ﴾ فقال : كانوا أُمَّةً واحدة فبعث الله النبيين ليتخذ عليهم الحجة .

أقول : ورواه الصدوق في المعاني عنه سَلَمْ مثله .

وفي المعاني بإسناده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله منظم عن قسول الله عز وجل: ﴿وما خلقت البجن والإنس إلا ليعبدون﴾ قبال: خلقهم ليأسرهم بالعبادة، قال: وسألته عن قوله عز وجل: ﴿ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم قال: خلقهم ليفعلوا ما يستوجبون به رحمته فيرحمهم.

وفي تفسير القمي عن أبّي الجارود عن أبي جعفر علائد قال : ﴿ولا يـزالون مختلفين إلا من رحم ربـك﴾ يعني آل محمـد وأتبـاعهم يقـول الله : ﴿ولـــذلـك خلقهم﴾ يعني أهل الرحمة لا يختلفون في الدين .

وفي تفسير العياشي عن يعقوب بن سعيد عن أبي عبد الله مشخرقال: سألته عن قول الله: ﴿وَمَا خَلَقَتَ الْجَنَ وَالْإِنْسَ إِلَّا لَيْعِبْدُونَ﴾ قال: خلقهم للعبادة. قال : قلت : قوله : ﴿ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولـذلك خلقهم ﴾ قال : نزلت هذه بعد تلك .

أقول: يشير إلى كون الآية الثانية أعني قوله: ﴿ إِلاَ مَن رَحَم رَبُكُ وَلَدُكُ خَلَقَهُم ﴾ لكونها خاصة ناسخة للآية الأولى العامة ، وقد تقدم في الكلام على النسخ أنه في عرفهم المنتفة عمما اصطلح عليه علماء الأصول ، والآيات الخاصة التكوينية ظاهرة في حكمها على الآيات العامة فإن العوامل والأسباب الخاصة أنفذ حكماً من العامة فافهمه .

\* \* \*

وَكُلاً نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُنَبِّتُ بِهِ فُوَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (١٢٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ (١٢٠) وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ آعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ (١٢١) وَاللهِ غَيْبُ ٱلسَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ وَانْتَظِرُواۤ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (١٢٢) وَللهِ غَيْبُ ٱلسَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ وَانْتَظِرُوآ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (١٢٢) وَللهِ غَيْبُ ٱلسَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَإِلَيْهِ يَرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٢٣).

## (بیان)

الآيات تلخص للنبي عليه القول في غرض السورة المسرودة له آياتها ، وتنبئه أن السورة تبين له حق القول في المبدأ والمعاد وسنة الله الجارية في عباده فهي بالنسبة إلى النبي حينه تعليم للحق ، وبالنسبة إلى المؤمنين مسوعظة وذكرى ، وبالنسبة إلى الكافرين المستنكفين عن الإيمان قطع خصام ، فقل لهم آخر ما تحاجهم : اعملوا بما ترون ونحن عاملون بما نراه ، وننتظر جميعاً صدق ما قص الله علينا من سنته الجارية في خلقه من إسعاد المصلحين وإشقاء المفسدين ، وتختم بأمره مينه بعبادته والتوكل عليه لأن الأمر كله إليه .

قوله تعالى : ﴿وكلا نقص عليك من أنباء المرسل ما تثبت به فؤادك﴾ إلى

آخر الآية أي وكل القصص نقص عليك تفصيلاً أو إجمالاً ، وقوله : ﴿من أنباء الرسل﴾ بيان لما أضيف إليه كل ، وقوله : ﴿ما نثبت به فؤادك﴾ عطف بيان للأنباء أشير به إلى فائدة القصص بالنسبة إليه ويُنتِنهُ وهو تثبيت فؤاده وحسم مادة القلق والإضطراب منه .

والمعنى نقص عليك أنباء الرسل لنثبت به فؤادك ونربط جأشك في ما أنت عليه من سلوك سبيل الـدعوة إلى الحق ، والنهضة على قطع منابت الفساد ، والمحنة من أذى قومك .

ثم ذكر تعالى من فائدة السورة ما يعمه نطبية وقومه مؤمنين وكافرين فقال فيما يرجع إلى النبي بيلية من فائدة نزول السورة : ﴿وجاءك في هذه الحق﴾ والإشارة إلى السورة أو إلى الآيات النازلة فيها أو الأنباء على وجه ، ومجيء الحق فيها هو ما بين الله تعالى في ضمن القصص وقبلها وبعدها من حقائق المعارف في المبدأ والمعاد وسنته تعالى الجارية في خلقه بإرسال الرسل ونشر الدعوة ثم إسعاد المؤمنين في الدنيا بالنجاة ، وفي الآخرة بالجنة ، وإشقاء الظالمين بالأخذ في الدنيا والعذاب الخالد في الآخرة .

وقال فيما يرجع إلى المؤمنين: ﴿وموعظة وذكرى للمؤمنين﴾ فإن فيما ذكر فيها من حقائق المعارف تـذكرة للمؤمنين يمذكرون بها ما نسبوه من علوم الفطرة في المبدأ، والمعاد وما يرتبط بهما، وفيما ذكر فيها من القصص والعبر موعظة يتعظون بها.

قوله تعالى: ﴿ وَوَقَلَ لَلَا يَنْ مُنْوَنَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتُكُم إِنَا عَامَلُونَ وَانْتَظُرُوا إِنَا مَنْتَظُرُوا إِنَا مَنْتَظُرُوا إِنَا مَنْتَظُرُوا إِنَا مَنْتَظُرُوا إِنَا مَنْتَظُرُوا إِنَا مَنْتَظُرُوا اللهِ وَهَذَا فَيْمَا يَرْجُعُ إِلَى غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ يَأْمُو نَبِيهُ سَيْنِيُ أَنْ يَخْتُمُ الْحَجَاجِ معهم ويقطع خصامهم بعد ما تلا القصص عليهم بهذه الجمل فيقول لهم: أما إذا لم تؤمنوا ولم تنقطعوا عن الشرك والفساد بما ألقيت إليكم من التذكرة والعبر ولم تصدقوا بما قصه الله من أنباء الأمم وأخبر به من سنته الجارية فيهم فاعملوا على ما أنتم عليه من المكانة والمنزلة ، وبما تحسبونه خيراً لكم إنا عاملون ، وانتظروا ما سيستقبلكم من عاقبة عملكم إنا منتظرون فسوف تعرفون صدق النبأ الإلهى وكذبه .

وهذا قطع للخصام ونوع تهديد أورده الله في القصص الماضية قصة نوح وهود وصالح عليهم السلام ، وفي قصة شعيب الشائد حاكياً عنه : ﴿ ويا قوم اعملوا

على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هـوكاذب وارتقبوا إني معكم رقيب﴾(١) .

قوله تعالى: ﴿وقَ عَيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله لله لما كان أمره تعالى نبيه مُرَّاتُ أن يأمرهم بالعمل بما تهوى أنفسهم والانتظار، وإخبارهم بأنه ومن آمن معه عاملون ومنتظرون، في معنى أمره ومن تبعه بالعمل والانتظار عقبه بهاتين الجملتين ليكون على طيب من النفس وثبات من القلب من أن الدائرة ستكون له عليهم.

والمعنى فاعمل وانتظر أنت ومن تبعك فغيب السماوات والأرض اللذي يتضمن عاقبة أمرك وأمرهم إنما يملكه ربك الذي هو الله سبحانه دون آلهتهم التي يشركون بها ودون الأسباب التي يتوكلون عليها حتى يديروا الدائرة لأنفسهم ويحولوا العاقبة إلى ما ينفعهم ، وإلى ربك الذي هو الله يرجع الأمر كله فيظهر من غيبه عاقبة الأمر على ما شاءه وأخبر به ، فالدائرة لك عليهم ، وهذا من عجيب البيان .

ومن هنا يظهر وجه تبديل قوله : ﴿ ربك ﴾ المكرر في هذه الآيات بلفظ الجلالة ﴿ الله ﴾ لأن فيه من الإشعار بالإحاطة بكل ما دق وجل ما ليس في غيره ، والمقام يقتضي الاعتماد والالتجاء إلى ملجاً لا يقهره قاهر ولا يغلب عليه غالب ، وهو الله سبحانه ولذلك ترى أنه يعود بعد انقضاء هذه الجمل إلى ما كان يكرره من صفة الرب ، وهو قوله : ﴿ وما ربك بغافل عما تعملون ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ وَاعبده وتوكل عليه ﴾ الظاهر أنه تفريع لقوله : ﴿ وَإِلَيه يرجع الأمر كله ﴾ أي إذا كان الأمر كله مرجوعاً إليه تعالى فلا يملك غيره شيئاً ولا يستقل بشيء فاعبده سبحانه واتخذه وكيلاً في جميع الأمور ولا تتوكل على شيء من الأسباب دونه لأنها أسباب بتسبيبه غير مستقلة دونه ، فمن الجهل الاعتماد على شيء منها . ﴿ وَمَا رَبِكُ بِعَاقِلُ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ فلا يجوز التساهل في عبادته والتوكل عليه .

<sup>(</sup>۱) هود : ۹۳ .



مكية ، وهي مائة وإحدى عشرة آية

# بسم الله الرحمن الرحيم

الَّـٰ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنَ الْكِتَـَابِ الْمُبِينِ (١) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنَا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢) نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَآ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (٢).

## (بیان)

غرض السورة بيان ولاية الله لعبده الذي أخلص إيمانه له تعالى إخلاصاً وامتلاً بمحبته تعالى لا يبتغي له بدلاً ولم يلو إلى غيره تعالى من شيء ، وأن الله تعالى يتولى هو أمره فيربيه أحسن تربية فيورده مورد القرب ويسقيه فيرويه من مشرعة النزلفي فيخلصه لنفسه ويحييه حياة إلهية وإن كانت الأسباب الظاهرة اجمعت على هلاكه ، ويرفعه وإن توفرت الحوادث على ضعته ، ويعزه وإن دعت النوائب ورزايا الدهر إلى ذلته وحط قدره .

وقد تبين تعالى ذلك بسرد قصة يوسف الصديق النخاب. ولم يرد في سور القرآن الكريم تفصيل قصة من القصص باستقصائها من أولها إلى آخرها غيس قصته النفار، وقد خصت السورة بها من غير شركة ما من غيرها .

فقد كان عنظ عبداً مخلصاً في عبوديته فأخلصه الله لنفسه وأعزه بعنزته وقد تجمعت الأسباب على إذلاله وضعته فكلما ألقته في إحدى المهالك أحياه الله

تعالى من نفس السبيل التي كانت تسوقه إلى الهلاكة: حسده إخبوته فالقوه في غيابة الجب ثم شروه بثمن بخس دراهم معدودة فذهب به ذلك إلى مصر وأدخله في بيت الملك والعزة، راودته التي هو في بيتها عن نفسه واتهمته عند العزيز ولم تلبث دون أن اعترفت عند النسوة ببراءته ثم اتهمته وادخلته السجن فكان ذلك سبب قربه عند الملك، وكان قميصه الملطخ بالدم الذي جاؤوا به إلى أبيه يعقوب أول يوم هو السبب الوحيد في ذهاب بصره فصار قميصه بعينه وقد أرسله بيد إخوته من مصر إلى أبيه آخر يـوم هو السبب في عـود بصره إليه، وعلى هذا القياس.

وبالجملة كلما نازعه شيء من الأسباب المخالفة أو اعترضه في طريق كماله جعل الله تعالى ذلك هو السبب في رشد أمره ونجاح طلبته ، ولم يزل سبحانه يحوله من حال إلى حال حتى آتاه الحكم والملك واجتباه وعلمه من تأويل الأحاديث وأتم نعمته عليه كما وعده أبوه .

وقد بدأ الله سبحانه قصته بذكر رؤيا رآها في بادىء الأمر وهو صبي في حجر أبيه والرؤيا من المبشرات ثم حقق بشارته وأتم كلمته فيه بما خصه به من التربية الإلهية ، وهذا هو شأنه تعالى في أوليائه كما قال تعالى : ﴿ الا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ﴾ (١) .

وفي قوله تعالى بعد ذكر رؤيا يوسف وتعبير أبيه ما النها : ﴿ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ﴾ إشعار بأنه كان هناك قوم سألوا النبي ما المراهية عما يرجع إلى هذه القصة ، وهو يؤيد ما ورد أن قوماً من اليهود بعثوا مشركي مكة أن يسألوا النبي منظم عن سبب انتقال بني إسرائيل إلى مصر وقد كان يعقوب سائن ساكناً في أرض الشام فنزلت السورة .

وعلى هذا فالغرض بيان قصته عشر وقصة آل يعقوب ، وقد استخرج تعالى ببيانه ما هو الفرض العالي منها وهو طور ولاية الله لعباده المخلصين كما هو اللائح من مفتتح السورة ومختتمها ، والسورة مكية على ما يدل عليه سياق آياتها ، وما ورد في بعض الروايات عن ابن عباس أن أربعاً من آياتها مدنية ، وهي الآيات الثلاث التي في أولها ، وقوله ولقد كنان في يوسف وإخوته آيات

<sup>(</sup>١) يونس : ٦٤ .

للسائلين مدفوع بما تشتمل عليه من السياق الواحد .

قوله تعالى : والرّ تلك آيات الكتاب المبين الإشارة بلفظ البعيد للتعظيم والتفخيم ، والظاهر أن يكون المراد بالكتاب المبين هذا القرآن المتلو وهو مبين واضح في نفسه ومبين موضح لغيره ما ضمنه الله تعالى من المعارف الإلهية وحقائق المبدأ والمعاد .

وقد وصف الكتاب في الآية بالمبين لا كما في قوله في أول سورة يونس : ﴿تلك آيات الكتاب الحكيم﴾ لكون هذه السورة نازلة في شأن قصة آل يعقوب
وبيانها ، ومن المحتمل أن يكون المراد بالكتاب المبين اللوح المحفوظ .

قوله تعالى: ﴿إِنَا أَنزَلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ﴾ الضمير للكتاب بما أنه مشتمل على الآيات الإلهية والمعارف الحقيقية ، وإنزاله قرآناً عربياً هو إلباسه في مرحلة الإنزال لباس القراءة والعربية ، وجعله لفظاً متلواً مطابقاً لما يتداوله العرب من اللغة كما قال تعالى في موضع آخر ﴿إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلى حكيم ﴾(١).

وقوله: ﴿ لعلكم تعقلون ﴾ من قبيل توسعة الخطاب وتعميمه فإن السورة مفتتحة بخطاب النبي مسلمة : ﴿ تلك آيات الكتاب ﴾ ، وعلى ذلك يجري بعد كما في قوله: ﴿ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك ﴾ النج .

فمعنى الآية ـ والله أعلم ـ إنا جعلنا هذا الكتاب المشتمل على الآيات في مرحلة النزول ملبساً بلباس اللفظ العربي محلى بحليته ليقع في معرض التعقل منك ومن قومك أو أمتك ، ولو لم يقلب في وحيه في قالب اللفظ المقروء أو لم يجعل عربياً مبيناً لم يعقل قومك ما فيه من أسرار الآيات بل اختص فهمه بك لاختصاصك بوحيه وتعليمه .

وفي ذلك دلالة ما على أن لألفاظ الكتاب العزيز من جهة تعينها بالاستناد إلى الوحي وكونها عربية دخلا في ضبط أسرار الآيات وحقائق المعارف ، ولو أنه أوحى إلى النبي حينه بمعنساه وكان اللفظ الحاكي لمه لفطه حينه كما في الأحاديث القدسية مثلاً أو ترجم إلى لغة أخرى خفي بعض أسرار آياته البينات عن عقول الناس ولم تنله أيدي تعقلهم وفهمهم .

<sup>(</sup>١) الزخرف : ٤ .

وعنايته تعالى فيما أوحى من كتابه باللفظ مما لا يرتاب فيه المتدبر في كلامه كيف ؟ وقد قسمه إلى المحكمات والمتشابهات وجعل المحكمات أم الكتاب ترجع إليها المتشابهات قال تعالى : ﴿هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات﴾ (١) وقال تعالى أيضاً : ﴿ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين﴾ (١) .

قوله تعالى: ﴿نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين﴾ قال الراغب في المفردات: القص تتبع الأثر يقال: قصصت أثره، والقصص الأثر قال: فارتدا على آثارهما قصصا وقالت لاخته قصيه. قال: والقصص الأخبار المتتبعة قال تعالى: لهو القصص الحق. في قصصهم عبسرة، وقص عليه القصص، نقص عليك أحسن العصص. انتهى فالقصص هو القصمة وأحسن القصص أحسن القصص والحديث، وربما قبل: إنه مصدر بمعنى الاقتصاص.

فإن كان اسم مصدر فقصة يـوسف طلاخ أحسن قصة لأنهـا تصف إخلاص التوحيد في العبودية ، وتمثل ولاية الله سبحانه لعبده وأنه يربيه بسلوكه في صراط الحب ورفعه من حضيض الذلـة إلى أوج العزة ، وأخـذه من غيابـة جبّ الأسارة ومربط الرقية وسجن النكال والنقمة إلى عرش العزة وسرير الملك .

وإن كان مصدراً فالاقتصاص عن قصت بالطريق الذي اقتص سبحانه بـ أحسن الاقتصاص لأنه اقتصاص لقصة الحب والغرام بأعف منا يكون وأستـر ما يمكن .

إِذْ قَـالَ يُوسُفُ لَأِبِيهِ يَاۤ أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَـدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَٱلشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (٤) قَالَ يَـا بُنَيُّ لَا تَقْصُصْ

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٧ .

رُوْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ آلشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُو مُبِينٌ (٥) وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلَ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمْآ أَتَّمْهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرْهِيمَ وَإِسْحٰقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١).

### (بیان)

تذكر الآيات رؤيا رآها يوسف وقصها على أبيه يعقوب بالشخار فعبرها أبوه له ونهاه أن يقصها على إنحوته ، وهذه الرؤيا بشرى بشر الله سبحانه يوسف بها ليكون مادة روحية لتربيته تعالى عبده في صراط الولاية والقرب من ربه ، وهي بمنزلة المدخل في قصته بالشخار.

قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ يَسُفَ لأَبِيهِ يِمَا أَبِتَ إِنِي رأَيتَ أَحَدُ عَشْرِ كُوكِباً وَالشَّمْسُ وَالقَمْرِ رأَيتَهُم لِي سَاجِدِينَ لَمْ يَذْكُر يَعَقُوبِ نَنْ اللَّهِ بِالسَّمَة بِلَ كَنَى عَنْهُ بِالأَبِ للدلالة على ما بينهما من صفة الرحمة والرأفة والشّفقة كما يدل عليه ما في الآية التالية : ﴿قَالَ يَا بَنِي لا تقصص﴾ النح .

وقوله : ﴿ رَأَيْتُ ﴾ و﴿ رَأَيْتُهُم ﴾ من الرؤيا وهي ما يشاهده النائم في نومته أو الذي خمدت حواسه النظاهرة بإغماء أو ما يشابهه ، ويشهد به قوله في الآية التالية : ﴿ لا تقصص رؤياك على إخوتك ﴾ وقوله في آخر القصة : ﴿ يَا أَبِتُ هَذَا تَأْوِيلُ رَوْياً يَكُ ﴾ وقوله في آخر القصة : ﴿ يَا أَبِتُ هَذَا تَأْوِيلُ رَوْياً يَكُ ﴾ وقوله في آخر القصة : ﴿ يَا أَبِتُ هَذَا اللَّهُ لَيْ رَوْياً يَكُ ﴾ وقوله في آخر القصة : ﴿ يَا أَبِتُ هَذَا لَوْيِلُ رَوْياً يَكُ ﴾ وقوله في آخر القصة : ﴿ يَا أَبِتُ هَذَا لَوْيِلُ رَوْياً يَكُ ﴾ .

وتكرار ذكر الرؤية لطول الفصل بين قوله ﴿رأيت﴾ وقوله ﴿لي ساجدين﴾ ومن فائدة التكرير الدلالة على أنه إنما رآهم مجتمعين على السجود جميعاً لا فرادى . على أن ما حصل له من المشاهدة نوعان مختلفان فمشاهدة أشخاص الكواكب والشمس والقمر مشاهلة أمر صوري ومشاهلة سجدتهم وخضوعهم وتعظيمهم له مشاهلة أمر معنوي .

وقد عبر عن الكواكب والنيرين في قوله : ﴿رأيتهم لي ساجدين﴾ بما يختص باولي العقل ـ ضمير الجمع المذكر وجمع المذكر السالم ـ للدلالـة على

أن سجدتهم كانت عن علم وإرادة كما يسجد واحد من العقلاء لآخر.

وقد افتتح سبحانه قصته بنظانه بذكر هذه الرؤيا التي أراها له وهي بشرى له تمثل له ما سيناله من الولاية الإلهية ويخص به من اجتباء الله إياه وتعليمه تأويل الأحاديث وإتمام نعمته عليه ، ومن هناك تبتدىء التربية الإلهية له لأن البذي بشر به في رؤياه لا ينزال نصب عينيه في الحياة لا يتحول من حال إلى حال ، ولا ينقل من شأن إلى شأن ، ولا يواجه نائبة ، ولا يلقى مصيبة ، إلا وهو ذاكر لها مستظهر بعناية الله سبحانه عليها موطن نفسه على الصبر عليها .

وهده هي الحكمة في أن الله سبحانه يخص أولياءه بالبشرى بجمل ما سيكرمهم به من مقام القرب ومنزلة الزلفي كما في قوله: ﴿ أَلَا إِنْ أُولِياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ إلى أن قال ﴿ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ﴾ (1).

قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا بَنِي لَا تَقْصُصَ رَوْيَاكُ عَلَى إِخُوتُكُ فَيَكِيدُوا لَكُ كَيداً إِنَّ الشَّيطانُ لَلْإِنْسَانُ عَنْدُو مَبِينَ فَي ذَكْرَ فِي الْمَفْرِدَاتِ : إِنَّ الْكَيْدُ ضُرِبُ مِنَ الْمُفْرِدَاتِ : إِنَّ الْكَيْدُ ضُرِبُ مِنْ الْاحْتِيالُ ، وقد يكونُ مَذْمُوماً وممدوحاً وإِنْ كَانَ يَسْتَعَمَلُ فِي الْمُذْمُومِ أَكْثَرُ وكَذُلْكُ الاحْتِيالُ ، وقد يُكُونُ مُذْمُوماً أَنْ الْكِيدُ يَتَعَدَّى بِنَفْسَهُ وَبِاللّهِ . وقد ذكروا أَنْ الْكِيدُ يَتَعَدَّى بِنَفْسَهُ وَبِاللّهِ .

والآية تدل على أن يعقوب لما سمع ما قصه عليه يوسف من الرؤيا أيقن بما يدل عليه أن يوسف بالنف سيتولى الله أمره ويرفع قدره ، يسنده على أريكة الملك وعرش العزة ، ويخصه من بين آل يعقوب بمنزيد الكرامة فأشفق على يوسف بالنف وخاف من إخوته عليه وهم عصبة أقوياء أن لمو سمعوا الرؤيا \_ وهي ظاهرة الانطباق على يعقوب بالنف وزوجه وأحد عشر من ولده غير يوسف ، وظاهره الدلالة على أنهم جميعاً سيخضعون ويسجدون ليوسف ـ حملهم الكبر والأنفة أن يحسدوه فيكيدوا له كيداً ليحولوا بينه وبين ما تبشره به رؤياه .

ولذلك خاطب يوسف طنظ خطاب الإشفاق كما يدل عليه قوله : ﴿ يَا بَنِّ ﴾ بلفظ التصغير ، ونهاه عن اقتصاص رؤياه على إخوته قبل أن يعبرها له وينبئه بما تدل عليه رؤياه من الكرامة الإلهية المقضية في حقه ، ولم يقدم النهي على البشارة إلا لفرط حبه له وشدة اهتمامه به واعتنائه بشأنه ، وما كان يتفرس من

<sup>(</sup>١) يونس : ٦٤ .

إخوته أنهم يحسدونه وأنهم امتلئوا منه بغضاً وحنقاً .

والدليل على بلوغ حساهم وظهور حنقهم وبغضهم قوله: ولا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً فلم يقل: إني أخاف أن يكيدوا ، أولا آمنهم عليك بتفريع الخوف من كيدهم أو عدم الأمن من جهتهم بل فرع على اقتصاص الرؤيا نفس كيدهم وأكّد تحقق الكيد منهم بالمصدر المفعول المطلق إذ قال: وفيكيدوا لك كيداً ثم أكد ذلك بقوله ثانياً في مقام التعليل: وإن الشيطان للإنسان عدو مبين أي إن لكيدهم سبباً آخر منفصلا يؤيّد ما عندهم من السبب الذي هو الحسد ويثيره ويهيجه ليؤثر أثره السيء وهو الشيطان الذي هو عدو للإنسان مبين لا خلة بينه وبينه أبداً يحمل الإنسان بوسوسته وتسويله على أن يخرج من صراط الاستقامة والسعادة إلى سبيل عوج بين الصديق وصديقه ليضلهم عن الصراط.

فكأن المعنى: قال يعقوب ليوسف عليهما السلام: ينا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فإنهم يحسدونك ويغتاظون من أمرك فيكيدونك عندئل بنزغ وإغراء من الشيطان وقد تمكن من قلوبهم ولا يدعهم يعرضوا عن كيدك فإن الشيطان للإنسان عدو مبين .

قوله تعالى: ﴿وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب﴾ إلى آخر الآية الاجتباء من الجباية وهي الجمع يقال: جبيت الماء في الحوض إذا جمعته فيه ، ومنه جباية الخراج أي جمعه قال تعالى: ﴿يجبي إليه ثمرات كلّ شيء﴾(١) ففي معنى الاجتباء جمع أجزاء الشيء وحفظها من التفرق والتشتت ، وفيه سلوك وحركة من الجابي نحو المجبي فاجتباه الله سبحانه عبداً من عباده هو أن يقصده بسرحمته ويخصّه بمزيد كرامته فيجمع شمله ويحفظه من التفرق في السبل المتفرقة الشيطانية المفرقة للإنسان ويركبه صراطه المستقيم وهو أن يتولى أمره ويخصه بنفسه فلا يكون لغيره فيه نصيب كما أخبر تعالى بذلك في يوسف عليه إذ قال: ﴿إنه من عبادنا المخلصين﴾(١) الآية .

<sup>(</sup>١) القصص : ٧٥ ،

وقوله: ﴿ويعلمك من تأويل الأحاديث﴾ التأويل هو ما ينتهي إليه الرؤيا من الأمر الذي تتعقبه ، وهو الحقيقة التي تمثل لصاحب الرؤيا في رؤياه بصورة من الصور المناسبة لمداركه ومشاعره كما تمثل سجدة أبوي يوسف وإخوته الأحد عشر في صورة أحد عشر كوكباً والشمس والقمر وخرورها أمامه ساجدة له ، وقد تقدم استيفاء البحث عن معنى التأويل في تفسير قوله تعالى . ﴿فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ﴾ (١) الآية .

والأحاديث جمع الحديث وربما أريد به الرؤي لأنها من حديث النفس فإن نفس الانسان تصور له الأمور في المنام كما يصور المحدث لسماعه الأمور في اليقظة فالرؤيا حديث مثله ومنه يظهر ما في قول بعضهم : إن الرؤي سميت أحاديث باعتبار حكايتها والتحديث بها وهو كما ترى .

وكذا ما قيل: إنها سميّت أحاديث لأنها من حديث الملك إن كانت صادقة ومن حديث الشيطان إن كانت كاذبة . انتهى ، وفيه أنها ربما لم تستند إلى ملك ولا إلى شيطان كاثرؤيا المستندة إلى حالة مزاجية عارضة لنا ثم تاخذه حتى أو سخونة اتفاقية فتحكيها نفسه في صورة حمّام يستحمّ فيه أو حرّ قيظ ونحوهما أو يتسلط عليه برد فتحكيه نفسه بتصوير الشتاء ونزول الثلج ونحوهما .

وردّه بعضهم بأنه يخالف الواقع فإن رؤيا يوسف ليس فيها حديث وكذا رؤيا صاحبيه في السجن ورؤيا ملك مصر . انتهى وقد اشتبه عليه معنى الحديث وظن أن المراد بقولهم : إن الرؤيا من حديث الملك أو الشيطان ، الحديث على نحو التكليم باللفظ ، وليس كذلك بل المراد أنّ المنام يصور له القصة أو حادثاً من الحوادث بصورة مناسبة كما أن تصوره المتكلم اللافظ يصور ذلك بصورة لفظية يستدل بها السامع على الأصل المراد وهذا كما يقال لمن يقصد أمراً أو يعزم على فعل أو ترك أنه حدثته نفسه أن يفعل كذا أو يترك كذا أي إنه يصوره فأراد فعله أو ترك كأن نفسه حدثته بأنه يجب عليك كذا أو لا يجوز لك كذا ، وبالجملة معنى كون الرؤيا من الأحاديث أنها من قبيل تصور الأمور للنائم كما يتصور الأنباء والقصص بالتحديث اللفظي فهي حديث إما ملكي أو شيطاني أو نفسي كما تقدم لكن الحق أنها من أحاديث النفس بالمباشرة ، وسيجيء استيفاء نفسي كما تقدم لكن الحق أنها من أحاديث النفس بالمباشرة ، وسيجيء استيفاء البحث في ذلك إن شاء الله تعالى . هذا .

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٧ .

لكن الظاهر المتحصل من قصته على المسرودة في هذه السورة أن الأحاديث التي علمه الله تعالى تأويلها أعم من أحاديث الرؤيا، وإنما هي الأحاديث أعني الحوادث والوقائع التي تتصور للإنسان أعم من أن تتصور له في يقظة أو منام فإن بين الحوادث الأصول التي تنشأ هي منها والغايات التي تنتهي إليها اتصالاً لا يسع إنكاره، وبذلك يرتبط بعضها ببعض فمن الممكن أن يهتدي عبد بإذن الله تعالى إلى هذه الروابط فينكشف له تأويل الأحاديث والحقائق التي تنتهي هي إليها.

ويؤيده فيما يرجع إلى المنام ما حكاه الله تعالى من بيان يعقوب تأويل رؤيا يوسف علائين، وتأويل يوسف لرؤيا نفسه ، ورؤيا صاحبيه في السجن ورؤيا عزيز مصر وفيما يرجع الى اليقظة ما حكاه عن يوسف في السجن بقوله : ﴿قال لا باتكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن ياتيكما ذلكما مما علمني ربي ﴾(١) ، وكذا قوله : ﴿فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ﴿(٢) وسيوافيك توضيحه إن شاء الله تعالى .

وقسوله: ﴿ويتم نعمت عليك وعلى آل يعقسوب قسال السراغب في المفردات: النعمة (بالكسر فالسكون) الحالة الحسنة، وبناء النعمة بناء الحالة التي يكون عليها الإنسان كالجلسة والركبة، والنعمة (بالفتح فالسكون) التنعم وبناؤها بناء المرة من الفعل كالضربة والشتمة، والنعمة للجنس تقال للقليل والكثير.

قال: والإنعام إيصال الإحسان إلى الغير، ولا يقال إلا إذا كان الموصل اليه من جنس الناطقين فإنه لا يقال: أنعم فلان على فرسه، قال تعسالى: فإنعمت عليهم فوإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه والنعماء بإزاء الضرّاء.

قال: والنعيم النعمة الكثيرة قال تعالى: ﴿ فِي جِنَاتِ النعيم ﴾ وقال تعالى: ﴿ فِي جِنَاتِ النعيم ﴾ وقال تعالى: ﴿ جِنَاتِ النعيم ﴾ ، وتنعم تناول ما فيه النعمة وطيب العيش ، يقال : نعمه تنعيماً فتنعم أي لين عيش وخصب قال تعالى: ﴿ فَأَكْرِمُهُ وَنَعْمُه ﴾ وطعام

<sup>(</sup>۱) يوسف : ۲۷ . (۲) يوسف : ۱۵ .

٨٤ .... الجزء الثاني عشر

ناعم وجارية ناعمة انتهى .

ففي الكلمة \_ كما ترى \_ شيء من معنى اللين والطيب والملاءمة فكأنها مأخوذة من النعومة وهي الأصل في معناها ، وقد اختص استعمالها بالإنسان لأن له عقلاً يدرك به النافع من الضار فيستطيب النافع ويستلئمه ويتنعم به بخلاف غيره الذي لا يميز ما ينفعه مما يضره ، كما أن المال والأولاد وغيرهما مما يعد نعمة يكون نعمة لواحد ونقمة لآخر ونعمة للإنسان في حال ونقمة في أخرى .

ولذا كان القرآن الكريم لا يعد هذه العطايا الإلهية كالممال والجاه والأزواج والأولاد وغير ذلك نعمة بالنسبة إلى الإنسان إلا إذا وقعت في طريق السعادة ومنصبغة بصبغة الولاية الإلهية تقرب الإنسان إلى الله زلفى ، وأما إذا وقعت في طريق الشقاء وتحت ولاية الشيطان فإنما هي نقمة وليست بنعمة ، والآيات في ذلك كثيرة .

نعم إذا نسبت إلى الله سبحانه فهي نعمة منه وفضل ورحمة لأنه خير يفيض المخير ولا يريد في موهبته شراً ولا سوءاً ، وهو رؤوف رحيم غفور ودود ، قال تعالى : ﴿وَإِنْ تَعَدُوا نَعْمَةُ الله لا تَحْصُوها ﴾ (١) والخطاب في الآية لعامة الناس ، وقال تعالى : ﴿وَذِرنِي والمكذبين أولِي النعمة ومهلهم قليلاً ﴾ (٢) ، وقال تعالى : ﴿وثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم ﴾ (٢) فهذه وأمثالها نعمة إذا نسبت إلى الكافر بها قال تعالى : ﴿لمن شكرتم للزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ﴾ (٤) .

وبالجملة إذا كان الإنسان في ولاية الله كانت جميع الأسباب التي يتسبب بها في استبقاء الحياة والتوصل إلى السعادة نعماً إلهية بالنسبة إليه ، وإن كان في ولاية الشيطان تبدلت الجميع نقماً وهي جميعاً من الله سبحانه نعم وإن كانت مكفوراً بها .

ثم إن وسائل الحياة إن كانت ناقصة لا تفي بجميع جهات السعادة في الحياة كانت نعمة كمن أوتي مالاً وسلب الأمن والسلام فلا يتمكن من أن يتمتع به كما يريده ومتى وأينما يريده ، وإذا كان له من ذلك ما يمكنه التوصل به إلى سعادة الحياة من غير نقص فيه فذلك تمام النعمة .

إبراهيم : ٣٤ .
 إبراهيم : ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) المزمل : ١١ . (٤) إبراهيم : ٧ .

فقوله : ﴿ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقبوب﴾ يريد أن الله أنعم عليكم بما تسعدون به في حياتكم لكنه يتم ذلك في حقـك وفي حق آل يعقبوب وهم يعقوب وزوجه وسائر بنيه كما كان رآه في رؤياه .

وقد جعل يوسف عشق أصلاً وآل يعقوب معطوفاً عليه إذ قبال : ﴿عليك وعلى آل يعقوب ﴾ كما تدل عليه الرؤيا إذ رأى يوسف نفسه مسجوداً له ورأى آل يعقوب في هيئة الشمس معها القمر وأحد عشر كوكباً سجداً له .

وقد ذكر الله تعالى مما أتم به النعمة على يوسف الشيئة أنه آتاه الحكم والنبوة والملك والعزة في مصر مضافاً إلى أن جعله من المخلصين وعلمه من تأويل الأحاديث ، ومما أتم به النعمة على آل يعقوب أنه أقر عين يعقوب بابنه يوسف عليهما السلام ، وجاء به وبأهله جميعاً من البدو ورزقهم الحضارة بنزول مصر .

وقوله: ﴿كما أَتَمَهَا عَلَى أَبُويكُ مِن قَبِلَ إِبِرَاهِيمِ وَإِسْحَاقَ﴾ أي نظير ما أَتِمَ النعمة مِن قبل على إبراهيم وإسحاق وهما أبواك فيانه آتاهما خير الدنيا والآخرة فقوله: ﴿مَن قبل﴾ متعلق بقوله: ﴿أَتْمَهَا﴾ وربما احتمل كونه ظرفاً مستقراً وصفاً لقوله ﴿أَبُويكُ والتقدير كما أَتْمَهَا عَلَى أَبُويكُ الْكَائِنِينَ مِن قبل .

و ﴿إبراهيم وإسحاق﴾ بدل أو عطف بيان لقوله ﴿أبويك﴾ وفائدة هذا السياق الإشعار بكون النعمة مستمرة موروثة في بيت إبراهيم من طريق إسحاق حيث أتمها الله على إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام وسائر آل يعقوب .

ومعنى الآية: وكما رأيت في رؤياك يخلصك ربك لنفسه ببإنقائك من الشرك فلا يكون فيك نصيب لغيره، ويعلمك من تأويل الأحاديث وهو ما تؤول إليه الحوادث المصورة في نوم أو يقظة ويتم نعمته هذه وهي الولاية الإلهية بالنزول في مصر واجتماع الأهل والملك والعزة عليك وعلى أبويك وإخوتك وإنما يفعل ربك بك ذلك لأنه عليم بعباده خبير بحالهم حكيم يجري عليهم ما يستحقونه فهو عليم بحائك وما يستحقونه من غضبه.

والتدبر في الآية الكريمة يعطي :

أولاً : إن يعقوب أيضاً كان من المخلصين وقد علمه الله من تأويــل

الأحاديث فإنه عظيم أخبر كما في هذه الآية بتأويل رؤيا يوسف وما كـان ليخبر عن خرص وتخمين دون أن يعلمه الله ذلك .

على أن الله بعد ما حكى عنه قوله لبنيه ﴿يا بني لا تدخلوا من بـاب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ﴾ النح قال في حقه : ﴿وَإِنَّهُ لَلْوَ عَلَمَ لَمَّا عَلَمْنَاهُ وَلَكُنْ أَكُثُرُ النَّاسُ لا يَعْلَمُونَ ﴾ .

على أنه بعد ما حكى عن يوسف في السجن فيما يحاور صاحبيه أنه قال : 

(لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي فاخبر أنه من تأويل الحديث وقد علمه ذلك ربه ثم علل التعليم بقوله : 
(إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وبالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء الخ فأخبر أنه مخلص - بفتح اللام - لله كآبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب نقي الوجود سليم القلب من الشرك مطلقاً ، ولذلك علمه ربه فيما علمه تأويل الأحاديث ، والاشتراك في العلة - كما ترى - يعطي أن آباءه الكرام إبراهيم وإسحاق ويعقوب كهو مخلصون لله معلمون من تأويل الأحاديث .

ويؤيده قوله تعالى في صوضع آخر: ﴿واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأبدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكري الدار﴾(١) ويعطي أن العلم بتأويل الأحاديث من فروع الإخلاص لله سبحانه.

وثانياً: إن جميع ما أخبر به يعقوب بشخ منطبق على متن ما رآه يوسف بشخ من الرؤيا وهو سجدة الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً له وذلك أن سجدتهم له وفيهم يعقوب الذي هو من المخلصين ولا يسجد إلا فله وحده تكشف عن أنهم إنما سجدوا أمام يوسف فله ولم يأخذوا يوسف إلا قبلة كالكعبة التي يسجد إليها ولا يقصد بذلك إلا الله سبحانه فلم يكن عند يوسف ولا له إلا الله تعالى ، وهذا هو كون العبد مخلصاً ب بفتح اللام لله مخصوصاً به لا يشاركه تعالى فيه شيء كما يؤمى إليه يوسف بقوله : ﴿ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء وقد تقدم آنفاً أن العلم بتأويل الأحاديث متفرع على الإخلاص .

ومن هنا قال يعقبوب في تعبير رؤياه : ﴿وكذلك ﴾ أي كما رأيت نفسك

<sup>(</sup>١) سورة ص : ٤٦ .

مسجوداً لها ﴿يجتبيك ربك﴾ أي يخلصك لنفسه ﴿ويعلمك من تأويل الأحاديث﴾ .

وكذلك رؤية آل يعقوب في صورة الشمس والقمر وأحد عشر كنوكباً وهي أجرام سماوية رفيعة المكان ساطعة الأنوار واسعة المدارات تبدل على أنهم سترتفع مكانتهم ويعلو كعبهم في حياتهم الإنسانية السعيدة ، وهي الحياة المدينية العامرة للدنيا والآخرة ويمتازون في ذلك من غيرهم .

ومن هنا مضى يعقوب في حديثه وقال: ﴿ ويتم نعمته عليك أي وحدك متميزاً من غيرك كما رأيت نفسك كذلك ﴿ وعلى آل يعقوب اي على وعلى زوجي وولدي جميعاً كما رأيتنا مجتمعين متقاربي الصور ﴿ كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم ﴾ .

وثالثاً: إن المراد بإتمام النعمة تعقيب الولاية برفع مسائر نواقص الحياة السعيدة وضم الدنيا إلى الآخرة ، ولا تنافي بين نسبة إتمام النعمة إلى الجميع وبين اختصاص الاجتباء وتعليم تأويل الأحاديث بيعقوب ويوسف عليهما السلام من بينهم لأن النعمة وهي الولاية مختلفة الدرجات متفاوتة المراتب ، وحيث نسبت إلى الجميع يأخذ كل منهم نصيبه منها .

على أن من الجائز أن ينسب أمر إلى المجموع باعتبار اشتماله على أجزاء بعضها قائم بمعنى ذلك الأمر كما في قوله: ﴿ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات﴾(١) وإيتاء الكتاب والحكم والنبوة مختص بعضهم دون جميعهم بخلاف الرزق من الطيبات .

ورابعاً: إن يوسف كان هو الـوسيلة في إتمام الله سبحانه نعمته على آل يعقوب ولذلك جعله يعقوب أصلاً في الحديث وعطف عليه غيـره حتى ميزه من بين آله وأفرده بالذكر حيث قال: ﴿ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب﴾ .

ولذلك أيضاً نسب هذه العناية والرحمة إلى ربه حيث قال مرة بعد مرة : وربك ولم يقل : ويجتبيك الله ولا وإن الله عليم حكيم فهذا كله يشهد بانه هو الأصل في إتمام النعمة على آل يعقوب ، وأما أبواه إبراهيم وإسحاق فإن التعبير بما يشعر بالتنظير : وكما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق يخرجهما من تحت أصالة يوسف فافهم ذلك .

<sup>(</sup>١) الجاثية : ١٦ .

## ( بحث روائي )

في تفسير القمي قال : وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر النخفةال : تأويل هذه الرؤيا أنه سيملك مصر ويدخل عليه أبواه وإخوته . فأما الشمس فأم يوسف راحيل ، والقمر يعقوب ، وأما أحد عشر كوكباً فإخوته ، فلما دخلوا عليه سجدوا شكراً لله وحده حين نظروا إليه ، وكان ذلك السجود لله .

وفي الدر المنثور أخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ أَحِـدُ عشر كوكباً ﴾ قال : إخوته ﴿ والشمس ﴾ قال : أمه ﴿ والقمر ﴾ قال : أبوه ، ولأمه راحيل ثلث الحسن .

أقول: والروايتان ـ كما ترى ـ تفسر أن الشمس بأمه والقمر بأبيه ولا تخلوان من ضعف، وربما روي أن التي دخلت عليه بمصر هي خالته دون أمه فقد ماتت أمه قبل ذلك، وكذلك وردت في التوراة.

وفي تفسير القمي عن الباقر سلط: كان له أحد عشر أخاً ، وكان له من أمه أخ واحد يسمى بنيامين . قال : فرأى يوسف هذه السرؤيا ولـه تسع سنين فقصها على أبيه فقال : يا بني لا تقصص الآية .

أقول : وفي بعض الروايات أنه كان يومشذ ابن سبع سنين وفي التوراة أنه كان ابن ست عشرة سنة. وهو بعيد .

وفي قصة الرؤيـا روايات أخـرى سيجيء بعضها في البحث الـروائي الآتي إن شاء الله تعالى .

\* \* \*

لَقُدْ كَانَ فِي يُموسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّآئِلِينَ (٧) إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلال مُبِينِ (٨) أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَحْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صَالِحِينَ (٩) قَالَ قَآئِلُ مِنْهُمْ لاَ تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ آلسَّيَارَةِ إِنْ كُنْتُمْ

فَاعِلِينَ (١٠) قَالُـوا يَآ أَبَـانَا مَـا لَكَ لاَ تَـأَمَنَّا عَلٰى يُــوسُفَ وَإِنَّا لَـهُ لَنَاصِحُونَ (١١) أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَداً يَدرُّتُ مُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَـهُ لَحَافِظُونَ (١٢) قَـالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنيٓ أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَـافُ أَنْ يَأْكُلَهُ آلـذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْـهُ غَـافِلُونَ (١٣) قَـالُـوا لَئِنْ أَكَلَهُ ٱلـذِّثْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذاً لَخَاسِرُونَ (١٤) فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوآ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (١٥) وَجَآوُ أَبْسَاهُمْ عِشَآءً يَبْكُونَ (١٦) قَالُـوا يَآ أَبْـانَآ إِنْــا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْـدَ مَتَاعِنَـا فَأَكَلَهُ ٱلـذِّثْبُ وَمَآ أُنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ (١٧) وَجَآوٌ عَلَى قَمِيصِهِ بِـدَم كَذِبِ قَالَ بَلَّ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَآللُهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (١٨) وَجَآءَتْ سَيَّارَةً فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هٰذَا غَلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَآللَهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (١٩) وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَخْسَ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ (٢٠) وَقَالَ ٱلَّذِي الشُّتَرِيهُ مِنْ مِصُّرَ لِإمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوِيهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَّآ أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَداً وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنَعَلِّمَهُ مِنْ تُـأُويلِ الْأَحَـادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أُمْـرِهِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّـاسِ لَا يَعْلَمُونُ (٢١) .

#### (بیان)

شروع في القصة بعد ذكر البشارة التي هي كالمقدمة الملوحة إلى إجمال الغاية التي تنتهي إليها القصة ، والآيـات تتضمن الفصل الأول من فصـول القصة وفيه مفارقة يوسف ليعقوب المنتخ وخروجه من بيت أبيه إلى استقراره في بيت العزيز بمصر ، وقد حدث خلال هذه الأحوال أن ألقاه إخوته في البئر ، وأخرجته السيارة منها ، وباعه إخوته من السيارة ، وهم حملوه إلى مصر وباعوه من العزيز فبقي عنده .

قوله تعالى : ولقد كان في يوسف وإخوته آيات المسائلين شهروع في القصة وفيه التنبيه على أن القصة مشتملة على آيات إلهية دالة على توحيد الله سبحانه ، وأنه هو الولي يلي أصور عباده المخلصين حتى يرفعهم إلى عرش العزة ، ويثبتهم في أريكة الكمال فهو تعالى الغالب على أمره يسوق الأسباب إلى حيث يشاء لا إلى حيث يشاء غيره ويستنتج منها ما يريد لا ما هو السلائح السظاهر منها .

فهذه إخوة يوسف علية حسدوا أخاهم وكادوه وألقوه في قعر بشر ثم شروه من السيارة عبداً يريدون بذلك أن يسوقوه إلى الهلاك فأحياه الله بعين هذا السبب اللائح منه الهلاك . وأن يذللوه فأعزه الله بعين سبب التذليل ، ووضعوه فرفعه الله بعين سبب الوضع والخفض ، وأن يحولوا حب أبيهم إلى أنفسهم فيخلوا لهم وجه أبيهم فعكس الله الأمر ، وذهبوا ببصر أبيهم حيث نعوا إليه يوسف بقميصه الملطخ بالدم فأعاد الله إليه بصره بقميصه الذي جاء به إليه البشير وألقاه على وجهه .

ولم يزل يوسف ما تصده قاصد بسوء أنجاه الله منه وجعل فيه ظهور كرامته وجمال نفسه ، وكلما سير به في مسير أو ركب في سبيل يهديه إلى هلكة أو رزية هداه الله بعين ذلك السبيل إلى غاية حسنة ومنقبة شريفة ظاهرة ، وإلى ذلك يشير يوسف ما تخد حيث يعرف نفسه لإخوته ويقول : ﴿ أَنَا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين (١٠) ، ويقول لابيه بحضرة من إخوته : ﴿ يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن ننزغ الشيطان بيني وبين إخوتي ثم تأخذه الجذبة الإلهية فيقبل بكلية نفسه الوالهة إلى ربه ويعرض عن غيره فيقول : ﴿ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الذنيا والآخرة (١٠) .

<sup>(</sup>١) يوسف : ٩١ .

وفي قوله تعالى : ﴿المسائلين﴾ دلالة على أنه كان هناك جماعة سألوا النبي سلام عن القصة أو عما يرجع بوجه إلى القصة فأنزلت في هذه السورة .

قوله تعالى : ﴿إِذْ قَالُوا لَيُوسَفُ وَأَخُوهِ أَحِبِ إِلَى أَبِينًا مَنَا وَنَحَنَ عَصِبَةً إِنْ أَبِانَا لَفَي ضَلَالُ مَبِينَ ﴾ ذكر في المجمع أن العصبة هي الجماعة التي يتعصب بعضها لبعض ، ويقع على جماعة من عشرة إلى خمسة عشر ، وقيل : ما بين العشرة إلى الأربعين ، ولا واحد له من لفظه كالقوم والرهط والنفر . انتهى ،

وقوله: ﴿إِذَ قَالُوا لِيـوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا القائلون هم أبناء يعقوب ما خلا يوسف وأخاه الذي ذكروه معه ، وكانت عدتهم عشرة وهم رجال أقوياء بيدهم تدبير بيت أبيهم يعقوب وإدارة مواشيه وأمواله كما يدل عليه قولهم : ﴿ونحن عصبة ﴾ .

وقولهم: ﴿ليوسف وأخوه بنسبته إلى يوسف مع أنهم جميعاً أبناء ليعقوب وإخوة فيما بينهم يشعر بأن يوسف وأخاه هذا كانا أخوين لأم واحدة وأخوين لهؤلاء القائلين لأب فقط، والروايات تذكر أن اسم أخي يوسف هذا و بنيامين »، والسياق يشهد أنهما كانا صغيرين لا يقومان بشيء من أمر بيت يعقوب وتدبير مواشيه وأمواله.

وقولهم: ﴿وَنَحَنَ عَصِبَةَ﴾ أي عشرة أقوياء مشدود ضعف بعضنا بقوة بعض ، وهو حال عن الجملة السابقة يبدل على حسدهم وحنقهم لهما وغيظهم على أبيهم يعقوب في حبه لهما أكثر منهم ، وهو بمنزلة تمام التعليل لقولهم بعده: ﴿إِنْ أَبَانَا لَفِي ضَلالَ مَبِينَ﴾ .

وقـولهم : ﴿إِنْ أَبَانُـا لِغَي ضَلالَ مَبِينَ﴾ قضاء منهم على أبيهم سالضلال ويعنون بالضلال الاعوجاج في السليقة وفساد السيرة دون الضلال في الدين .

أما أولاً: فلأن ذلك هو مقتضى ما تذاكروا فيما بينهم أنهم جماعة إخوان أقوياء متعاضدون متعصب بعضهم لبعض يقومون بتدبير شؤون أبيهم الحيوية وإصلاح معاشه ودفع كل مكروه يواجهه ، ويوسف وأخوه طفلان صغيران لا يقويان من أمور الحياة على شيء ، وليس كل منهما إلا كلا عليه وعليهم ، وإذا كان كذلك كان توغل أبيهم في حبهما واشتغاله بكليته بهما دونهم وإقباله عليهما بالإعراض عنهم طريقة معوجة غير مرضية فإن حكمة الحياة تستدعي أن يهتم

الإنسان بكل من أسبابه ووسائله على قدر ماله من التأثير ، وقصر الإنسان اهتمامه على من هو كل عليه ولا يغني عنه طائلا ، والإعراض عمن بيده مفاتيح حياته وأزمة معاشه ليس إلا ضلالاً من صراط الاستقامة واعوجاجاً في التدبير ، وأما الضلال في الدين فله أسباب أخر كالكفر بالله وآياته ومخالفة أوامره ونواهيه .

وأما ثانياً: فلأنهم كانوا مؤمنين بالله مذعنين بنبوة أبيهم يعقوب كما يظهر من قولهم: ﴿ وَتَكُونُوا مِنْ بَعِدُهُ قُوماً صالحين﴾ وقولهم أخيراً: ﴿ يَا أَبِانَا استغفر لنا ذَنُوبِنا﴾ (١) وقولهم ليوسف أخيراً: ﴿ تَالله لقد آثرك الله علينا﴾ وغير ذلك ، ولو أرادوا بقبولهم: ﴿ إِنْ أَبَانَا لَقِي ضَلالُ مَبِينَ ﴾ ضلاله في الدين لكانوا بذلك كافرين .

وهم مع ذلك كانوا يحبون أباهم ويعظمونه ويوقرونه ، وإنما فعلوا بيوسف ما فعلوا ليخلص لهم حب أبيهم كما قالوا : ﴿اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم ﴾ فهم ـ كما يدل عليه هذا السياق ـ كمانوا يحبونه ويحبون أن يخلص لهم حبه ، ولو كان خلاف ذلك لانبعثوا بالطبع إلى أن يبدأوا بأبيهم دون أخيهم وأن يقتلوا يعقوب أو يعزلوه أو يستضعفوه حتى يخلو لهم الجو ويصفو لهم الأمر ثم الشأن في يوسف عليهم أهون .

ولقد جبهوا أباهم أخيراً بمثل قولهم هذا حين قال لهم : ﴿إِنِي لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تائله إنك لفي ضلالك القديم (١) ، ومن المعلوم أن ليس المراد به الضلال في الدين بل الإفراط في حب يوسف والمبالغة في أمره بما لا ينبغي .

ويظهر من الآية وما يرتبط بها من الآيات أنه كان يعقوب بالله يسكن البدو وكان له اثنا عشر ابنا وهم أولاد علة ، وكان عشرة منهم كباراً هم عصبة أولو قوة وشدة يدور عليهم رحى حياته ويدبر بأيديهم أمور أمواله ومواشيه ، وكان اثنان منهم صغيرين أخوين لأم واحدة في حجر أبيهما وهما يوسف وأخوه لأمه وأبيه ، وكان يعقوب عالمة مقبلاً إليهما يحبهما حباً شديداً لما يتفرس في ناصيتهما من آثار الكمال والتقوى لا لهوى نفساني فيهما كيف ؟ وهو من عباد الله المخلصين الممدوح بمثل قوله تعالى : ﴿إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار (٢) وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك .

فكان هذا الحب والإيشار يثير حسد سائر الإخوة لهما ويؤجج نائرة الإضغان منهم عليهما ويعقبوب بالله يتفرس ذلك ويبالغ في حبهما وخاصة في حب يوسف وكان يخافهم عليه ولا يرضى بخلوتهم به ولا يأمنهم عليه ، وذلك يزيد في حسدهم وغيظهم فصار يتفرس من وجوههم الشر والمكر كما مرت استفادته من قوله : ﴿ فيكيدوا لك كيداً ﴾ حتى رأى يوسف الرؤيا وقصها لأبيه فزاد بذلك إشفاق أبيه عليه وازداد حبه له ووجده فيه ، وأوصاه أن يكتم رؤياه ولا يخبر إخوته بها لعله يأمن بذلك كيدهم لكن التقدير غلب تدبيره .

فاجتمع الكبار من بني يعقوب وتذاكروا فيما بينهم ما كانوا يشاهدونه من أمر أبيهم وما يصنعه بيوسف وأخيه حيث يشتغل بهما عنهم ويؤثرهما عليهم وهما طفلان صغيران لا يغنيان عنه بطائل وهم عصبة أولو قوة وشدة أركان حياته وأياديه الفعالة في دفع كل رزية عادية وجلب منافع المعيشة وإدارة الأموال والمواشي ، وليس من حسن السيرة واستقامة الطريقة إيثار هذين الضعيفين على ضعفهما على أولئك العصبة القوية على قوتهم فذموا سيرة أبيهم وحكموا بأنه في ضلال مبين من جهة طريقته هذه .

ولم يريدوا برمي أبيهم بالضلال الضلال في الدين حتى يكفروا بـذلك بـل الضـلال في مشيئته الاجتماعية كمـا توفـرت بذلـك شواهـد الآيات وقـد تقدمت الإشارة إليها .

وبذلك يظهر ما في مختلف التفاسير من الانحراف في تقرير معنى الآية :

منها: ما ذكره بعضهم أن هذا الحكم منهم بضلال أبيهم عن طريق العدل والمساواة جهل مبين وخطأ كبير لعل سببه اتهامهم إياه بإفراطه في حب أمهما من قبل فيكون مثاره الأول اختلاف الامهات بتعدد الزوجات ولا سيما الإماء منهن (١) وهو الدي أضلهم من غريزة الوالدين في زيادة العطف على صغار الأولاد وضعافهم وكانا أصغر أولاده .

<sup>(</sup>١) إشارة إلى ما في التوراة أن يعقوب كان له من الأولاد اثنا عشر ولداً ذكراً وهم راوبيس وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وزبولون وهؤلاء من ليثة بنت خاله ، ويوسف وبنيامين من راحيل بنت خاله الاخرى . ودان ونفتالي من بلهة جارية راحيل ، وجاد وأشير من زلفة جارية ليئة .

قال: ومن فوائد القصة وجوب عناية الوالدين بمداراة الأولاد وتربيتهم على المحبة والعدل، وانقاء وقوع التحاسد والتباغض بينهم ومنه اجتناب تفضيل بعضهم على بعض بما يعده المفضول إهانة له ومحاباة لأخيه بالهوى، وقد نهى عنه النبي مناه مطلقاً، ومنه سلوك سبيل الحكمة في تفضيل من فضل الله تعالى بالمواهب الفطرية كمكارم الأخلاق والتقوى والعلم والذكاء.

وما كان يعقوب بالبذي يخفى عليه هـذا ، وما نهى يـوسف عن قص رؤياه عليهم إلا من علمه بما يجب فيه ، ولكن ما يفعل الإنسان بغريزته وقلبه وروحه ؟ أيستطيع أن يحول دون سلطانها على جوارحه ؟ كلا . انتهى .

أما قوله : إن منشأ حسدهم وبغيهم اختلاف الامهات وخاصة الإماء منهن « المخ » ففيه : إن استدعاء اختلاف الامهات اختلاف الأولاد وإن كان مسا لا يسوغ إنكاره ، ووجود ذلك في المورد محتمل ، لكن السبب المذكور في كلامه تعالى لذلك غير هذا ، ولو كان هو السبب الوحيد لفعلوا بأخي يوسف ما فعلوا به ولم يقنعوا به .

وأما قوله: ﴿وهو الذي أضلهم من غريزة الوالدين في زيادة العطف على صغار الأولاد وضعافهم ﴾ ومفاده أن محبة يعقوب ليوسف إنما كانت رقبة وترحماً غريزياً منه لصغرهما كما هو المشهود من الآباء بالنسبة إلى صغار أولادهم ما داموا صغاراً فإذا كبروا انتقلت إلى من هو أصغر منهم .

ففيه: إن هذا النوع من الحب المشوب بالرقة والترحم مما يسلمه الكبار للصغار وينقطعون عن مزاحمتهم ومعارضتهم في ذلك، ترى كبراء الأولاد إذا شاهدوا زيادة اهتمام الوالدين بصغارهم وضعفائهم واعترضوا بأن ذلك خلاف التعديل والتسوية فأجيبوا بأنهم صغار ضعفاء يجب أن يرق لهم ويرحموا ويعانوا حتى يصلحوا للقيام على ساقهم في أمر الحياة سكتوا وانقطعوا عن الاعتراض وأقنعهم ذلك.

فلو كانت صورة حب يعقوب ليوسف وأخيه صورة الرقة والرأفة والرحمة لهما لصغرهما وهي التي يعهدها كل من العصبة في نفسه ويذكرها من أبيه له في حال صغره لم يعيبوها ولم يذموا أباهم عليها ولكان قولهم ﴿ونحن عصبة ﴾ دليلاً عليهم يدل على ضلالهم في نسبة أبيهم إلى الضلال لا دليلاً لهم يدل على ضلال أبيهم في زيادة حبه لهما .

على أنهم قالوا لأبيهم حينما كلموا أباهم في أمر يوسف: ﴿ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ومن المعلوم أن إكرامه ليوسف وضمه إليه ومراقبته له وعدم أمن أحد منهم عليه ، أمر وراء المحبة بالرقة والرحمة له ولصغره وضعفه .

وأما قوله : وما كان يعقوب يخفى عليه هذا إلى آخر ما قال ومعناه أن هوى يعقوب في ابنه صرفه عن الواجب في تربية أولاده على علم منه بأن ذلك خلاف العدل والانصاف وأنه سيدفعه إلى بلوى في أولاده ثم تعذيره بأن مخالفة هوى القلب وعلقة الروح مما لا يستطيعه الإنسان .

ففيه أنه إفساد للأصول المسلمة العقلية والنقلية التي يستنتج منها حقائق مقامات الأنبياء والعلماء بالله من الصديقين والشهداء والصالحين وما بني عليه البحث عن كرائم الأخلاق أن الإنسان بحسب فطرته في سعة من التخلق بها ومحق الرذائل النفسانية التي أصلها وأساسها اتباع هوى النفس، وإيثار مرضاة الله سبحانه على كل مرضاة وبغية ، وهذا أمر نرجوه من كل من ارتاض بالرياضات الخلقية من أهل التقوى والورع فما الظن بالأنبياء ثم بمثل يعقوب منهم .

وليت شعري إذا لم يكن في استطاعة الإنسان أن يخالف هوى نفسه في ا امثال هذه الأمور فما معنى هيذه الأوامر والنواهي الجمة في الدين المتعلقة بها وهل هي إلا مجازفة صريحة .

على أن فيما ذكره إزراء لمقامات أنبياء الله وأوليائه وحطاً لمواقفهم العبودية إلى درجة المتوسطين من الناس أسراء هوى أنفسهم الجاهلين بمقام ربهم ، وقد عرف سبحانه أنبياء بمثل قوله ﴿واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم﴾(١) وقال في يعقوب وأبويه إبراهيم وإسحاق عليهما السلام : ﴿وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أثمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاء وكانوا لنا عابدين﴾(١) ، وقال فيهم أيضاً : ﴿إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار﴾(٢) .

فاخبر أنه هداهم إلى مستقيم صراطه ولم يقيد ذلك بقيد ، وأنه اجتباهم

<sup>(</sup>١) الأنمام : ٨٧ .

وجمعهم وأخلصهم لنفسه فهم مخلصون بفتح اللام لله سبحانه لا يشاركه فيهم مشارك , فلا يبتغون إلا ما يريده من الحق ولا يؤثرون على مرضاته موضاة غيره سواء كان ذلك الغير أنفسهم أو غيره ، وقد كرر سبحانه في كلامه حكاية إغواء بني آدم عن الشيطان واستثنى المخلصين : ﴿لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ (١) .

فالحق أن يعقوب إنما كان يحب يـوسف وأخاه في الله سبحـانه لمـا كان يتفرس منهما التقوى والكمال ومن يوسف خاصة ما كانت تدل عليـه رؤياه أن الله سيجتبيه ويعلمه من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليه وعلى آل يعقوب ، ولم يكن حبه هوى البتة .

ومنها: ما ذكره بعضهم أن مرادهم من قولهم: ﴿إِن أَبِالِمَا لَفِي ضَالَالُ مَبِينِ﴾ ضلاله في الدين ، وقد عرفت أن سياق الآيات الكريمة يدفعه .

ويقابل هذا القول بوجه قول آخرين: إن إخوة يوسف كانوا أنبياء وإنما نسبوا أباهم إلى الضلال في سيرته والعدول في أمرهم عن العدل والاستقامة، وإذا اعترض عليهم بما ارتكبوه من المعصية والنظلم في أخيهم وأبيهم. أجابوا عنه بأن ذلك كانت معصية صغيرة صدرت عنهم قبل النبوة أو لا بأس به بناء على جواز صدور الصغائر عن الأنبياء قبل النبوة وربما أجيب بجواز أن يكونوا حين صدور المعصية صغاراً مراهقين ومن الجائز صدور أمثال هذه الأمور عن الأطفال المراهقين. وهذه أوهام مدفوعة، وليس قوله تعالى: ﴿وأوحينا إلى إسراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ﴾ (٢) الظاهر في نبوة الأسباط صريحاً في إخوة يوسف.

والحق أن إخوة يوسف لم يكونوا أنبياء بل كانوا أولاد أنبياء حسدوا يبوسف وأذنبوا بما ظلموا يوسف الصديق ثم تابوا إلى ربهم وأصلحوا وقد استغفر لهم يعقوب ويوسف عليهما السلام كما حكى الله عن أبيهم قوله: ﴿سوف أستغفر لكم ربي﴾ (٣) بعد قولهم: ﴿يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين﴾ وعن يوسف قوله: ﴿يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين﴾ (٤) بعد اعترافهم له بقولهم: ﴿وإن كنا لخاطئين﴾.

<sup>(</sup>۱) سورة ص: ۸۳ . (۳) يوسف: ۹۸ .

 <sup>(</sup>۲) النساء : ۱۹۳ .
 (۶) يوسف : ۹۲ .

ومنها: قول بعضهم: إن إخوة يوسف إنما حسدوه بعدما قص عليهم رؤياه وقد كان يعقوب نهاه أن يقص رؤياه على إخوته والحق أن الرؤيا إنما اوجبت زيادة حسدهم وقد لحق بهم الحسد قبل ذلك كما مر بيانه .

قبوله تعالى: ﴿ اقتلوا يبوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين ﴾ تتمة قول إخوة يوسف والآية تتضمن الفصل الثاني من مؤامرتهم في مؤتمرهم الذي عقدوه في أمر يوسف ليرسموا بذلك خطة تربح نفوسهم منه كما ذكره تعالى بقوله: ﴿ وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون ﴾ (١).

وقد ذكر الله سبحانه متن مؤامرتهم في هذه الآيات الثلاث : ﴿قَالُوا لَيُوسُفُ وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة﴾ إلى قوله ﴿إنْ كنتم فاعلين﴾ .

فاوردوا أولاً ذكر مصيبتهم في يوسف وأخيه إذ صرفا وجه يعقوب عنهم إلى انفسهما وجذبا نفسه إليهما عن سائر الأولاد فصار يلتزمهما ولا يعبأ بغيرهما ما فعلوا ، وهذه محنة حالة بهم توعدهم بخطر عظيم في مستقبل الأمر فيه سقوط شخصيتهم وخيبة مسعاهم وذلتهم بعد العزة وضعفهم بعد القوة ، وهو انحراف من يعقوب في سيرته وطريقته .

ثم تذاكروا ثانياً في طريق التخلص من الرزية بطرح كل منهم ما هياه من الخطة ويراه من الرأي فأشار بعضهم إلى لزوم قتل يوسف ، وآخرون إلى طرحه ارضاً بعيدة لا يستطيع معه العود إلى أبيه واللحوق بأهله فينسى بذلك اسمه ويمحو رسمه فيخلو وجه أبيهم لهم وينبسط حبه وحباؤه فيهم .

ثم اتفقوا على ما يقرب من الرأي الثاني وهو أن يلقوه في قعر بشر ليلتقطه بعض السيارة ويذهبوا به إلى بعض البلاد النائية البعيدة فينقطع بذلك خبره ويعفى أثره .

فقوله تعالى : ﴿ اقتلوا يوسف ﴾ حكاية لأحد الرأيين منهم في أمره ، وفي ذكرهم يوسف وحده \_ وقد ذكروا في مفتتح كلامهم في المؤامرة يـوسف وأخاه معاً : ﴿ ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ﴾ \_ دليل على أنه كان مخصوصاً بمنزيد حب يعقوب وبلوغ عنايته واهتمامه وإن كان أخوه أيضاً محبواً بالحب والإكرام من

<sup>(</sup>١) يوسف : ١٠٢ .

بينهم وكيف لا ؟ ويوسف هو المذي رأى الرؤيا وبشر بأخص العنايات الإلهية والكرامات الغيبية ، وقد كان أكبرهما والخطر المتوجه من قبله إليهم أقرب مما من قبل أخيه ، ولعل في ذكر الأخوين معاً إشارة إلى حب يعقوب لأمهما الموجب لحبه بالطبع لهما وتهييج حسد الإخوة وغيظهم وحقدهم بالنسبة إليهما .

وقوله : ﴿ أَو اطرحوه أَرضاً ﴾ حكاية رأيهم الثاني فيه ، والمعنى صيروه أو غربوه في أرض لا يقدر معه على العود إلى بيت أبيه فيكون كالمقتول ينقطع أثـره ويستراح من خطره كإلقائه في بئر أو تغريبه إلى مكان ناء ونظير ذلك .

والدليل عليه تنكير « أرض » ولفظ الطرح الذي يستعمل في إلقاء الانسان المتاع أو الأثاث الذي يستغني عنه ولا ينتفع به للإعراض عنه .

وفي نسبة الرأيين بالترديد إليهم ، دليل على أن مجمـوع الرأيين كـان هو المرضي عند أكثر الإخوة حتى قال قائل منهم : لا تقتلوا يوسف الخ .

وقوله: ﴿يخل لكم وجه أبيكم﴾ أي افعلوا به أحد الأمرين حتى يخلو لكم وجه أبيكم وهو كناية عن خلوص حبه لهم بارتفاع المانع الذي يجلب الحب والعطف الى نفسه كأنهم ويوسف إذا اجتمعوا وأباهم حال يوسف بينه وبينهم وصرف وجهه إلى نفسه فإذا ارتفع خلا وجه أبيهم لهم واختص حبه بهم وانحصر إقباله عليهم . وقوله: ﴿وتكونوا من بعده قوماً صالحين ﴾ أي وتكونوا من بعد يوسف أو من بعد قتله أو نفيه \_ والمآل واحد \_ قوماً صالحين بالتوبة من هذه المعصية ،

وفي هذا دليل على أنهم كانوا يرونه ذنباً وإثماً ، وكانوا يحترمون أمر الدين ويقدسونه لكن غلبهم الحسد وسولت لهم أنفسهم اقتراف المذنب وارتكاب المظلمة وآمنهم من عقوبة الذنب بتلقين طريق يمكنهم من الاقتراف من غير لزوم العقوبة الإلهية وهو أن يقترفوا الذنب ثم يتوبوا .

وهذا من الجهل فإن التوبة التي شأنها هذا الشأن غير مقبولة البتة فإن من يوطن نفسه من قبل على المعصية ثم التوبة منها لا يقصد بتوبته السرجوع الى الله والمخضوع لمقامه حقيقة بل إنما يقصد المكر بربه في دفع ما أوعده من العذاب والعقوبة مع المخالفة لأمره أو نهيه ، فتوبته ذيل لما وطن عليه نفسه أولاً : أن ينذب فيتوب فهي في الحقيقة تتمة ما رامه أولاً من نوع المعصية وهمو الذنب

الذي تعقبه توبة وليست رجوعاً إلى ربه بالندم على ما فعل . وقد تقدم البحث عن معنى التوبة في تفسير قوله تعالى : ﴿إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة﴾(١) الآية . في الجزء الرابع من الكتاب .

وقيل المراد بالصلاح في الآية صلاح الأمر من حيث سعادة الحياة الدنيا وانتظام الأمور فيها والمعنى وتكونوا من بعده قوماً صالحين بصلاح أمركم مع أبيكم .

قوله تعالى: ﴿قال قائل منهم لا تقتلوا يموسف وألقوه في غيابت المجب بلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين الجب هو البشر التي لم يعلو أي لم يبن داخلها بالحجارة ، وإن بني بها سميت البشر طوياً ، والغيابة بفتح الغين المنهبط من الأرض الذي يغيب ما فيه من الأنظار وغيابة الجب قعره الذي لا يرى لما فيه من الظلمة .

وقد اختار هذا القائل الرأي الثاني المذكور في الآية السابقة الذي يشير إليه قوله: ﴿ أو اطرحوه أرضاً ﴾ إلا أنه قيده بما يؤمن معه القتل أو أمر آخر يؤدي إلى هلاكه كان يلقى في بئر ويترك فيها حتى يموت جوعاً أو ما يشاكل ذلك ، فما أبداه من الرأي يتضمن نفي يوسف من الأرض من غير أن يتسبب إلى هلاكه بقتل أو موت أو نقص يشبهه فيكون إهلاكاً لذي رحم ، وهو أن يلقى في بعض الآبار التي على طريق المارة حتى يعثروا به عند الاستقاء فيأخذوه ويسيروا به إلى بلاد نائية تعفو أثره وتقطع خبره ، والسياق يشهد بأنهم ارتضوا هذا الرأي إذ لم يذكر رد منهم بالنسبة إليه وقد جرى عملهم عليه كما هو مذكور في الآيات التالية .

واختلف المفسرون في اسم هذا القائل بعد القطع بأنه كان أحد أخوته لقوله تعالى ﴿قال قائل منهم﴾ فقيل: هو روبين ابن خالة يبوسف، وقيل: هو يهوذا، وقد كان أسنهم وأعقلهم، وقيل: هو لاوي، ولا يهمنا البحث فيه بعد ما سكت القرآن عن تعريفه باسمه لعدم ترتب فائدة هامة عليه.

وذكر بعضهم : إن تعريف الجب باللام يدل على أنه كان جباً معهوداً فيما بينهم . وهـو حسن لو لم يكن الـلام للجنس ، وقـد اختلفـوا أيضاً في أن هـذا الجب أين كان هو؟ على أقوال مختلفة لا يترتب على شيء منها فائدة طائلة .

<sup>(</sup>١) النساء: ١٧.

قوله تعالى: ﴿قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون﴾ أصل ﴿لا تأمنا﴾ لا تأمنا ثم ادغم بالإدغام الكبير.

والآية تدل على أن الإخوة أجمعوا على قول القائل: لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الحب، وأجمعوا على أن يمكروا بأبيهم فيأخذوا يبوسف ويفعلوا به ما عزموا عليه وقد كان أبوهم لا يأمنهم على يوسف ولا يخليه وإياهم فكان من الواجب قبلاً أن يزكوا أنفسهم عند أبيهم ويجلوا قلبه من كدر الشبهة والارتباب حتى يتمكنوا من أخذه والذهاب به. ولذلك جاؤوا أباهم وخاطبوه بقولهم: ويا أبانا وفيه إثارة للعطف والرحمة وإيثار للمودة وما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أي والحال أنا لا نريد به إلا الخير ولا نبتغي إلا ما يرضيه ويسره.

ثم سألوه ما يريدونه وهو أن يرسله معهم إلى مرتعهم الذي كانوا يخرجون إليه ماشيتهم وغنمهم ليرتع ويلعب هناك ، وهم حافظون له فقالوا : ﴿ أرسله معنا﴾ الخ .

قوله تعالى : ﴿ أَرْسُلُهُ مَعْنَا غَداً يُرْتَعَ وَيُلْعِبُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافَظُونَ ﴾ الرتبع هو توسع الحيوان في الرعي والانسان في التنزه وأكل الفواكه ونحو ذلك .

وقولهم : ﴿ أرسله معنا غداً يرتبع ويلعب ﴾ اقتراح لمسؤولهم كما تقدمت الإشارة إليه وقولهم : ﴿ وَإِنَا لَحَافَظُونَ ﴾ اكدوه بوجوه التأكيد : إن واللام والجملة الاسمية على وزان قولهم : ﴿ وَإِنَا لَه لناصحون ﴾ كما يدل أن كل واحدة من الجملتين تتضمن نوعاً من التطيب لنفس أبيهم كأنهم قالوا : ما لك لا تأمنا على يوسف فإن كنت تخاف عليه ايانا معشر الإخوة كأن نقصده بسوء فإنا له لناصحون وإن كنت تخاف عليه غيرنا مما يصيبه أو يقصده بسوء كأن يدهمه مكروه ونحن مساهلون في حفظه ومستهينون في كلاءته فإنا له لحافظون .

فالكلام مسوق على ترتيبه الطبعي: ذكروا أولاً أنه في أمن من ناحيتهم دائماً ثم سألوا أن يرسله معهم غداة غد ثم ذكروا أنهم حافظون له ما دام عندهم، وبذلك يظهر أن قولهم: ﴿وإنا له لناصحون﴾ تأمين له دائمي من ناحية أنفسهم، وقولهم: ﴿وإنا له لحافظون﴾ تأمين له موقت من غيرهم.

قـوله تعـالى : ﴿قَالَ إِنِّي لِيحـزنني أَنْ تَذْهَبُـوا بِهُ وَأَخَـافَ أَنْ يَأْكُلُهُ الـذَئبُ وَأَنتُم عنه غافلُونَ﴾ هذا ما ذكر أبوهم جواباً لما سألوه ، ولم ينف عن نفسه أنه لا

يأمنهم عليه وإنما ذكر ما يأخذه من الحالة النفسانية لو ذهبوا به فقال وقد أكد كلامه : ﴿إِنِّي لِيحزنني أن تذهبوا به ﴾ وقد كشف عن المانع أنه نفسه التي يحزنها ذهائهم به لا ذهابهم به الموجب لحزنه تلطفاً في الجواب معهم ولئلا يهيج دلك عبادهم ولجاجهم وهو من لطائف النكت .

واعتبذر إليهم في ذلك بقولهم: ﴿وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون﴾ وهو عذر موجه فإن الصحاري ذوات المراتبع التي تأوى إليها المواشي وترتع فيها الأغنام لا تخلو طبعاً من ذئاب أو سباع تقصدها وتكمن فيها للافتراس والاصطياد فمن الجائز أن يقبلوا على بعض شأنهم ويغفلوا عنه فيأكله الذئب.

قوله تعالى : ﴿قَالُوا لَتُن أَكُلُهُ الذَّبِ وَنَحْن عَصِبَةُ إِنَا إِذَا لَحَاسُرُون﴾ تجاهلوا لأبيهم كأنهم لم يفقهوا إلا أنه يأمنهم عليه لكن يخاف أن يأكله الذّئب على حين غفلة منهم فردوه رد منكر مستغرب ، وذكروا لتطيب نفسه أنهم جماعة أقوياء متعاضدون ذوو بأس وشدة ، وأقسموا بالله إن أكل الذّئب إياه وهم عصبة يقضي بخسرانهم ولن يكونوا خاسرين البتة ، وإنما أقسموا - كما يدل عليه لام القسم - ليطيبوا نفسه ويذهبوا بحزنه فلا يمنعهم من الذهاب به ، وهذا شائع في الكلام وفي الكلام وعد ضمني منهم له أنهم لن يغفلوا لكنهم لم يلبشوا يوما حتى كذبوا أنفسهم فيما أقسموا له وأخلفوه ما وعدوه إذ قالوا : ﴿يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب﴾ الآية .

قوله تعالى: ﴿ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب﴾ قال الراغب: أجمعت على كذا أكثر ما يقال فيما يكون جمعاً يتوصل إليه بالفكرة نحو فأجمعوا أمركم وشركاءكم. قال: ويقال: أجمع المسلمون على كذا اتفقت آراؤهم عليه. انتهى.

وفي المجمع : أجمعوا أي عزموا جميعاً أن يجعلوه في غيابة الجب أي قعر البئر واتفقت دواعيهم عليه فإن من دعاه داع واحد إلى الشيء لا يقال فيه إنـه أجمع عليه فكأنه مأخوذ من اجتماع الدواعي . انتهى .

والآية تشعر بأنهم أقنعوا أباهم بما قالوا له من القول وأرضوه أن لا يمنعهم أن يخرجوا يـوسف معهم إلى الصحراء فحملوه معهم لإنفـاذ ما ازمعـوا عليه من إلقائه في غيابة الجب . وجواب لما محذوف للدلالة على فجاعة الأمر وفظاعته ، وهي صنعة شائعة في الكلام ترى المتكلم يصف أمراً فظيعاً كقتل فجيع يحترق به القلب ولا يطيقه السمع فيشرع في بيان أسبابه والأحوال التي تؤدي إليه فيجري في وصفه حتى إذا بلع نفس الحادثة سكت سكوتاً عميقاً ثم وصف ما بعد القتل من الحوادث فيدل بذلك على أن صفة القتل بلغت من الفجاعة معلماً لا يسع المتكلم أن يصرح به ولا يطيق السامع أن يسمعه .

فكان الذي يصف القصة \_ عز اسمه \_ لما قال : ﴿ ولما ذهبوا به وأجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب سكت ملياً وأمسك عن ذكر ما فعلوا به أسى وأسفا لأن السمع لا يطيق وعي ما فعلوا بهذا الطفل المعصوم المظلوم النبي ابن الأنبياء ولم يأت بجرم يستحق به شيئاً مما ارتكبوه فيه وهم إخوته وهم يعلمون مبلغ حب أبيه النبي الكريم يعقوب له فيا قاتل الله الحسد بهلك شقيقاً مثل يوسف الصديق بأيدي إخوته ، ويثكل أباً كريما مثل يعقوب بأيدي أبنائه ، ويزين بغياً شنيعاً كهذا في أعين رجال ربوا في حجر النبوة ونشأوا في بيت الأنبياء .

ولما حصل الغرض بالسكوت عن جواب لما جرى سبحانه في ذيـل القصة فقال : ﴿وأوحينا إليه﴾ إلخ .

قوله تعالى : ﴿وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ﴾ الضمير ليوسف وظاهر الوحي أنه من وحي النبوة ، والمراد بأمرهم هذا إلقاؤهم إياه في غيابة الجب ، وكذا الظاهر أن جملة ﴿وهم لا يشعرون ﴾ حال من الإيحاء المدلول عليه بقوله : ﴿وأوحينا ﴾ • النح • ومتعلق ﴿لا يشعرون ﴾ هو الأمر أي لا يشعرون بحقيقة أمرهم هذا أو الإيحاء أي وهم لا يشعرون بما أوحينا إليه .

والمعنى - والله أعلم - وأوحينا إلى يوسف أقسم لتخبرنهم بحقيقة أسرهم هذا وتأويل ما فعلوا بك فإنهم يرونه نفياً لشخصك وإنساء لاسمك وإطفاء لنورك وتذليلاً لك وحطاً لقدرك وهو في الحقيقة تقريب لك إلى أربكة العزة وعرش المملكة وإحياء لذكرك وإتمام لنورك ورفع لقدرك وهم لا يشعرون بهذه الحقيقة وستنبئهم بذلك ، وهو قوله لهم وقد اتكى على أربكة العزة وهم قيام أمامه يسترحمونه بقولهم : ﴿يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزحاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين ﴾ إذ قال : ﴿هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ﴾ إلى أن قال ﴿أنا يوسف وهذا أخي قد من فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ﴾ إلى أن قال ﴿أنا يوسف وهذا أخي قد من

سورة يوسف آية ١٥ .....١٥٠ سورة يوسف آية ١٠٣

الله علينا ﴾ الخ .

انظر إلى موضع قوله : ﴿ هل علمتم ﴾ فإنه إشارة إلى أن هذا الذي تشاهدونه اليوم من الحال هـ وحقيقة ما فعلتم بيوسف ، وقوله : ﴿ إذ أنتم جاهلون ﴾ فإنه يحاذي من هذه الآية التي نحن فيها قوله : ﴿ وهم لا يشعرون ﴾ .

وقيل : في معنى الآية وجوه أخر :

منها : إنك ستخبر إخوتك بما فعلوا بك في وقت لا يعرفونك ، وهو الذي أخبرهم به في مصر وهم لا يعرفونه ثم عرفهم نفسه .

ومنها: أن المراد بـإنبائـه إياهم مجـازاتهم بسوء مـا فعلوا كمن يتوعـد من أساء إليه فيقول: لأنبئنك ولأعرفنك.

ومنها: قول بعضهم كما روي عن ابن عباس أن المراد بإنبائه إياهم بأمرهم ما جرى له مع إخوته بمصر حيث رآهم فعرفهم وهم له منكرون فأخذ جاماً فنقره فظن فقال: إن هذا الجام يخبرني أنكم كان لكم أخ من أبيكم ألقيتموه في الجب وبعتموه بثمن بخس.

وهذه وجوه لا تخلو من سخافة والوجه ما قدمناه ، وقد كثر ورود هذه اللفظة في كلامه تعالى : ﴿ إلى الله مرجعكم جميعاً فينبؤكم بما كنتم تعملون﴾ (١) وقوله : ﴿ وسوف ينبؤهم الله بما كانوا يصنعون﴾ (١) وقوله : ﴿ وسوف ينبؤهم الله بما كانوا يصنعون (١) وقوله : ﴿ يوم يبعثهم الله جميعاً فينبؤهم بما عملوا ﴾ (١) إلى غير ذلك من الآيات وهي كثيرة .

ومنها: قول بعضهم: إن المعنى وأوحينا إليه ستخبرهم بما فعلوا بك وهم لا يشعرون بهذا الوحي. وهذا الـوجه غيـر بعيد لكن الشأن في بيان نكتـة لتقييد الكلام بهذا القيد ولا حاجة إليه ظاهراً.

ومنها: قول بعضهم: إن معنى الآية لتخبرنهم بـرقي حيـاتـك وعـزتـك وملكك بأمرهم هذا إذ يظهرك الله عليهم ويذلهم لك ويجعل رؤياك حقـاً وهم لا يشعرون يومئذ بما آتاك الله .

وعمدة الفرق بين هذا القول وما قدمناه من الوجه أن في هذا القول صرف

(١) المائدة : ١٠٥ .

الإنباء عن الإنباء الكلامي إلى الإنباء بالحال الخارجي والوضع العيني ، ولا موجب له بعد ما حكاه سبحانه عنه قوله : ﴿ هل علمتم ما فعلتم بيوسف ﴾ الخ .

قوله تعالى : ﴿وجاوًا أَبَاهُم عَشَاءَ يَبْكُونَ﴾ العشاء آخر النهار ، وقيل : من صلاة المغرب إلى العتمة ، وإنما كانوا يبكون ليلبسوا الأمر على أبليهم فيصدقهم فيما يقولون ولا يكذبهم .

قوله تعالى : ﴿قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله المذئب إلى آخر الآية ، قال الراغب في المفردات : أصل السبق التقدم في السير نحو ﴿والسابقات سبقاً ﴾ والاستباق التسابق وقال : ﴿إنا ذهبنا نستبق ﴾ ﴿واستبقا الباب ﴾ انتهى ، وقال الزمخشري في الكشاف : نستبق أي نتسابق ، والافتعال والتفاعل يشتركان كالانتضال والتناضل والارتماء والشرامي وغير ذلك ، والمعنى نتسابق في العدو أو في الرمي . انتهى .

وقال صاحب المنار في تفسيره: إنا ذهبنا نستبق أي ذهبنا من مكان اجتماعنا إلى السباق يتكلف كل منا أن يسبق غيره فالاستباق تكلف السبق وهو الغرض من المسابقة والتسابق بصيغتي المشاركة التي يقصد بها الغلب. وقد يقصد لذاته أو لغرض آخر في السبق، ومنه وفاستبقوا الخيرات فهذا يقصد به السبق لذاته لا للغلب، وقوله الآتي في هذه السورة وواستبقا الباب كان يقصد به يوسف الخروج من الدار هرباً من حيث تقصد امرأة العزيز باتباعه إرجاعه، وصيغة المشاركة لا تؤدي هذا المعنى، ولم يفطن الزمخشري علامة اللغة ومن تبعه لهذا الفرق الدقيق انتهى.

أقول: والذي مثل به من قوله تعالى: ﴿ فاستبقوا الخيرات ﴾ من موارد الغلب قإن من المندوب شرعاً أن لا يؤثر الإنسان غيره على نفسه في الخيرات والمثوبات والقربات وأن يتقدم على من دونه في حيازة البركات فينطبق الاستباق حينئذ قهراً على التسابق وكذا قوله تعالى: ﴿ واستبقا الباب ﴾ فإن المراد به قطعاً أن كلاً منهما كان يريد أن يسبق الآخر إلى الباب هذا ليفتحه وهذه لتمنعه من الفتح وهو معنى التسابق فالحق أن معنيي الاستباق والتسابق متحدان صدقاً على المورد، وفي الصحاح: سابقته فسبقته سبقاً واستبقنا في العدو أي تسابقنا. التهى، وفي لسان العرب: سابقته فسبقته ، واستبقنا في العدو أي تسابقنا.

ولعل الوجه في تصادق استبق وتسابق أن نفس السبق معنى إضافي في نفسه ، وزنة « افتعل » تقيد تأكد معنى « فعل » وإمعان الفاعل في فعله وأخذه حلية لنفسه كما يشاهد في مثل كسب واكتسب وحمل واحتمل وصبر واصطبر وقرب واقترب وخفي واختفى وجهد واجتهد ونظائرها ، وطرح هذه الخصوصية على معنى السبق على ما به من الإضافة يفيد جهد الفاعل أن يخص السبق لنفسه ولا يتم إلا مع تسابق في المورد .

وقوله : ﴿ بِمؤمن لنا﴾ أي بمصلق لقولنا ، والإيمان يتعدى باللام كما يتعدى بالباء قال تعالى : ﴿ فآمن له لوط﴾ (١٠) .

والمعنى: إنهم حينما جاؤوا أباهم عشاء يبكون \_ قالوا لأبيهم: يا أبانا إنا معشر الإخوة ذهبنا إلى البيداء تتمابق في عدو أو رمي \_ ولعله كان في عدو \_ فإن ذلك أبلغ في إبعادهم من رحلهم ومتاعهم وكان عنده يوسف على ما ذكروا \_ وتركنا يوسف عند رحلنا ومتاعنا فأكله الذئب ، ومن خيبتنا ومسكنتنا أنك لست بمصدق لنا فيما نقوله ونخبر به ولو كنا صادقين فيه .

وقولهم: ﴿ وَهِمَا أَنْتَ بِمؤْمِنَ لَنَا وَلُو كُنَا صَادَقِينَ ﴾ كلام يأتي بمثله المعتذر إذا انقطع عن الأسباب وانسدت عليه طرق الحيلة ، للدلالة على أن كسلامه غير موجه عند من يعتذر إليه وعذره غير مسموع وهو يعلم بذلك لكنه مع ذلك مضطر أن يخبر بالحق ويكشف عن الصدق وإن كان غير مصدق فيه ، فهو كناية عن الصدق في المقال .

قبوله تعالى: ﴿وجازًا على قميصه بدم كذب﴾ الكذب بالفتح فالكسر مصدر أريد به الفاعل للمبالغة أي بدم كاذب بين الكذب.

وفي الآية إشعار بأن القميص وعليه دم ـ وقد نكر الـدم للدلالة على هـوان دلالته وضعفها على ما وصفوه ـ كان على صفة تكشف عن كذبهم في مقالهم فإن من افترسته السباع وأكلته لم تترك له قميصاً سالماً غير ممزق : وهدا شأن الكدب لا يخلو الحديث الكاذب ولا الاحدوثة الكاذبة من تنـاف بين أجزائه وتناقض بي أطرافه أو شواهد من أوضاع وأحوال خـارجية تحف بـه وتنادي بـالصدق وتكشف القاع عن قبيح سريرته وباطنه وإن حسنت صورته .

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ٢٦ .

# (كلام في أن الكذب لا يفلح)

من المجرب أن الكذب لا يدوم على اعتباره وأن الكاذب لا يلبث دون أن يأتي بما يكذبه أو يظهر ما يكشف القناع عن بطلان ما أخبر به أو ادعاه ، والوجه فيه أن الكون يجري على نظام يرتبط به بعض أجزاته ببعض بنسب وإضافات غير متغيرة ولا متبدلة فلكل حادث من الحوادث المخارجية الواقعة لوازم وملزومات متناسبة لا ينفك بعضها من بعض ، ولها جميعاً فيما بينها أحكام وآثار يتصل بعضها ببعض ، ولو اختل واحد منها لاختل الجميع وسلامة الواحد تدل على سلامة السلسلة . وهذا قانون كلي غير قابل لورود الاستثناء عليه .

فلو انتقل مثلاً جسم من مكان إلى مكان آخر في زمان كان من لوازمه أن بفارق المكان الأول ويبتعد منه ويغيب عنه وعن كل ما يلازمه ويتصل به ويخلو عنه المكان الأول ويشغل به الثاني وأن يقطع ما بينهما من الفصل إلى غير ذلك من اللوازم ، ولو اختل واحد منها كأن يكون في الزمان المفروض شاغلاً للمكان الأول اختلت جميع اللوازم المحدقة به .

وليس في وسع الإنسان ولا أي سبب مفروض إذا ستر شيئاً من الحقائق الكونية بنوع من التلبيس أن يستر جميع اللوازمات والملزومات المرتبطة به أو أن يخرجها عن محالها الواقعية أو يحرفها عن مجراها الكونية فإن ألقى ستراً على واحدة منها ظهرت الاخرى وإلا فالثالثة وهكذا.

ومن هنا كانت الدولة للحق وإن كانت للباطل جولة ، وكانت القيمة للصدق وإن تعلقت الرغبة أحياناً بالكذب قال تعالى : ﴿إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ﴿(١) وقال : ﴿إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب ﴾(١) وقال : ﴿إن الله الكذب لا يفلحون ﴾(١) وقال : ﴿بل كذبوا بالحق ﴿إن الله الكذب لا يفلحون ﴾(١) وقال : ﴿بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج ﴾(١) وذلك أنهم لما عدوا الحق كذباً بسوا على الباطل واعتمدوا عليه في حياتهم فوقعوا في نظام مختل يناقض بعض أجزائه بعضاً ويدفع طرف منه طرفاً .

 <sup>(</sup>۱) الزمر: ۳.
 (۱) النمل: ۱۱۱.

<sup>(</sup>٢) غافر: ٢٨ . (٤) ق: ٥ .

قوله تعالى: ﴿قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميسل والله المستعان على ما تصفون﴾ هذا جواب يعقوب وقد فوجىء بنعي ابنه وحبيبه يوسف دخلوا عليه وليس معهم يوسف وهم يبكون يخبرونه أن يوسف قد أكله الذئب وهذا قميصه الملطخ بالدم ، وقد كان يعلم بمبلغ حسدهم له وهم قد انتزعوه من يده بإلحاح وإصرار وجاؤوا بقميصه وعليه دم كذب ينادي بكذبهم فيما قالوه وأخبروا به .

فأضرب عن قولهم : ﴿إِنَا ذَهَبِنَا نَسْتَبِقَ﴾ النّج بقوله : ﴿بِيلَ سُولَتُ لَكُمُ الفَسِكُمُ أَمْراً ﴾ والتسويل الوسوسة أي ليس الأمر على ما تخبرون بل وسوست لكم أنفسكم فيه أمراً ، وأبهم الأمر ولم يعينه ثم أخبر أنه صابر في ذلك من غير أن يؤاخذهم وينتقم منهم لنفسه انتقاماً وإنما يكظم ما هجم نفسه كظماً .

فقوله: ﴿ وَبِل سُولَتُ لَكُمُ أَنْفُسُكُمُ أَمُراً ﴾ تكذيب لما أخبروا به من أمر يوسف وبيان أنه على علم من أن فقد يوسف لا يستند إلى ما ذكروه من افتراس السبع وإنما يستند إلى مكر مكروه وتسويل من أنفسهم لهم ، والكلام بمنزلة التوطئة لما ذكره بعد من قوله: ﴿ فصبر جميل ﴾ إلى آخر الآية .

وقوله: ﴿ فصبر جميل ﴾ مدح للصبر وهو من قبيل وضع السبب موضع المسبب والتقدير: سأصبر على ما أصابني فإن الصبر جميل وتنكير الصبر وحذف صفته وإبهامها للإشارة إلى فخامة أمره وعظم شأنه أو مرارة طعمه وصعوبة تحمله.

وقد فرَّع قوله : ﴿ فصبر جميل ﴾ على ما تقدم للإشعار بأن الأسباب التي أحاطت به وأفرغت عليه هذه المصيبة هي بحيث لا يسع له معها إلا أن يسلك سبيل الصبر ، وذلك أنه مشنف فقد أحب الناس إليه يوسف وهو ذا يذكر له أنه صار أكلة للذئب . وهذا قميصه ملطخاً بالدم وهو يرى أنهم كاذبون فيما يخبرونه به ، ويسرى أن لهم صنعاً في افتقاده ومكراً في أمره ولا طريق له إلى التحقيق فيما جرى على يوسف والتجسس مما آل إليه أمره وأين هو ؟ وما حاله ؟ فإنما أعوانه على أمثال هذه النوائب وأعضاده لدفع ما يقصده من المكاره إنما هم أبناؤه وهم عصبة أولو قوة وشدة فإذا كانوا هم الأسباب لنزول النائبة ووقوع المصيبة فبمن يقع فيهم ؟ وبماذا يدفعهم عن نفسه ؟ فلا يسعه إلا الصبر .

عير أن الصبر ليس هو أن يتحمل الإنسان ما حمله من الرزية وينقاد لمن يقصده بالسوء انقياداً مطلقاً كالأرض الميتة التي تطؤها الأقدام وتلعب بها الأيدي فإل الله سبحانه طبع الإنسان على دفع المكروه عن نفسه وجهزه بما يقدم به على النوائب والرزايا ما استطاع ، ولا فضيلة في إبطال هذه الغريزة الإلهية بل الصبر هو الاستقامة في القلب وحفظ النظام النفساني الذي به يستقيم أمر الحياة الإنسانية من الاختلال ، وضبط الجمعية المداخلية من التفرق والتلاشي ونسيان التدبير واختباط الفكر وفساد الرأي فالصابرون هم القائمون في النوائب على ساق لا تزيلهم هجمات المكاره ، وغيرهم المنهزمون عند أول هجمة ثم لا يلوون على شيء .

ومن هنا يعلم أن الصبر نعم السبيل على مقاومة النائبة وكسر سورتها إلا أنه ليس تمام السبب في إعادة العافية وإرجاع السلامة فهو كالحصن يتحصن به الإنسان لدفع العدو المهاجم ، وأما عود نعمة الأمن والسلامة وحرية الحياة فربما احتاج إلى سبب آخر يجر إليه الفوز والظفر ، وهذا السبب في ملة التوحيد هو الله عز سلطانه فعلى الإنسان الموحد إذا نابته نائبة ونزلت عليه مصيبة أن يتحصن أولاً بالصبر حتى لا يختل ما في داخله من النظام العبودي ولا يتلاشى معسكر قواه ومشاعره ثم يتوكل على ربه الذي هو فوق كل سبب راجياً أن يدفع عنه الشر ويوجه أمره إلى غاية صلاح حاله ، والله سبحانه غالب على أمره ، وقد تقدم شيء من هذا البحث في تفسير قوله تعالى : ﴿واستعينوا بالصبر والصلاة﴾(١) في الجزء الأول من الكتاب .

ولهذا كله لما قال يعقوب على فصير جميل عقبه بقوله : فوالله المستعان على ما تصفون فتمم كلمة الصير بكلمة التوكل نظير ما أتي به في قوله في الآيات المستقبلة : فوضير جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً إنه هو العليم الحكيم الآية ٨٣ من السورة .

فقوله: ﴿والله المستعان على ما تصفون﴾ \_ وهو من أعجب الكلام \_ بيان لتوكله على ربه يقول: إني أعلم أن لكم في الأمر مكراً وأن يـوسف لم يـأكله ذئب لكني لا أركنٍ في كشف كذبكم والحصول على يـوسف بالأسباب الطاهـرة التي لا تغني طـائلاً بغيـر إذن من الله ولا أتشحط بينها بـل أضبط استقامـة نفسي

<sup>(</sup>١) البقرة : ٥٥ .

بالصبر وأوكل ربي أن يظهر على ما تصفون أن يوسف قد قضى نحبه وصار أكلة لدئب .

فظهر أن قوله: ﴿ والله المستعان على ما تصفون ﴾ دعاء في موقف التوكل. ومعناه: اللهم إني توكلت عليك في أمري هذا فكن عوناً لي على ما يصفه بني هؤلاء، والكلمة مبنية على توحيد الفعل فإنها مسوقة سوق الحصر ومعناها أن الله سبحانه هو المستعان لا مستعان لي غيره فإنه عليم كنان يرى أن لا حكم حقاً إلا حكم الله كما قال فيما سيأتي من كلامه: ﴿ إن الحكم إلا لله عليه توكلت ﴾ ، ولتكميل هذا التوحيد بما هو أعلى منه لم يذكر نفسه فلم يقل: سأصبر ولم يقل: والله أستعين على ما تصفون بل ترك نفسه وذكر اسم ربه وأن الأمر منوط بحكمه الحق وهو من كمال توحيده وهو مستغرق في وجده وأسفه وحزنه ليوسف غير أنه ما كان يحب يوسف ولا يتوله فيه ولا يجد لفقده إلا لله وفي الله .

قوله تعالى : ﴿وجاءت ميارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون و قال الراغب : الورود أصله قصد الماء ثم يستعمل في غيره . انتهى ، وقال : دلوت الدلو إذا أرسلتها ، وأدليتها إذا أخرجتها . انتهى ، وقيل بالعكس ، وقال : الإسسرار خلاف الإعلان . انتهى .

وقوله : ﴿قال يا بشرى هذا غلام﴾ إيراده بالفصل مع أنه متفرع وقوعاً على إدلاء الدلو للدلالة على أنه كان أمراً غير مرتقب الوقوع فإن الذي يترقب وقوعه عن الإدلاء هو خروج الماء دون الحصول على غلام فكان مفاجئاً لهم ولذا قال : ﴿قَالَ يَا بَشْرَى﴾ ونداء البشرى كنداء الأسف والويل ونظائرهما للدلالة على حضوره وجلاء ظهوره .

وقوله: ﴿والله عليم بما يعملون﴾ مفاده ذم عملهم والإبانة عن كونه معصية محفوطة عليهم سيؤاخذون بها ، ويمكن أن يكون المراد به أن ذلك إنما كان بعلم من الله أراد بذلك أن يبلغ يوسف مبلغه الذي قدر له فإنه لو لم يخرج من الجب ولم يسر بضاعة لم يدخل بيت العزيز بمصر فلم يؤت ما أوتيه من الملك والعزة .

ومعنى الآية : وجاءت جماعة مارة إلى هناك فأرسلوا من يطلب لهم الماء

فأرسل دلوه في الجب ثم لما أخرجها فاجأهم بقوله: يا بشرى هذا غلام \_ وقد تعلق يوسف بالحبل فخرج \_ فأخفوه بضاعة يقصد بها البيع والتجارة والحال أن الله سبحانه عليم بما يعملون يؤاخذهم عليه أو أن ذلك كان بعلمه تعالى وكان يسير يوسف هذا المسير ليستقر في مستقر العزة والملك والنبوة .

قسول تعسالى: ﴿وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانسوا فيه من الزاهدين﴾ الثمن البخس هو الناقص عن حق القيمة ، ودراهم معدودة أي قليلة والوجه فيه ـ على ما قيل ـ أنهم كانوا إذا كثرت الدراهم أو الدنانير وزنوها ولا يعدون إلا القليلة منها والمراد بالدراهم النقود الفضية الدائرة بينهم يومشذ ، والشراء هو البيع ، والزهد هو الرغبة عن الشيء أو هو كناية عن الاتقاء .

والظاهر من السياق أن ضميري الجمع في قوله: ﴿وشروه﴾ ﴿وكانوا﴾ للسيارة والمعنى أن السيارة الذين أخرجوه من الجب وأسروه بضاعة باعوه بثمن بخس ناقص وهي دراهم معدودة قليلة وكانوا يتقون أن يظهر حقيقة الحال فينتزع هو من أيديهم .

ومعظم المفسرين على أن الضميرين لإخوة يـوسف والمعنى أنهم بـاعـوا يوسف من السيارة بعـد أن ادعوا أنـه غلام لهم سقط في البشر وهم إنما حضـروا هناك لإخراجه من الجب فباعوه من السيارة وكانوا يتقون ظهور الحال .

أو أن أول الضميرين للإخوة والثاني للسيارة والمعنى أن الإخوة باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وكانت السيارة من الراغبين عنه يظهرون من أنفسهم الزهد والرغبة لئلا تعلو قيمته أو يسرغبون عن اشترائه حقيقة لما يحدسون أن الأمر لا يخلو من مكر وأن الغلام ليس فيه سيماء العبيد.

وسياق الآيات لا يساعد على شيء من الوجهين فضمائر الجمع في الآية السابقة للسيارة ولم يقع للإخوة بعد ذلك ذكر صريح حتى يعود ضميس ﴿وشروه ﴾ و﴿كانوا ﴾ أو أحدهما إليهم ، على أن ظاهر قوله في الآية التالية : ﴿وقال الذي اشتراه من مصر ﴾ إنه اشتراه متحقق بهذا الشراء .

وأما ما ورد في الروايات وأن إخوة يوسف حضروا هناك وأخذوا يوسف منهم بـدعوى أنـه عبدهم سقط في البئـر ثم باعـوه منهم بثمن بخس، فلا يـدفع ظاهر السياق في الآيات ولا أنه يدفع الروايات . وربما قيل : إن الشراء في الآية بمعنى الاشتراء وهو مسموع وهو نـظير الاحتمالين السابقين مدفوع بالسياق .

قوله تعالى : ﴿وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مشواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا﴾ السياق يدل على أن السيارة حملوا يوسف معهم إلى مصر وعرضوه هناك للبيع فاشتراه بعض أهل مصر وأدخله في بيته .

وقد أعجبت الآيات في ذكرى هذا الذي اشتراه وتعريفه فذكر فيها أولاً بمثل قوله تعالى : ﴿ وقال الذي اشتراه من مصر ﴾ فأنبأت أنه كان رجلاً من أهل مصر ، وثانياً بمثل قوله : ﴿ وَالفيا سيدها لذى الباب ﴾ فعرفته بأنه كان سيداً مصموداً إليه ، وثالثاً بمثل قوله : ﴿ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ﴾ فأوضحت أنه كان عزيزاً في مصر يسلم له أهل المدينة العزة والمناعة ، ثم أشارت إلى أنه كان له سجن وهو من شؤون مصدرية الأمور والرئاسة بين الناس ، وعلم بذلك أن يوسف كان ابتيع أول يوم لعزيز مصر ودخل بيت العزة .

وبالجملة لم يعرف الرجل كل مرة في كلامه تعالى إلا بمقدار ما يحتاج إليه موقف الحديث من القصة ، ولم يكن لأول مرة في تعريف حاجة إلى أزيد من وصفه بأنه كان رجلًا من أهل مصر وبها بيته فلذا اقتصر في تعريفه بقوله : ﴿وقال الذي اشتراه من مصر﴾ .

وكيف كان ، الآية تنبىء على إيجازها بأن السيارة حملوا يـوسف معهم وأدخلوه مصر وشروه من بعض أهلها فأدخله بيتـه ووصاه امـرأته قـائلا : أكـرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا .

والعادة الجارية تقضي أن لا يهتم السادة والموالي بأمر أرقائهم دون أن ينفرسوا في وجه الرقيق آثار الأصالة والرشد، ويشاهد في سيماه الخير والسعادة، وعلى الخصوص الملوك والسلاطين والرؤساء الذين كان يدخل كل حين في بلاطاتهم عشرات ومئات من أحسن أفراد الغلمان والجواري فما كانوا ليتولعوا في كل من اقتنوه ولا ليتولهوا كل من ألفوه فكان لأمر العزيز بإكرام مشواه ورجاء الانتفاع به أو اتخاذه ولداً معنى عميق وعلى الأخص من جهة أنه أمر بذلك امرأته وسيدة بيته وليس من المعهود أن تباشر الملكات والعزيزات جزئيات الأمور وسفاسفها ولا أن تتصدى السيدات المئيعة مكاناً، أمور العبيد والغلمان.

نعم: إن يوسف الشخاكان ذا جمال بديع يبهر العقول ويوله الألباب ، وكان قد أوتي مع جمال الخلق حسن الخلق صبوراً وقوراً لطيف الحركات مليح اللهجة حكيم المنطق كريم النفس نجيب الأصل ، وهذه صفات لا تنمو في الإنسان إلا وأعراقها ناجمة فيه أيام صباوته وآثارها لائحة من سيماه من بادىء أمره .

فهلذه هي التي جذبت نفس العنزيز إلى يموسف وهو طفل صغير حتى تمنى أن ينشأ يوسف عنده في خاصة بيته فيكون من أخص الناس به ينتفع به في أموره الهامة ومقاصده العالية أو يدخل في أرومته ويكون ولداً لـه ولامرأت بالتبني فيعود وارثاً لبيته .

ومن هنا يمكن أن يستظهر أن العزيز كان عقيماً لا ولد له من زوجته ولذلك ترجى أن يتبنى هو وزوجته يوسف .

فقوله : ﴿وقال الذي اشتراه من مصر﴾ أي العزيز ﴿لامرأته﴾ وهي العـزيزة ﴿اكرمي مثواه﴾ أي تصدي بنفسك أمره واجعلي له مقاماً كريماً عندك ﴿عسى ان ينفعنا﴾ في مقاصدنا العالية وأمورنا الهامة ﴿أو نتخذه ولداً﴾ بالتبني .

قوله تعالى: ﴿وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله خالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون كقال في المفردات المكان عند أهل اللغة الموضع الحاوي للشيء قال: ويقال: مكنته ومكنت له فتمكن، قال تعالى: ﴿ولقد مكناهم في الأرض ﴾ ﴿ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ﴾ ﴿أو لم نمكن لهم ﴾ ﴿ونمكن لهم الأرض ﴾ قال: قال الخليل: المكان مفعل من الكون، ولكثرته في الكلام أجري مجرى فعال فقيل: تمكن وتمسكن مثل تمنزل، انتهى. فالمكان هو مقر الشيء من الأرض، والإمكان والتمكين الإقرار والتقرير في المحل، وربما يطلق المكان المكانة لمستقر الشيء من الأمور المعنوية كالمكانة في العلم وعند الناس ويقال: أمكنته من الشيء فتمكر منه أي أقدرته فقدر عليه وهو من قبيل الكناية.

ولعل المراد من تمكين يوسف في الأرض إقراره فيه بما يقدر معه على التمتع من مزايا الحياة والتوسع فيها بعد ما حرّم عليه إخوته القرار على وجه الأرض فألقوه في غيابة الجب ثم شروه بثمن بخس ليسير به الركبان من أرض إلى أرض ويتغرّب عن أرضه ومستقر أبيه .

وقد ذكر تعالى تمكينه ليوسف في الأرض في خلال قصته مرتين إحداهما بعد ذكر خروجه من غيابة الجب وتسيير السيارة إياه إلى مصر وبيعه من العزيز وهو قوله في هذه الآية ﴿ولقد مكنا ليوسف في الأرض﴾ وثانيتهما بعد ذكر خروجه من سجن العزيز وانتصابه على خزائن أرض مصر حيث قال تعالى: ﴿وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوء منها حيث يشاء﴾(١) والعناية في الموضعين واحدة.

وقوله: ﴿وكذلك مكنا ليوسف في الأرض﴾ الإشارة إلى ما ذكره من إخراجه من الجب وبيعه واستقراره في بيت العزيز فإن كان المراد من تمكينه في الأرض هذا المقدار من التمكين الذي حصل له من دخوله في بيت العزيز واستقراره فيه على أهنا عيش بتوصية العزيز فالتشبيه من قبيل تشبيه الشيء بنفسه ليدل به على غزارة الأوصاف المذكورة له وليس من القسم المذموم من تشبيه الشيء بنفسه كقوله:

كأنسا والسماء من حولنا به من التمكين في الأرض كان يماثل هذا الذي بل المراد أن ما فعلنا به من التمكين في الأرض كان يماثل هذا الذي وصفناه وأخبرنا عنه فهو يتضمن من الأوصاف الغزيرة ما يتضمنه ما حدثناه فهو تلطف في البيان بجعل الشيء مثل نفسه بالتشبيه دعوى ليلفت به ذهن السامع إلى غزارة أوصافه وأهميتها وتعلق النفس بها كما هو شأن التشبيه .

ومن هذا الباب قوله تعالى : ﴿ليس كمثله شيء﴾ (٢) وقوله تعالى : ﴿لمثل هذا فليعمل العاملون﴾ (٣) والمراد أن كبل ما اتصف من الصفات بما اتصف به الله سبحانه لا يشبهه ولا يماثله شيء ، وأن كبل ما اشتمل من الصفات على ما اشتملت عليه الجنة وماثلها في صفاتها فليعمل العاملون لأجل الفوز به .

وإن كان المراد بالتمكين مطلق تمكينه في الأرض فتشبيهه بما ذكر من الوصف من قبيل تشبيه الكلي ببعض أفراده ليدل به على أن سائر الأفراد حالها حال هذا الفرد أو تشبيه الكل ببعض أجزائه للدلالة على أن الأجزاء الباقية حالها حال ذاك الحرء المذكور فيكون المعنى كان تمكيننا ليوسف في الأرض يجري على هذا النمط المذكور في قصة خروجه من الجب ودخوله مصر واستقراره في

بيت العزيز على أحسن حال فإن إخوته حسدوه وحرموا عليه القرار على وجه الأرض عند أبيه فألقوه في غيابة الجب وسلبوه نعمة التمتع في وطنه في البادية وباعوه من السيارة ليغربوه من أهله فجعل الله سبحانه كيدهم هذا بعينه سبباً يتوسل به إلى التمكن والاستقرار في بيت العزيز بمصر على أحسن حال ثم تعلقت به امرأة العزيز وراودته هي ونسوة مصر ليوردنه في الصبورة والفحشاء فصرف الله عنه كيدهن وجعل ذلك بعينه وسيلة لظهور إخلاصه وصدقه في إيمانه ثم بدا لهم أن يجعلوه في السجن ويسلبوا عنه حرية معاشرة الناس والمخالطة لهم فتسبب الله سبحانه بذلك بعينه إلى تمكينه في الأرض تمكيناً يتبوًا من الأرض حيث يشاء لا يمنعه مانع ولا يدفعه دافع .

وبالجملة الآية على هذا التقرير من قبيل قوله تعالى : ﴿كذلك يضل الله الكافرين﴾ (١) وقوله : ﴿كذلك يضرب الله الأمثال﴾ (٢) أي إن إضلاله تعالى للكافرين يجري دائماً هذا المجرى ، وضربه الأمثال أبداً على هذا النحو من المثل المضروب وهو أنموذج ينبغي أن يقاس إليه غيره .

وقوله: ﴿ولنعلمه من تأويل الأحاديث﴾ بيان لغاية التمكين المذكور واللام للغاية ، وهو معطوف على مقدر والتقدير: مكنا له في الأرض لنفعل به كذا وكذا ولنعلمه من تأويل الأحاديث وإنما حذف المعطوف عليه للدلالة على أن هناك غايات أخر لا يسعها مقام التخاطب ، ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿وكذلك نبري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ﴾ (٣) ونظائره .

وقوله: ﴿ وَاللّه عَالَب عَلَى أَمُوهُ وَلَكُنَ أَكْثُو النّاسُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ الظاهر أن المراد بالأمر الشأن وهو ما يفعله في الخلق مما يتركب منه نظام التدبير قبال تعالى: ﴿ يدبر الأمر ﴾ (٤) ، وإنما أضيف إليه تعالى لأنه مبالك كل أمر كما قال تعالى: ﴿ وَلا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ﴾ (٥) .

والمعنى أن كل شأن من شؤون الصنع والإيجاد من أمره تعالى وهـو تعالى غالب عليه وهو مغلوب له مقهور دونه يطيعه فيما شاء ، ينقاد له فيمـا أراد ، ليس

عادر: ۷٤.
 عادر: ۷۵.

<sup>(</sup>٢) الرعد: ١٧ . (٤) يونس : ٣ .

<sup>(</sup>٥) الأعراف : ٤٥ .

له أن يستكبر أو يتمرد فيخرج من سلطانه كما ليس لـه أن يسبقه تعـالى ويفوتـه ، قال تعالى : ﴿إِنَ الله بالغ أمره﴾(١) .

وبالحملة هو تعالى غالب على هذه الأسباب الفعالة بإذنه يحمل عليها ما يريده فليس لها إلا السمع والطاعة ولكن أكثر الناس لا يعلمون لحسبانهم أن الأسباب الظاهرة مستقلة في تأثيرها فعالة برؤوسها فإذا ساقت الحوادث إلى جانب لم يحولها عن وجهتها شيء وقد أخطأوا .

# ( بحث روائي )

في المعاني بإسناده عن أبي حمزة الثمالي قال: صليت مع علي بن الحسين عليهما السلام الفجر بالمدينة يوم الجمعة فلما فرغ من صلاته وتسبيحه نهض إلى منزله وأنا معه فدعا مولاة له تسمى سكينة فقال لها: لا يعبر على بابي سائل إلا أطعمتموه فإن اليوم يوم الجمعة. قلت: ليس كل من يسأل مستحقاً فقال: يا ثابت أخاف أن يكون بعض من يسألنا محقاً فلا نطعمه ونرده فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب وآله أطعموهم.

إن يعقوب كان يذبح كل يوم كبشاً فيتصدق به ويأكل هو وعياله منه ، وإن سائلاً مؤمناً صواماً محقاً له عند الله منزلة \_ وكان مجتازاً غريباً اعتر على باب يعقوب عشية جمعة عند أوان إفطاره يهتف على بابه : أطعموا السائل المجتاز الغريب الجائع من فضل طعامكم . يهتف بذلك على بابه مراراً قد جهلوا حقه ولم يصدقوا قوله .

فلما أيس أن يطعموه وغشيه الليل استرجع واستعبر وشكى جوعه إلى الله وبات طاوياً وأصبح صائماً جائعاً صابراً حامداً لله وبات يعقوب وآل يعقوب شباعاً بطاناً ، وأصبحوا وعندهم من فضل طعامهم .

قال: فأوحى الله عز وجل إلى يعقوب في صبيحة تلك الليلة: لقد أذللت يا يعقوب عبدي ذلة استجررت بها غضبي ، واستوجبت بها أدبي ونـزول عقوبتي وبلواي عليك وعلى ولدك يا يعقوب إن أحب أنبيائي إلي وأكرمهم على من رحم مساكين عبادي وقربهم إليه وأطعمهم وكان لهم مأوى وملجأ .

<sup>(</sup>١) الطلاق: ٣.

يا يعقوب ما رحمت دميال عبدي المجتهد في عبادته القانع باليسير من ظاهر الدنيا عشاء أمس لما اعتر ببابك عند أوان إفطاره ويهتف بكم: أطعموا السائل الغريب المجتاز القانع ، فلم تطعموه شيئاً فاسترجع واستعبر وشكى ما به إلى ، وبات جائعاً وطاوياً حامداً وأصبح لي صائماً وأنت يا يعقوب وولدك شباع وأصبحت وعندكم فضل من طعامكم .

أو ما علمت يا يعقوب أن العقوبة والبلوى إلى أوليائي أسرع منها إلى أعدائي ؟ وذلك حسن النظر مني لأوليائي واستدراج مني لأعدائي . أما وعزتي لأنزلن بك بلواي ، ولأجعلنك وولدك غرضاً لمصابي ، ولأؤدبنك بعقوبتي فاستعدوا لبلواي وارضوا بقضائي واصبروا للمصائب .

فقلت لعلي بن الحسين عليهما السلام: جعلت فداك متى رأى يوسف الرؤيا؟ فقال: في تلك الليلة التي بات فيها يعقوب وآل يعقوب شباعاً، وبات فيها دميال طاوياً جائعاً فلما رأى يوسف الرؤيا وأصبح يقصها على أبيه يعقوب اغتم يعقوب لما سمع من يوسف بقي مغتماً فأوحى الله إليه أن استعد للبلاء فقال يعقوب ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فإني أخاف أن يكيدوا لك كيداً فلم يكتم يوسف رؤياه، وقصها على إخوته.

قال على بن الحسين عليهما السلام: إن أول بلوى نزل بيعقوب وآل يعقوب الحسد ليوسف لما سمعوا منه الرؤيا. قال: فاشتدت رقة يعقوب على يوسف وخاف أن يكون ما أوحى الله عز وجل إليه من الاستعداد للبلاء إنما هو في يوسف خاصة فاشتدت رقته عليه من بين ولده.

فلما رأى إخوة يوسف ما يصنع يعقوب بيوسف ، وتكرمته إياه ، وإيثاره إياه عليهم اشتد ذلك عليهم وبدا البلاء فيهم فتآمروا فيما بينهم وهوقالوا ليوسف وأخوه أحب إلي أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً بخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحمين أي تتوبون .

فعند ذلك ﴿قالوا يا أبانا ما لـك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ﴾ فقال يعقوب ﴿إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الـذئب وأنتم عمه غافلون ﴾ فانتزعه مقدراً حذراً عليه منه أن يكون البلوى من الله عز وجل على يعقوب من يوسف خاصة لموقعه في قلبه وحبه له .

قال : فغلب قدرة الله وقضاؤه ونافله أمره في يعقبوب ويوسف وإخبوته فلم يقدر يعقوب على دفع البلاء عن نفسه ولا يوسف وولده ، فدفعه إليهم وهو لذلك كاره متوقع البلوى من الله في يوسف .

فلما خرجوا من منزلهم لحقهم مسرعاً فانتزعه من أيديهم وضمه إليه واعتنقه وبكى ودفعه إليهم فانطلقوا به مسرعين مخافة أن يأخذه منهم ولا يدفعه إليهم فلما أمعنوا به أتوا به غيضة أشجار فقالوا: نذبحه ونلقيه تحت هذه الشجرة فيأكله الذئب الليلة فقال كبيرهم: ﴿لا تقتلوا يوسف﴾ ولكن ﴿القوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين﴾.

فانطلقوا به إلى الجب فألقوه فيه وهم يظنون أنه يغرق فيه فلما صار في قعر الجب ناداهم : يا ولمد رومين اقرئوا يعقوب السلام مني فلما رأوا كلامه ، قال بعضهم لبعض : لا تزولوا من ههنا حتى تعلموا أنه قد مات فلم يزالوا بحضرته حتى أيسوا ﴿ورجعوا إلى أبيهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب ﴾ .

فلما سمع مقالتهم استرجع واستعبر وذكر ما أوحى الله عز وجل إليه من الاستعداد للبلاء فصبر وأذعن للبلوى وقال لهم : ﴿بل سولت لكم أنفسكم أمراً ﴾ وما كان الله ليطعم لحم يوسف الذئب من قبل أن أرى تأويل رؤياه الصادقة .

قال أبو حمزة : ثم انقطع حديث علي بن الحسين النصعند هذا .

قال أبو حمزة: فلما كان من الغد غدوت إليه وقلت له: جعلت فداك إنك حدثتني أمس بحديث ليعقبوب وولده ثم قطعته فما كان من قصة إخوة يوسف وقصة يوسف بعد ذاك؟ فقال: إنهم لما أصبحوا قالوا: انطلقوا بنا حتى ننظر ما حال يوسف: أمات أم هو حي؟

فلما انتهاوا إلى الجب وجدوا بحضرة الجب سيارة وقد أرسلوا واردهم فأدلى دلوه فإذا جذب دلوه فإذا هو غلام معلق بدلوه فقال لأصحابه: يا بشرى هذا غلام فلما أخرجوه أقبل إليهم إخوة يوسف فقالوا: هذا عبدنا سقط منا أمس في هذا الجب وجئنا اليوم لنخرجه فانتزعوه من أيديهم ونحوا به ناحية فقالوا له: إما أن تقر لنا أنك عبد لنا فنبيعك بعض السيارة أو نقتلك فقال لهم يوسف: لا تقتلوني واصنعوا ما شئتم.

فأقبلوا به إلى السيارة فقالوا: من يشتري منكم هذا العبد منا؟ فاشتراه رجل منهم بعشرين درهماً وكان إخوته فيه من الزاهدين وسار به الذي اشتراه من البدو حتى أدخله مصر فباعه الذي اشتراه من البدو من ملك مصر ودلك قول الله عز وجل: ﴿وقال الذي اشتراه من مصر الامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً ﴾ .

قـال أبو حمـزة : فقلت لعلي بن الحسين عليهمـا السـلام : ابن كم كـان يوسف يوم ألقـوه في الجب ؟ فقال : ابن تسـع سنين فقلت : كم كان بين منـزل يعقوب يومئذ وبين مصر فقال : مسيرة اثنا عشر يوماً . الحديث .

أقول : وللحديث ذيل سنورده في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى وفيه نكات ربما لم تلائم ظاهر ما تقدم من بيان الآيات لكنها ترتفع بأدنى تأمل .

وفي تفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر النشخة قال : الأنبياء على خمسة أنواع منهم من يسمع الصوت مشل صوت السلسلة فيعلم ما عني به ، ومنهم من ينبؤ في منامه مثل يوسف وإبراهيم عليهما السلام ، ومنهم من يعاين ، ومنهم من نكت (ينكت ظ) في قلبه ويوقر في أذنه .

وفيه عن أبي خديجة عن رجل عن أبي عبد الله طنفقال: إنما ابتلي يعقوب بيوسف أنه ذبح كبشاً سميناً ورجل من أصحابه يدعى بيوم ﴿بقوم ﴾ محتاج لم يجد ما يفطر عليه فأغفله ولم يطعمه فابتلي بيوسف، وكان بعد ذلك كل صباح مناديه ينادي: من لم يكن صائماً فليشهد غداء يعقوب، فإذا كان المساء نادى من كان صائماً فليشهد عشاء يعقوب.

وفي تفسير القمي قال : وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر النه في قوله : ﴿ لَتَنْبُمُهُم بِأَمْرُهُم هَذَا وَهُم لا يَشْعُرُونَ ﴾ يقول : لا يشعرون أنـك أنت يوسف . أتاه جبرئيل وأخبره بذلك .

وفيه وفي روايــة أبي الجــارود في قــول الله : ﴿وجــاؤا على قميصــه بــدم كذب﴾ قال : إنهم ذبحوا جدياً على قميصه . وفي أمالي الشيخ بإسناده في قوله عـز وجل : ﴿فصبـر جميل﴾ قـال : بلا شكوى .

أقول: وكأن الرواية عن الصادق الشخابقرينة كونه مسبوقاً بحديث عنه، وروى هذا المعنى في الهدر المتشور عن حيان بن جبلة عن النبي المنتشور عن حيان بن جبلة عن النبي المنتشور المضامين السابقة روايات أخر.

\* \* \*

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ آتَيْنَاهُ حُكُماً وَعِلْماً وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٢٢) وَرَاوَدَتْهُ ٱلَّتِي هُـوَ فِي بَيْتِهَــا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ آللهِ إِنَّهُ رَبَّى أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلطَّالِمُونَ (٢٣) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذْلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْـهُ ٱلسُّوءَ وَالْفَحْشَـآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَـادِنَا الْمُخْلَصِينَ (٢٤) وَٱسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُر وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَـذَا الْبَابِ قَـالَتْ مَا جَـزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُـوءاً إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَـذَابٌ أَلِيمٌ (٢٥) قَـالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِـدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قَدُّ مِنْ قَبُل فَصَدَقَتَ وَهُـوَ مِنَ الْكَـاذِبِينَ (٢٦) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُـهُ قَـدً مِنْ دُبُـر فَكَـذَبَتْ وَهُـوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (٢٧) فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدُّ مِنْ دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (٢٨) يُوسُفُ أَعْرِضٌ عَنْ هَـٰذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّـكِ كَنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ (٢٩) وَقَـالَ نِسْـوَةً فِي الْمَـدِينَـةِ امْـرَاتَ مُبِينِ (٣٠) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ

مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِيناً وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَا وَأَيْنَهُ أَكْبَوْنَهُ وَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لَلْهِ مَا هٰذَا بَشَراً إِنْ هٰذَآ وَدُتُهُ وَالْيَهُ مَلَكُ كَرِيمٌ (٣١) قَالَتْ فَذَلِكُنَّ آلَّذِي لُمْتَنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَآ آمُرُهُ لَيسْجَنَنَ وَلَيَكُوناً مِنَ آلصَّاغِرِينَ (٣٢) قَالَ رَبِّ آلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيْ مِمَّا يَدْعُونَنِي إلَيْهِ آلَكُوناً عِنَ الصَّاغِرِينَ (٣٢) قَالَ رَبِّ آلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيْ مِمَّا يَدْعُونَنِي إلَيْهِ وَاللَّهُ مَنَ الْجَاهِلِينَ (٣٣) وَإِلَّ تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٣٣) فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْسَدَهُنَّ إِنَّهُ هُسَوَ آلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٤) السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٣٤) .

## (بیان)

تتضمن الآيات قصته النشر أيام لبثه في بيت العزيز وقد ابتلي فيها بحب امرأة العزيز له ومراودتها إياه عن نفسه ، ومني بتعلق نساء المدينة به ومراودتهن إياه عن نفسه ، وكان ذلك بلوى ، وقد ظهر خلال ذلك من عفة نفسه وطهارة ذيله أمر عجيب ، ومن تولهه في محبة ربه ما هو أعجب .

قول تعالى: ﴿ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجري المحسنين بلوغ الأشد أن يعمر الإنسان ما تشتد به قوى بدنه وتتقوى به أركانه بذهاب آثار الصباوة ، ويأخذ ذلك من ثمانية عشر من عمره إلى سن الكهولة التي عندها يكمل العقل ويتم الرشد .

والنظاهر أن المراد به الانتهاء إلى أول سن الشباب دون التوسط فيه أو الانتهاء إلى آخره كالأربعين ، والدليل عليه قوله تعالى في موسى سنت: ﴿ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً ﴾(١) حيث دل على التوسط فيه بقوله : ﴿استوى ، وقوله : ﴿حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعي أن أشكر نعمتك ﴾ الآية (٢) فلو كان بلوغ الأشد هو بلوغ الأربعين لم تكن حاجة

<sup>(</sup>١) القصص : ١٤ . (٢) الأحقاف : ١٥ .

إلى تكرار قوله : ﴿بلغ ﴾ .

فلا مجال لما ذكره بعضهم: إن المراد ببلوغ الأشد بلوغ الثلاثين أو الثلاث والثلاثين ، وكذا ما قاله آخرون: إن المراد به بلوغ الأربعين وهو سن الأربعين . على أن من المضحك أن تصبر امرأة العزيز عن يوسف مدى عنفوان شبابه وربعان عمره حتى إذا بلغ الأربعين من عمره وأشرف على الشيخوخة تعلقت به وراودته عن نفسه .

وقوله: ﴿ آتيناه حكماً ﴾ الحكم هو القول الفصل وإزالة الشك والريب من الأمور القابلة للاختلاف على ما يتحصل من اللغة \_ ولازمه إصابة النظر في عامة المعارف الإنسانية الراجعة إلى المبدأ والمعاد والأخلاق النفسانية والشرائع والآداب المرتبطة بالمجتمع البشري .

وبالنظر إلى قوله بالت لصاحبيه في السجن: ﴿إِنَّ الحكم إِلَّا لللهُ الآية وَ عَمْ السَّالِيةِ الْمَا الذي فيه تستفتيان الآية وَ عَمْ الله من السورة يعلم أن هذا الحكم الذي أوتبه كان هو حكم الله فكان حكمه حكم الله ، وهذا هو الذي سأله إبراهيم بالت من ربه إذ قال: ﴿رب هب لي حكماً والحقني بالصالحين ﴿ (ب

وقوله: ﴿وعلماً ﴾ وهذا العلم المذكور المنسوب إلى إيتائه تعالى كيفما كان وأي مقدار كان علم لا يخالطه جهل كما أن الحكم المذكور معه حكم لا يخالطه هوى نفساني ولا تسويل شيطاني كيف ؟ والذي آتاهما هو الله سبحانه وقد قال تعالى : ﴿والله غالب على أمره ﴾ الآية ٢١ من السورة ، وقال : ﴿إن الله بالغ أمره ﴾ (٢) فما آتاه من الحكم لا يخالطه تزلزل الريب والشك ، وما يؤتيه من العلم لا يكون جهلاً البتة .

ثم من المعلوم أن هذه المواهب الإلهية ليست بأعمال جزافية ولا لغوا أو عبثاً منه تعالى فالنفوس التي تؤتى هذا الحكم والعلم لا تستوي هي والنفوس الخاطئة في حكمها المنغمرة في جهلها ، وقد قال تعالى : ﴿والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً ﴾ (٢) وإلى ذلك الإشارة بقوله : ﴿وكذلك نجزي المحسنين حيث يدل على أن هذا الحكم والعلم

<sup>(</sup>١) الشعراء : ٨٣ .

اللذين آتاهما الله إياه لم يكونا موهبتين ابتدائيتين لا مستدعي لهما أصلاً بـل هما من قبيل الجزاء جزاه الله بهما لكونه من المحسنين .

وليس من البعيد أن يستفاد من قوله: ﴿وكذلك نجزي المحسنين﴾ أن الله تعالى يجزي كل محسن على اختلاف صفات الإحسان شيئاً من الحكم والعلم يناسب موقعه في الإحسان وقد قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس (٢).

وهذا العلم المذكور في الآية يتضمن ما وعد الله سبحانه تعليمه ليوسف من تأويل الأحاديث فإنه واقع بين قوله تعالى في الآيات السابقة : ﴿وليعلمه من تأويل الأحاديث﴾ وقوله حكاية عن يوسف في قوله لصاحبيه في السجن : ﴿ذَلَكُما مَمَا عَلَمْنِي رَبِي﴾ فافهم ذلك .

قوله تعالى : ﴿وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مشواي إنه لا يفلح الطالمون قال في المفردات : الرود هو التردد في طلب الشيء بسرفق ومنه الرائد لطالب الكلاء ، قال : والإرادة منقولة من راد يرود إذا سعى في طلب شيء ، قال : والمراودة أن تنازع غيرك في الإدادة فتريد غير ما يريد أو ترود غير ما يرود ، وراودت فلاناً عن كذا ، قال تعالى : ﴿هي راودتني عن نفسي ﴾ وقال : ﴿تراود فتاها عن نفسه ﴾ كذا ، قال تعالى : ﴿هي راودتني عن نفسي ﴾ وقال : ﴿تراود فتاها عن نفسه ﴾ أي تصرفه عن رأيه ، وعلى ذلك قوله : ﴿ولقد راودته عن نفسه ﴾ ﴿سنراود عنه أباه ﴾ انتهى .

وفي المجمع: المراودة المطالبة بأمر بالرفق واللين ليعمل به ومنه المرود لأنه يعمل به ، ولا يقال في المطالبة بدين : راوده ، وأصله من راد يسرود إذا طلب المرعى ، وفي المثل : الرائد لا يكذب أهله ، والتغليق إطباق الباب بما يعسر فتحه ، وإنما شدد ذلك لتكثير الإغلاق أو للمبالغة في الإيثاق ، انتهى .

وهيت لـك اسم فعـل بمعنى علم ، ومعـاذ الله أي أعـوذ بـالله معـاذاً فهـو مفعول مطلق قائم مقام فعله .

والآية الكريمة ﴿وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت

<sup>(</sup>١) الحديد : ٢٨ . (٢) الأنعام : ١٢٢ .

هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون على ما فيها من الإيحاز تنبىء عن إجمال قصة المراودة غير أن التدبر في القيود المأحوذة فيها والسياق الذي هي واقعة فيه وسائر ما يلوح من أطراف قصته الموردة في السورة بحلى عن حقيقة الحال ويكشف القناع عن تفصيل ما خبىء من الأمر.

#### يوسف :

هوذا طفل صغير حولته أيدي المقادير إلى بيت العزيز عليه سيما العبيد ولعله لم يسأل إلا عن اسمه ، ولم يتكلم إلا أن قال : اسمي يوسف أو قيل عنه ذلك ولم يلح من لهجته إلا أنه كان قد نشأ بين العبريين ، ولم يسأل عن بيته ونسبه فليس للعبيد بيوت ولم يكن من المعهود أن يحفظ للأرقاء أنساب وهو ساكت مختوم على لسانه لا يتكلم بشيء وكم من حديث بين جوانحه فلم يعرف نسبه إلا بعد سنين من ذلك حينما قال لصاحبيه في السجن فواتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولا كشف عما في سره من توحيد العبودية لله بين أولئك الوثنيين إلا ما ذكره لامرأة العزيز حين راودته عن نفسه بقوله : فرمعاذ الله إنه ربي كه النخ .

هو اليوم حليف الصمت والسكوت لكن قلبه ملي، بما يشاهده من لطيف صنع الله به فهو على ذكر مما بثه إليه أبوه يعقوب النبي من حقيقة التوحيد ومعنى العبودية ثم ما بشر به من الرؤيا أن الله سيخلصه لنفسه ويلحقه بآبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، وليس ينسى ما فعله به إخوته ثم ما وعده به ربه في غيابة الجب حين ما انقطع عن كافة الأسباب : أنه تحت الولاية الإلهية والتربية الربوبية معنى بأمره وسينبى، إخوته بأمرهم هذا وهم لا يشعرون .

فكان شخص مملوء الحس مستغرق النفس في مشاهدة ألطاف ربه الخفية برى نفسه تحت ولاية الله محبوراً بصنائعه الجميلة لا يسرد إلا على خيس ، ولا يواجه إلا جميلاً .

وهذا هو الذي هون عليه ما نـزل به من النـوائب ، وتواتـر عليه من المحن والبلايا فصبر عليها على ما بها من المرارة فلم يشك ولم يجزع ولم يضل الطريق وقد ذكر ذلك لإخوته حين عرفهم نفسه بقولـه : ﴿إنه من يتق ويصبـر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين﴾ الآية ٩٠ من السورة .

فلم يزل يوسف ما تنجذب نفسه إلى جميل صنائع ربه ويمعن قلبه في لطيف الإشارات إليه ، ويزداد كل يوم حباً بما يجده من شواهد الولاية ويشاهد أن ربه هو القائم على كل نفس بما كسبت وهو على كل شيء شهيد حتى تمكنت المحبة الإلهية منه واستقر الوله والهيمان في سره فكان همه في ربه لا يشغله عنه شاغل ولا يصرفه عنه صارف ولا طرفة عين ، وهذا بمكان من الوضوح لمن تدبر فيما تحكي عنه السورة من المحاورات كقوله : ﴿معاذ الله إنه ربي ﴾ وقوله : ﴿ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ﴾ وقوله : ﴿إن الحكم إلا لله وقوله : ﴿أنت ولي في الدنيا والآخرة ﴾ وغير ذلك كما سنبين إن شاء الله تعالى .

فهذا ما عند يوسف ﷺ فقد كان شبحاً ما وراءه إلا محبة إلهية أنست نفسه وشغلته عن كل شيء ، وصورة معناها أنها خالصة أخلصها الله لنفسه فلم يشاركه فيه أحد .

ولم يظهر العزيز منه أول يوم إذ حل في بيته إلا أنه غلام صغير عبري مملوك له غير أن قوله لامرأته: ﴿ أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولندا ﴾ يكشف أنه شاهد منه وقاراً وتمكيناً وتفرس فيه عظمة وكبرياء نفسانية أطمعته في أن ينتفع به أو يلحقه بنفسه بالتبني على ما في يسوسف من عجيب الجمال والحسن.

## امرأة العزيز:

امرأة العزيز وهي عزيزة مصر ﴿وصاها العزيز يوسف أن تكرم مثواه وأعلمها أن له فيه إربة وأمنية فلم تزل تجتهد في إكرام يوسف وتحسن مثواه وتهتم بأمره لا كما يهتم في أمر رقيق مملوك بل كما يعني بأمر جوهر كريم أو قطعة كبد وتحبه لبديع جماله وغزير كماله ، وتنزداد كلما مضت الأيام حباً إلى حب حتى إذا بلغ الحلم واستوى على مستوى الرجال لم تملك نفسها دون أن تعشقه وتذل على ما لها من مناعة الملك والعزة وعصمة العقة والخدارة تجاه هواه القاطن بسرها الآخذ بمجامع قلبها .

وقد كان يوسف يلازمها في العشرة ولا يفارق بيتها من جانب وكانت عزيزة لا يثنى أمرها ولا ترد عزيمتها وكانت فيما تزعم سيدة يوسف وهو عبدها المملوك لا يسعمه إلا أن يـطيعهـا وينقـاد لهـا ، ولبيـوت الملوك والأعـزة أن تحتـال لشتى مقاصدها ومآربها بأنواع الحيل والمكائد فإن عامة الأسباب وإن عنزت وامتنعت ميسرة لها ، وكانت العزيـزة ذات جمال وزينـة فإن حـريم الملوك لا تدخلهـا كل شوهاء دميمة ولا تحل بها إلا غوان ذوات حسن فتانات .

والعادة تحكم أن هذه الأسباب وقد اجتمعت على عزيزة مصر اسعرت في سرها كل لهيب ، وأججت كل نار حتى استغرقت في حب يبوسف وتولهت في غرامه واشتغلت به عن كل شيء ، وقد أحاط بقلبها من كل جانب ، هو أول منطقها إذا تكلمت وفي ضميرها إذا سكتت فلا هم لها إلا يوسف ولا بغية لها إلا فيه فوقد شغفها حباً وليوسف الجمال الذي يأخذ بمجامع القلوب فكيف إذا امتلأت به عين محب واله وأدام النظر إليه مهيم ذو غرام .

### يوسف وامرأة العزيز :

لم تزل عزيزة مصر تعد نفسها وتمنيها بوصال يوسف والظفر بما تبتغيه منه وتلاطفه في عشرته وتشفع ذلك بما لربات الحسن والزينة من الغنج والدلال لتصطاده بما عندها كما اصطاد بما عنده، ولعل الذي كانت تشاهده من صبر يوسف وسكوته كان يغرها فيما ترومه ويغريها عليه.

حتى إذا تاقت نفسها له وبلغت بها وأعيتها المذاهب خلت به في بيتها وقد غلقت الأبواب فلم يبق فيه إلا هي ويوسف . وهي لا تشك أن سيطيعها يـوسف في أمرها ولا يمتنع عليها لما كانت ولا تزال تراه بـالسمع والـطاعة ، وتشاهد أن الأوضاع والأحوال الحاضرة تقضي بفوزها ونيلها ما تريده منه .

فتى واله في حبه وفتاة تائقة في غرامها اجتمعا في بيت خالم أما هي فمشغوفة بحب يوسف تريد أن تصرفه عن نفسه إلى نفسها وتتوسل إلى ذلك بتغليق الأبواب ومراودته عن نفسه والاعتماد على ما لها من العزة والملك حيث تدعوه إلى نفسها بلفظ الأمر ﴿هيت لك﴾ لتقهره على ما تريده منه .

وأما هو فقد استغرق في حب ربه وأخلص وصفى ذلك نفسه فلم يترك لشيء في قلبه محلاً غير حبيبه فهو في خلوة مع ربه وحضرة منه يشاهد فيها جماله وجلاله وقد طارت الأسباب الكونية على ما لها من ظاهر التأثير من نظره فهو على خلافها لا يتبجح بالأسباب ولا يركن إلى الأعضاد.

ترى أنها تتوسل عليه بالأسباب بتغليق الأبواب والمراودة والأمر بقولها :

﴿هيت لك﴾ وأما هو فقد قابلها بقوله: ﴿معاذ الله فلم يجبها بتهديد ولم يقل: إني أخاف العزيز أو لا أخونه أو إني من بيت النبوة والطهارة أو إن عفتي أو عصمتي تمعي من الفحشاء، ولم يقل إني أرجو ثواب الله أو أخاف عذامه إلى غير ذلك، ولو كان قلبه متعلقاً بشيء من الأسباب الظاهرة لذكره وبدأ به عند مفاجأة الشدة ونزول الاضطرار على ما هو مقتضى طبع الإنسان.

بل استمسك بعروة التوحيد وأجاب بالعياذ بالله فحسب ولم يكن في قلبه أحد سوى ربه ولا تعدى بصره إياه إلى غيره فهذا هو التوحيد الخالص الذي هدته إليه المحبة الإلهية وأولهه في ربه فأنساه الأسباب كلها حتى أنساه نفسه فلم يقل : إني أعوذ منك بالله أو ما يؤدي معناه ، وإنما قال همعاذ الله وكم من الفرق بين قوله هذا وبين قول مريم للروح لما تمثل لها بشراً سوياً : هإني أعوذ بالرحمان منك إن كنت تقياً .

وأما قوله لها ثانياً: ﴿إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ﴾ فإنه يوضح كلمة التوحيد الذي أفاده بقوله: ﴿معاذ الله ﴾ ويجليه ، يقول: إن الذي أشاهده أن إكرامك مشواي عن قول العزيز لك ﴿أكرمي مشواه ﴾ فعل من ربي وإحسان منه إلي فربي أحسن مثواي وإن انتسب إليك ذلك بوجه فهو الذي يجب علي أن أعوذ به وألوذ إليه ، وإنما أعوذ به لأن إجابتك فيما تسألين وارتكاب هذه المعصية ظلم ولا يفلح الظالمون فلا سبيل إلى ارتكابه .

فقد أفاد ﷺ بقوله : ﴿إنه ربي أحسن مثواي ﴾ أولاً : إنه موحد لا يرى شرك الوثنية فليس ممن يتخذ أرباباً من دون الله كما تقول به الوثنية يتخذون مع الله أرباباً أخرى ينسبون إليهم تدبير العالم بل هو يقول بأن الله هو ربه لا ربسواه .

وثنائياً: إنه ليس ممن يوحد الله سبحانه قولاً ويشرك به فعلاً بإعطاء الاستقلال لهذه الأسباب الظاهرة تؤثر ما تؤثر بإذن الله بل هو يرى ما ينسب من جميل الآثار إلى الأسباب فعلاً جميلاً لله سبحانه في عين هذا الانتساب فما تراه امرأة العزيز أنها هي التي أكرمت مثواه عن وصية العزيز وأنها وبعلها ربان له يتوليان أمره يرى هو أن الله سبحانه هو الذي أحسن مثواه وأنه ربه الذي يتولى تدبير أمره فعليه أن يعوذ به .

وثالثاً : إنه إنما تعوذ بالله مما تدعوه إليه لأنه ظلم لا يفلح المتلبس به ولا

يهتدي إلى سعادته ولا يتمكن في حضرة الأمن عند ربه كما قال تعالى حكاية عن جده إبراهيم طنت : ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهندون ﴿ (١) .

ورايعاً: إنه مربوب أي مملوك مدبر لله سبحانه ليس له من الأمر شيء ولا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله له أو أحب أن يأتي به ولذلك لم يرد ما سألته منه بصريح اللفظ بل بالكناية عنه بقوله : ﴿معاذ الله الخ الخ فلم يقل : لا أرتكب كذا ، ولم يقل : أعوذ فلم يقل : لا أرتكب كذا ، ولم يقل : أعوذ بالله منك ، وما يشابه ذلك حذراً من دعوى الحول والقوة ، وإشفاقاً من وسمة الشرك والجهالة اللهم إلا ما في قوله : ﴿إنه ربي أحسن مثواي حيث أشار فيه إلى نفسه مرتين وليس فيه إلا تثبيت المربوبية وتأكيد الذلة والحاجة ، ولهذه العلة بعينها بدل الإكرام إحساناً فأتى حذاء قول العزير : ﴿أكرمي مثواه بقوله : ﴿أحسن مثواي كلم أو يقوله المناترام الشخصية وتعظيمها .

وبالجملة الواقعة وإن كانت مراجعة ومغالبة بين امرأة العزيز ويوسف سلنين بحسب ظاهر الحال فهي كانت تنازعاً بين حب وهيمان إلهي وعشق وغرام حيواني يتشاجران في يوسف كل منهما يجذبه إلى نفسه ، وكانت كلمة الله هي العليا فأخذته الجذبة السماوية الإلهية ودافعت عنه المحبة الإلهية والله غالب على أمره .

فقوله تعالى : ﴿وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ﴾ يدل على أصل المراودة ، والإتبان بالوصف أعني كونه في بيتها للدلالة على أن الأوضاع والأحوال كانت لها عليه وأن الأمر كان عليه شديداً ، وكذا قوله : ﴿وغلقت الأبواب وهو الأبواب وهو الأبواب وهو يدل على المبالغة وعلى الغلق بالأبواب وهو جمع محلى باللام وكذا قوله : ﴿وقالت هيت لك ﴾ حيث عبر بالأمر المولوي الدال على إعمال المولوية والسيادة مع إشعاره بأنها هيأت له من نفسها ما ليس بينه وبين طلبتها إلا مجرد إقبال من يوسف ، ولابين يوسف على ما هيأت من العلل والشرائط ونظمتها بزعمها وبين الإقبال عليها شيء حائل غير أن الله كان أقرب إلى يوسف من نفسه ومن العزيزة امرأة العزيز ، وقد سبحانه العزة جميعاً .

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٨٨ .

وقوله: ﴿قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي﴾ إلى آخر الآبة جواب ليوسف يقابل به مسألتها بالعياذ بالله يقول: العسوذ بالله معاذاً مما تدعينني إليه لأنه ربي الذي تولى أمري وأحسن مثواي وجعلني بذلك سعيداً مفلحاً ولو اقترفت هذا الظلم لتغربت به عن الفلاح وخرجت به من تحت ولايته.

وقد راعى ﷺ في كلامه هذا أدب العبودية كله كما تقدم وقد أتى أولًا بلفظة «الجلالة» ثم بصفة الربوبية ليدل به على أنه لا يعبد رباً غير الله ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب .

واحتمل عدة من المفسرين أن يكون الضمير في قوله: ﴿إنه ربي أحسن مثواي ﴾ للشأن ، والمراد أن ربي ومولاي وهو العزيز \_ بناء على ظاهر الأمر فقد اشترى يوسف من السيارة \_ أحسن مثواي حيث أمركم بإكرام مثواي ، ولو أجبتك على ما تسألين لكان ذلك خيانة له وما كنت لأخونه .

ونظير الوجه قبول بعضهم : إن الضمير عبائبد إلى العنزينز وهبو اسم إن وخبرها قوله : ربي ، وقوله : أحسن مثواي ، خبر بعد خبر .

وفيه أنه لو كان كذلك لكان الأنسب أن يقال : إنه لا يفلح الخائنون كما قال للرسول وهو في السجن : ﴿ذلك ليعلم أني لم أخنه بـالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين﴾ الآية ٥٢ من السورة ولم يقل : إني لم أظلمه بالغيب .

على إنه سلطة لم يكن ليعد العزيز رباً لنفسه ، وهو حر غير مدلوك له وإن كان الناس يزعمون ذلك بناء على الظاهر ، وقد قال لأحد صاحبيه في السجن : ﴿ الله الآية ٤٢ من السورة ، وقال لرسول الملك : ﴿ الرجع إلى ربك ﴾ الآية ٥١ من السورة ولم يعبر عن الملك بلفظ ربي على عادتهم في ذكر الملوك ، وقال أيضاً لرسول الملك : ﴿ اسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم ﴾ حيث يأخذ الله سبحاته رباً لنفسه قبال ما يأخذ الملك رباً للرسول .

ويؤيد ما ذكرنا أيضاً قوله في الآية التالية : ﴿ لُولَا أَنْ رَأَى برهانَ رَبُّهُ .

قوله تعالى: ﴿ولقد همت به وهم بها لولا أن رآى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين التدبر البالغ في أطراف القصة وإمعان النظر فيما محتف به الجهات والأسباب والشرائط العاملة فيها

يعطي أن نجاة يوسف منها لم تكن إلا أمراً خارقاً للعادة وواقعة هي أشبه بـالرؤيــا منها باليقظة .

فقد كان يوسف الشخرجلاً ومن غريزة الرجال الميل إلى النساء ، وكان شاباً بالغاً أشده وذلك أوان غليان الشهوة وثوران الشبق ، وكان ذا جمال بديع يدهش العقول ويسلب الألباب والجمال والملاحة يدعو إلى الهوى والترح ، وكان مستغرقاً في النعمة وهنيء العيش محبوراً بمثوى كريم وذلك من أقوى أسباب التهوس والإتراف ، وكانت الملكة فتاة فائقة الجمال وكذلك تكون حرم الملوك والعظماء .

وكانت لا محالة متزينة بما يأخذ بمجامع كل قلب ، وهي عزيزة مصر وهي عاشقة والهة تتوق إليها النفوس وتتوق نفسها إليه ، وكانت لها سوابق الإكرام والإحسان والإنعام ليوسف وذلك كله مما يقطع اللسان ويصمت الإنسان ، وقد تعرضت له ودعته إلى نفسها والصبر مع التعرض أصعب ، وقد راودته هذه الفتانة وأتت فيها بما في مقدرتها من الغنج والدلال ، وقد ألحت عليه فجذبته إلى نفسها حتى قدت قميصه والصبر معها أصعب وأشق ، وكانت عزيزة لا يرد أمرها ولا يثنى رأيها ، وهي ربته خصه بها العزيز ، وكانا في قصر زاه من قصور الملوك ذي المناظر الرائقة التي تبهر العيون وتدعو إلى كل عيش هنيىء .

وكانا في خلوة وقد غلقت الأبواب وأرخت الستور، وكان لا يأمن الشر مع الامتناع، وكان في أمن من ظهور الأمر وانهتاك الستر لأنها كانت عنزيزة بيدها أسباب الستر والتعمية، ولم تكن هذه المخالطة فائتة لمرة بل كان مفتاحاً لعيش هنيء طويل، وكان يمكن ليوسف أن يجعل هذه المخالطة والمعاشقة وسيلة يتوسل بها إلى كثير من آمال الحياة وأمانيها كالملك والعزة والمال.

فهذه أسباب وأمور هائلة لو توجهت إلى جبل لهدت أو أقبلت على صخرة صماء لأذابتها ولم يكن هناك مما يتوهم مانعاً إلا الخوف من ظهور الأمر أو مناعة نسب يوسف أو قبح الخيانة للعزيز .

أما الخوف من ظهور الأمر فقد مر أنه كان في أمن منه . ولو كان بدأ من ذلك شيء لكان في وسع العزيزة أن تؤوله تأويلًا كما فعلت فيما ظهر من أمر مراودتها فكادت حتى أرضت نفس العزيز إرضاء فلم يؤاخذها بشيء وقلبت العقوبة ليوسف حتى سجن .

وأما مناعة النسب فلو كانت مانعة لمنعت إخوة يوسف عما هو أعظم من النزنا وأشد إثماً فإنهم كانوا أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب أمثال يوسف فلم تمنعهم شرافة النسب من أن يهموا بقتله ويلقوه في غيابة الجب ويبيعوه من السيارة بيع العبيد ويثكلوا فيه أباهم يعقوب النبي مشتقة فبكى حتى ابيضت عيناه

وأما قبح الخيانة وحرمتها فهو من القوانين الاجتماعية والقوانين الاجتماعية إنما تؤثر أثرها بما تستتبعه من التبعة على تقدير المخالفة ، وذلك إنسا يتم فيما إذا كان الإنسان تحت سلطة القوة المجرية والحكومة العادلة ، وأما لو أغفلت القوة المجرية أو فسقت فأهملت أو خفي الجرم عن نظرها أو خرج من سلطانها فلا تأثير حينئذ لشيء من هذه القوانين كما سنتكلم فيه عن قريب .

فلم يكن عند يوسف شخص الدفع به عن نفسه ويظهر به على هذه الأسباب القوية التي كانت لها عليه إلا أصل التوحيد وهو الإيمان بالله . وإن شئت فقل المحبة الإلهية التي ملأت وجوده وشغلت قلبه فلم تترك لغيرها محالاً ولا موضع إصبع . فهذا هو ما يفيده التدبر في القصة . ولنرجع إلى متن الآية .

فقوله تعالى: ﴿ولقد همت به وهم بها لولا أن رآى بوهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين لا ريب أن الآية تشير إلى وجه نجاة يوسف من هذه الغائلة ، والسياق يعطي أن المراد بصرف السوء والفحشاء عنه إنجاؤه مما أريد منه وسئل بالمراودة والخلوة ، وأن المشار إليه بقوله : ﴿كذلك موما يشتمل عليه قوله : ﴿أن رآى برهان ربه ﴾ .

فيؤول معنى قوله : ﴿كذلك لنصرف﴾ إلى آخر الآية إلى أنه سلالها كان من عبادنا المخلصين صرفنا عنه السوء والفحشاء بما رأى من برهان ربه فرؤية برهان ربه هي السبب الذي صرف الله سبحاته به السوء والفحشاء عن يموسف سلاني

ولازم ذلك أن يكون الجزاء المقدر لقوله : ﴿ لُولا أن رآى برهان ربه ﴾ هو ارتكاب السوء والفحشاء ، ولازم ذلك أن يكون ﴿ لُولا أن رآى ﴾ النح قيداً لقوله : ﴿ وهم بها ﴾ وذلك يقتضي أن يكون المراد بهمه بها نظير همها به هو القصد إلى المعصية ويكون حينئذ همه بها داخلاً تحت الشرط ، والمعنى أنه لولا أن رأى برهان ربه لهم بها وأوشك أن يرتكب فإن ﴿ لُولا ، وإن كانت ملحقة بأدوات الشرط وقد منع النحاة تقدم جزائها عليها قياساً على إن الشرطية إلا أن قوله :

﴿وهم بها﴾ ليس جزاء لها بل هـو مقسم به بـالعطف على قـوله : ﴿ولقـد همت به﴾ وهو في معنى الجزاء استغني به عن ذكر الجزاء فهو كقولنـا : والله لأضربنـه إن يضربني والمعنى : والله إن يضربني أضربه .

ومعنى الآية : والله لقد همت به والله لولا أن رأى برهان ربه لهم بها رأوشك أن يقع في المعصية ، وإنما قلنا : أوشك أن يقع ، ولم نقل : وقع لأن الهم ـ كما قيل ـ لا يستعمل إلا فيما كان مقروناً بالمانع كقوله تعالى : ﴿وهموا بما لم ينالوا﴾(١) وقوله : ﴿إذ همت طائفتان منكم أن تفشيلا﴾(١) ، وقول صخر :

أهم بأمر الحزم لا أستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان

فلولا ما رآه من البرهان لكان الواقع هو الهم والاقتراب دون الارتكاب والاقتراف ، وقد أشار سبحانه إلى ذلك بقوله : ولنصرف عنه السوء والفحشاء ولم يقل : لنصرفه عن السوء والفحشاء فتدبر فيه .

ومن هنا يظهر أن الأنسب أن يكون المراد بالسوء هو الهم بها والميل إليها كما أن المراد بالفحشاء اقتراف الفاحشة وهي الزنا فهو هنظ لم يفعل ولم يكد ، ولولا ما أراه الله من البرهان لهم وكاد أن يفعل ، وهذا المعنى هو الذي يؤيده ما قدمناه من الاعتبار والتأمل في الأسباب والعوامل المجتمعة في هذا الحين القاضية لها عليه .

فقوله تعالى : ﴿ولقد همت به ﴾ اللام فيه للقسم ، والمعنى وأقسم لقد قصدت يوسف بما تريده منه ولا يكون الهم إلا بأن تشفع الإرادة بشيء من العمل .

وقوله : ﴿ وهم بها لولا أن رآي برهان ربه ﴾ معطوف على مدخول لام القسم من الجملة السابقة ، والمعنى أقسم لولا رؤيته برهان ربه لهم بها وكاد أن يجيبها لما تريده منه .

والبرهان هو السلطان ويراد به السبب المفيد لليقين لتسلطه على القلوب كالمعجزة قال تعالى : ﴿فَذَانَكُ برهانان من ربك إلى فرعون وملاه ﴾ (٣)،

وقال : ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بِرَهَانَ مَنْ رَبِكُمْ ﴾ (١) ، وقبال : ﴿ ءَإِلَّهُ مِعْ اللَّهُ قُلْ هَاتُوا بِرَهَانِكُمْ إِنْ كَنْتُمْ صَادَقِينَ ﴾ (٢) وهو الحجة اليقينيـة التي تجلي الحق ولا تدع ربباً لمرتاب .

والذي رآه يوسف عضم برهان ربه وإن لم يوضحه كلامه تعالى كل الإيضاح لكنه على أي حال كان صبباً من أسباب اليقين لا يجامع الجهل والضلال بتاتاً ، ويدل على أنه كان من قبيل العلم قول يوسف بشخ فيما يناجي ربه كما سيأتي : ﴿وإن لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ﴾ الآية ٣٣ من السورة ، ويدل على أنه ليس من العلم المتعارف بحسن الأفعال وقبحها ومصلحتها ومفسدتها أن هذا النوع من العلم قد يجامع المضلال والمعصية وهو ظاهر . قال تعالى : ﴿أَفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم ﴾ (٢) وقال : ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ﴾ (٤) .

فالبرهان الذي أراه به وهو الذي يربه الله عباده المخلصين نـوع من العلم المكشوف واليقين المشهود تطيعه النفس الإنسانية طاعة لا تميل معها إلى معصية أصلاً ، وسنورد فيه بعض الكلام إن شاء الله تعالى .

وقوله: ﴿كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ﴾ اللام في ﴿لنصرف ﴾ للغاية أو التعليل والمآل واحد و﴿كذلك ﴾ متعلق بقوله ﴿لنصرف ﴾ والإشارة إلى ما ذكر من رؤية برهان ربه ، والسوء هو الذي يسوء صدوره من العبد بما هو عبد وهو مطلق المعصية أو الهم بها ، والفحشاء هو ارتكاب الأعمال الشنيعة كالزنا ، وقد تقدم أن ظاهر السياق انطباق السوء والفحشاء على الزنا والهم به .

والمعنى : الغاية ـ أو السبب ـ في أن رأى بسرهان رب هي أن نصرف عنه الفحشاء والهمّ بها .

ومن لطيف الإشارة في الآية ما في قوله: ولنصرف عنه السوء والفحشاء حيث أُخذ السوء والفحشاء مصروفين عنه لا هو مصروفاً عنهما ، لما في الثاني من الدلالة على أنه كان فيه ما يقتضي اقترافهما المحوج إلى صرفه عن ذلك ، وهو ينافي شهادته تعالى بأنه من عباده المخلصين وهم الـذين أخلصهم الله لنفسه

(٣) الجاثية : ٢٣ .

<sup>(</sup>١) النساء: ١٧٤ .

<sup>(</sup>٤) النمل : ١٤ .

<sup>(</sup>٢) النمل : ٦٤ .

فلا يشاركه فيهم شيء فلا يطيعون غيـره من تسويـل شيطان أو تــزيين نفس أو أي داع يدعو من دون الله سبحانه .

وقوله : ﴿إِنَّهُ مَنْ عَبَادِنَا الْمُخْلُصِينَ﴾ في مقام التعليل لقول : ﴿كَذَلَكُ لنصرف﴾ « النح ۽ والمعنى : عاملنا يـوسف كذلك لأنه من عبادنا المخلصين ، وهم يعاملون هذه المعاملة .

ويظهر من الآية أن من شأن المخلصين من عباد الله أن يروا برهان ربهم ، وأن الله سبحانه يصرف كل سوء وفحشاء عنهم فلا يقترفون معصية ولا يهمون بها بما يريهم الله من برهانه ، وهذه هي العصمة الإلهية .

وينظهر أيضاً أن هذا البرهان سبب علمي يقيني لكن لا من العلوم المتعارفة المعهودة لنا .

وللمفسرين من العامة والخاصة في تفسير الآية أقوال مختلفة :

۱ منها: ما ذكره بعضهم ونسب إلى ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة
 والحسن وغيرهم: إن المعنى أنها همت بالفاحشة وأنه هم بمثله ، لـولا أن رأى
 برهان ربه لفعل .

وقد وصفوا همه منت بما يجل عنه مقام النبوة ويتنزه عنه ساحة الصديق فذكروا أنه قصدها بالفاحشة ودنا منها حتى حل السراويل وجلس منها مجلس المخاتن فأدركه برهان من ربه أبطل الشهوة ونجاه من الهلكة ، وذكروا في وصف هذا البرهان أموراً كثيرة مختلفة .

قال الغزالي في تفسيره لهذه السورة: اختلفوا فيه ـ يعني في البرهان ـ ما هو؟ قال بعضهم: إن طائراً وقع على كتفه فقال في أذنه: لا تفعله فإن فعلت سقطت من درجة الأنبياء. وقيل: إنه رأى يعقوب عاضاً على إصبعه، وهو يقول: يا يوسف أما تراني: وقال الحسن اليصري: رآها وهي تغطي شيئاً فقال يقول: ها تصنعين؟ قالت: أغطي وجه صنمي لئلا يراني فقال يوسف: أنت تستحيين الجماد الذي لا يعقل ولا يرى فأنا أولى أن أستحيى ممن يراني ويعلم سرى وعلانيتى.

قال أرباب اللسان : إنه نودي في سره يا يوسف اسمك مكتوب في ديـوان الأنبياء ، وتريد أن تفعل فعـل السفهاء . وقيـل : رأى كفاً قـد خرج من الحـائط

مكتوب عليها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقيل: انفرج سقف البيت فرأى صورة حسنة تقول: يا رسول العصمة لا تفعل فإنك معصوم. وقيل: نكس رأسه فرأى على الأرض مكتوباً: ومن يعمل سوءاً يجز به. وقيل: أتاه ملك أو مسع جناحيه على ظهره فخرجت شهوته من أصابع رجليه. وقيل: رأى الملك في البيت وهو يقول: ألست ههنا؟ وقيل: وقع بينهما حجاب فلا يرى أحد صاحبه. وقيل: رأى جارية من جواري الجنة فتحير من حسنها فقال لها: لمن أنت؟ قالت: لمن لا يزني.

وقيل: جاز عليه طائر فناداه: يا يوسف لا تعجل فإنها لك حلال ولك خلقت. وقيل: رأى ذلك الجب الذي كان بحذائه وعليه ملك قائم يقول يا يوسف أنسيت هذا الجب. وقيل: رأى زليخا على صورة قبيحة فهرب منها. وقيل رأى شخصاً فقال: يا يوسف انظر إلى يمينك فنظر فرأى ثعباناً أعظم ما يكون فقال: الزاني في بطني غداً فهرب منه. انتهى.

ومما قيل فيه أنه تمثل له يعقبوب فضرب في صدره ضربة خرجت بها شهوته من أطراف أنامله رواه في الدر المنثور عن مجاهد وعكرمة وابن جبيسر إلى غير ذلك من الوجوه المختلفة التي أوردوها في التفسير بالمأثور.

والجواب عنه مضافاً إلى أنه بالشدكان نبياً ذا عصمة إلهية تحفظه من المعصية ، وقد تقدم إثبات ذلك ، أن الذي أورده الله تعالى من كراثم صفاته وإخلاص عبوديته لا يبقى شكاً في أنه أطهر ساحة وأرفع منزلة من أن ينسب إليه أمثال هذه الألواث فقد ذكر تعالى أنه من عباده الذين أخلصهم لنفسه واجتباهم لعبوديته وآتاهم حكماً وعلماً ، وعلمه من تأويل الأحاديث ، وأنه كان عبداً متقياً صبوراً في الله غير خائن ولا ظالم ولا جاهل ، وكان من المحسنين وقد ألحقه بآبائه الصالحين إبراهيم وإسحاق ويعقوب .

وكيف تستقيم هذه المقامات العالية والدرجات الرفيعة إلا لإنسان طاهر في وجدانه منزه في أركانه صالح في أعماله مستقيم في أحواله .

وأما من ذهب لوجهه في معصية الله وهمّ بما هو من أفحش الإثم في دين الله وهو زنا ذات البعل وخيانة من أحسن إليه أبلغ الإحسان في عرضه وأصر عليه حتى حل التكة وجلس منها مجلس الرجل من المرأة فأتته لصرفه آية بعد آيـة فلم ينصرف ، وازدجر بنداء بعد نداء من كل جانب فلم يستحي ولم يكف حتى ضرب في صدره ضربة خرجت بها شهوته من رؤوس أصابعه ، وشاهد ثعبانا أعظم ما يكون من عن يمينه فذعر منه وهرب من هول ما رأى ، فمثله أحرى به أن لا يسمى إنساناً فضلاً أن يتكيء على أريكة النبوة والرسالة ، ويأتمنه الله على وحيه ، ويسلم إليه مضاتيح دينه ، ويؤتيه حكمه وعلمه ويلحقه بمثل إسراهيم الخليل .

لكن هؤلاء المتعلقين بهذه الأقاويل المختلفة والإسسرائيليات والآثـار الموضوعة إذ يتهمون جده إبراهيم مشخفي زوجته سارة لا يبالون أن يتهموا نجله مالك في زوجة غيره .

قال في الكشاف: وقد فسر هم يوسف بأنه حل الهميان وجلس منها مجلس المجامع ، وبأنه حل تكة سراويله وقعد بين شعبها الأربع وهي مستلقية على قفاها ، وفسر البرهان بأنه سمع صوتاً: إياك وإياها فلم يكترث له فسمعه ثانياً فلم يعمل به فسمع ثالثاً أعرض عنها فلم ينجع فيه حتى مثل له يعقوب عاضاً على أنملته ، وقيل ضرب بيده في صدره فخرجت شهوته من أنامله .

وقيل: كل ولد يعقوب له اثنا عشر ولداً إلا يوسف فإنه ولد له أحد عشر ولداً من أجل ما نقص من شهوته حين هم، وقيل. صيح به يا يوسف لا تكن كالطائر كان له ريش فلما زنى قعد لا ريش له، وقيل: بدت كف فيما بينهما ليس لها عضد ولا معصم مكتوب فيها: ﴿وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين﴾ فلم ينصرف ثم رأى فيها: ﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فلم ينته ثم رأى فيها: ﴿واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله فلم ينجع فيه فقال الله لجبرئيل: أدرك عبدي قبل أن يصيب الخطيئة فإنحط جبريل وهو يقول: يا يوسف أتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب في ديوان الأنبياء؟.

وقيل: رأى تمثال العزيز، وقيل: قامت المرأة إلى صنم كان هناك فسترته وقالت: أستحيي منه أن يرانا فقال يوسف: استحييت ممن لا يسمع ولا يبصر ولا أستحيي من السميع البصير العليم بذات الصدور؟.

وهـذا ونحوه ممـا يورده أهـل الحشو والجبـر الذين دينهم بهت الله تعـالى وأنبيائه ، وأهل العدل والتوحيد ليسوا من مقالاتهم ورواياتهم بحمد الله بسبيل . ولو وجدت من يوسف الشخة أدنى زلة لنعيت عليه وذكرت تـوبته واستغفـاره كما نعيت على آدم زلته ، وعلى داود وعلى نـوح وعلى أيـوب وعلى ذي النـون وذكرت توبتهم واستغفارهم كيف وقد أثني عليه وسمي مخلصاً ؟ .

فعلم بالقطع أنه ثبت في ذلك المقام الدحض وأنه جاهد نفسه مجاهدة أولي القوة والعزم ناظراً في دليل التحريم ووجه القبح حتى استحق من الله الثناء فيما أنزل من كتب الأولين ثم في القرآن الذي هو حجة على سائر كتبه ومصدق لها ، ولم يقتصر إلا على استيفاء قصته ، وضرب سورة كاملة عليها ليجعل له لسان صدق في الآخرين كما جعله لجده الخليل إبراهيم الشخ. وليقتدي به الصالحون إلى آخر الدهر في العفة وطيب الإزار والتثبت في مواقع العثار .

فأخزى الله أولئك في إيرادهم ما يؤدي إلى أن يكون إنزال الله السورة التي أحسن القصص في القسرآن العربي المبين ليقتدى بنبي من أنبياء الله في القعود بين شعب الزانية وفي حل تكته للوقوع عليها ، وفي أن ينهاه ربه ثلاث مرات ، ويصاح به من عنده ثلاث صيحات بقوارع القرآن وبالتوبيخ العظيم وبالوعيد الشديد وبالتشبيه بالطائر الذي سقط ريشه حين سفد غير أنثاه وهو جائم في مربضه لا يتحلحل ولا ينتهي ولا يتنبه حتى يتداركه الله بجبريل وبإجباره ، ولو أن أوقح الزناة وأشطرهم وأحدهم حدقة وأجلحهم وجها لقي بأدنى ما لقي به مما ذكروا لما بقي له عرق ينبض ولا عضو يتحرك ، فيا له من مذهب ما أفحشه ومن ضلال ما أبينه . انتهى .

وما أحسن ما قال بعض أهل التفسير في ذم أصحاب هذا القول إنهم يتهمونه سنت في هذه الواقعة وقد شهد ببراءته وطهارته كل من لها تعلق ما بها فالله سبحانه يشهد بذلك إذ يقول: ﴿إنه من عبادنا المخلصين والشاهد الذي شهد له من أهلها إذ قال: ﴿إن كان قميصه قدّ من قبل الى آخر الآيتين ، والعزيز إذ قال لامرأته . ﴿إنه من كيدكن وامرأة العزيز إذ قالت : ﴿الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين والنسوة إذ قلن : ﴿حاش لله ما علمنا عليه من سوء ويوسف ينفي ذلك عن نفسه وقد سماه الله صديقاً إذ قال : ﴿إني لم أخنه بالغيب .

وعمدة السبب في تعاطيهم هذا القول أمران:

أحدهما: إفراطهم في الركون إلى الآثار وقبول الحديث كيفما كان وإن

خالف صريح العقل ومحكم الكتاب فلعبت بأحلامهم الإسرائيليات وما يلحق بها من الأخبار الموضوعة المدسوسة ، وأنستهم كل حق وحقيقة وصرفتهم عن المعارف الحقيقية .

ولذلك تراهم لا يرون لمعارف الدين محتداً وراء الحس ، ولا للمقامات المعنوية الإنسانية كالنبوة والولاية والعصمة والإخلاص أصلاً إلا الوضع والاعتبار نظائر المقامات الموهمية الاعتبارية المدائرة في مجتمع الإنسان الاعتباري التي ليست لها وراء التسمية والمواضعة حقيقة تتكيء عليها وتطمئن إليها .

فيقيسون نفوس الأنبياء الكرام على سائر النفوس العامية التي تنقلب بين الأهواء وبلغت بها الجهالة والخساسة فإن ارتقت فإنما ترتقي إلى منزلة التقوى ورجاء الثواب وخوف العقاب تصيب كثيراً وتخطىء وإن لحقت بها عصمة إلهية في مورد أو موارد فإنما هي قوة حاجزة بين الإنسان والمعصية لا تعمل عملها إلا بإبطال سائر الأسباب والقوى التي جهز بها الإنسان وإلجاء الإنسان واضطراره إلى فعل الجميل واقتراف الحسنة ، ولا جمال لفعل ولا حسن لعمل ولا مدح لإنسان مع الإلجاء والاضطرار وللكلام تتمة سنوردها في بحث يختص به .

الشائي : ظاهر قوله تعالى : ﴿ولقد همت به وهم بها لولا أن رآى برهان ربه ﴾ بناء على ما ذكره النحاة أن جزاء ﴿لولا ﴾ لا يتقدم عليها قياساً على إن الشرطية ، وعلى هذا يصير قوله : ﴿وهم بها ﴾ جملة تامة غير متعلقة بالشرط ، وجواب لولا قولنا ، لفعل » أو ما يشبه ذلك والتقدير : ولقد همت امرأة العزيز بيوسف وهم يوسف بها لولا أن رأى برهان ربه لفعل ، وهو المطلوب .

وقد عرفت فساد ذلك وأن الجملتين معاً أعني قوله : ﴿ولقد همت سه ﴾ وقوله : ﴿ولقد همت سه ﴾ وقوله : ﴿وهم بها ﴾ قسميتان ، وأن جزاء لولا في معنى الجملة الشانية حذف لدلالتها عليه ، والكلام على تقدير : وأقسم لقد همت به وأقسم لولا أن رأى برهان ربه لهم بها نظير قولهم : والله لأضربنه إن ضربني .

على أن الذي قدروه من المعنى كان الأنسب به أن يقال : ﴿ ولولا أن رآى برهان ربه ﴾ بالوصل ، ولا وجه ظاهراً من جهة السياق يوجه به الفصل .

٢ ـ ومن الأقوال في الآيــةأن المراد بهمّه الشخاميــل الطبــع وانتزاع العــريزة
 قال في الكشاف : فإن قلت : كيف جاز على نبي الله أن يكون منه همّ بالمعصية

وقصد إليها ؟ قلت : المراد أن نفسه مالت إلى المخالطة ونازعت إليها عن شهوة الشباب وقرمه ميلاً يشبه الهم به والقصد إليه وكما تقتضيه صورة تلك الحال التي تكاد تذهب بالعقول والعزائم ، وهو يكسر ما به ويرده بالنظر إلى برهان الله المأخوذ على المكلفين من وجوب اجتناب المحارم .

ولو لم يكن ذلك الميل الشديد المسمى هماً لشدته لما كان صاحبه ممدوحاً عند الله بالامتناع لأن استعظام الصبر على الابتلاء على حسب عظم الابتلاء وشدته ، ولو كان همه كهمها عن عزيمة لما مدحه الله بأنه من عباده المخلصين .

ويجوز أن يريد بقوله : ﴿وهم بها﴾ وشارف أن يهم بها كما يقول الرجل : قتلته لو لم أخف الله ، يريد مشارفة القتل ومشافهته كأنه شرع فيه .

ثم قال : فإن قلت : لِمَ جعلت جواب لولا محذوفاً يدل عليه هم بها ، وهلا جعلته هو الجواب مقدماً . قلت : لأن لولا لا يتقدم عليها جوابها من قبل أنه في حكم الشرط ، وللشرط صدر الكلام وهو مع ما في حيزه من الجملتين مثل كلمة واحدة ، ولا يجوز تقديم بعض الكلمة على بعض ، وأما حذف بعضها إذا دل الدليل عليه فجائز .

فإن قلت: فلم جعلت لولا متعلقة بهم بها وحده ؟ ولم تجعلها متعلقة بجملة قوله: ﴿ولقد همت به وهم بها﴾ لأن الهم لا يتعلق بالجواهر ولكن بالمعاني فلا بد من تقدير المخالطة والمخالطة لا تكون إلا باثنين معاً فكانه قيل: ولقد هما بالمخالطة لولا أن منع مانع أحدهما.

قلت: نعم ما قلت ولكن الله سبحانه قد جاء بالهمين على سبيل التفصيل حيث قال: ﴿ولقد همت به وهم بها﴾ فكان إغفاله إلغاء له فوجب أن يكون التقدير: ولقد همت بمخالطته وهم بمخالطتها، على أن المراد بالمخالطتين توصلها إلى ما هو حظه من قضاء شهوتها منه، وتوصله إلى ما هو حظه من قضاء شهوتها فترك التوصل إلى حظه من الشهوة فضاء شهوته منها لولا أن رأى برهان ربه فترك التوصل إلى حظه من الشهوة فلذلك كانت ﴿لولا﴾ حقيقة بأن تعلق بهم بها وحده انتهى .

ولخصه البيضاوي في تفسيره حيث قال: المراد بهمه عند ميل الطبع ومنازعة الشهوة لا القصد الاختياري وذلك مما لا يدخل تحت التكليف بل الحقيق بالمدح والأجر الجزيل من الله من يكف نفسه عن الفعل عند قيام هذا

الهم أو مشارفة الهم كقولك : قتلته لو لم أخف الله . انتهى .

ورد هذا القول بأنه مخالف لما ثبت في اللغة من معنى الهم وهو القصد إلى الفعل مع مقارنته ببعض الأعمال الكاشفة عن ذلك من حركة إلى الفعل المراد أو شروع في بعض مقلماته كمن يريد ضرب رجل فيقوم إليه ، وأما مجرد ميل الطبع ومنازعة القوة الشهوانية فليس يسمى همأ البتة والهم بمعناه اللغوي مذموم لا ينبغي صدوره من نبي كريم ، والطبع وإن كان غير مذموم لخروجه عن تحت التكليف لكنه لا يسمى هما .

أقول: هذا إنما يصلح جواباً لقولهم: إن المراد بهمه بين ميل الطبع ومنازعة الشهوة ، وأما تجويزه أن يكون المراد بالهم الإشراف على الهم فلا ، بل هو قول على حدة في معنى الآية وهو أن يفرق بين الهمين المذكورين فالمراد بهمها القصد العمدي إلى المخالطة وبهمه إشرافه بين على الهم بها من دون تحقق للهم بالفعل والقرينة عليه هو وصفه تعالى إياه بما فيه مدح بالغ ، ولوكان همه حقيقيا بالقصد العمدي إلى مخالطتها كان فعلاً مذموماً لا يتعلق به مدح اصلاً فمن هنا يعلم أن المراد بهمه بين إشرافه على الهم لا الهم بالفعل .

والجواب : إنه معنى مجازي لا يصار إليه إلا مع عدم إمكان الحمل على المعنى الحقيقي ، وقد تقدم أنه بمكان من الإمكان .

على أن الذي ذكروه في معنى رؤيته برهان ربه وأن المراد بها الرجوع إلى الحجة العقلية القاضية بوجوب الانتهاء عن النواهي الشرعية والمحارم الإلهية معنى بعيد من اللفظ إذ الرؤية لا تستعمل إلا في الإبصار الحسي أو المشاهدة القلبية التي هي بمنزلتها أو أظهر منها ، وأما مجرد التفكر العقلي فلا يسمى رؤية البنة .

٣ ـ ومن الأقوال في الآية : إن المراد بالهمين مختلف فهمها هو قصدها مخالطته وهمه بها هو قصده أن يضربها للدفاع عن نفسه ، والدليل على التفرقة بين الهمين شهادته تعالى على أنه من عباده المخلصين وقيام الحجة عقلاً على عصمة الأنبياء عليهم السلام .

قال في مجمع البيان: إن الهم في ظاهر الآية قد تعلق بما لا يصح تعلق العـزم به على الحقيقة لأنه قـال: ﴿ولقد همت بـه وهم بهـا﴾ فعلق الهم بهما

وذاتاهما لا يجوز أن يراد ويعزم عليهما لأن الموجود الباقي لا يصح أن يراد ويعزم عليه فإدا حملنا الهم في الآية على العزم فلا بد من تقدير أمر محذوف بتعلق العزم به . وقد أمكن أن نعلق عزمه بغير القبيح ، ونجعله متناولاً لضربها أو دفعها عن نفسه فكأنه قال : ولقد همت بالفاحشة منه وأرادت ذلك وهم يوسف مضربها ودفعها عن نفسه كما يقال هممت بفلان أي بضربه وإيقاع مكروه به .

وعلى هذا فيكون معنى رؤية البرهان أن الله سبحانه أراه برهاناً على أنه إن أقدم على ما هم به أهلكه أهلها أو قتلوه أو ادعت عليه المراودة على القبيح وقذفته بأنه دعاها إليه وضربها لامتناعها منه ، فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء والفحشاء اللذين هما القتل وظن اقتراف الفاحشة به ، ويكون التقدير : لولا أن رأى برهان ربه لفعل ذلك ، ويكون جواب لولا محذوفاً كما حذف في قوله تعالى : ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ﴾ انتهى موضع الحاجة .

والجواب : إنه قول لا بأس به لكنه مبني على التفرقة بين الهمين وهو خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا إذا لم يمكن حملهما على معنى واحد وقد عرفت إمكان ذلك .

على أن لازمه أن يكون المراد بالبرهان الذي رآه ما يدل على أنه إن ضربها استتبع ذلك هلاكه أو مصيبة أخرى تصيبه ويكون المراد بالسوء والفحشاء القتــل والتهمة ــ كما أشار إليه في المجمع ــ وهذا خلاف ما يستفاد من السياق قطعاً .

وأما ما ذكره في المجمع من عدم جواز إرادة العزم على المخالطة من الهمين معاً ، ومحصله أن الهم إنما يتعلق بمن لا ينقاد للعازم الهام فيما يريده ، وإذا فرض تحقق الهم من أحد الطرفين لم يصح تحققه مع ذلك من الطرف الآخر إذ لا معنى لتعلق الإرادة بالمريد والطلب من الطالب وبعث من هو مبعوث بالفعل .

ففيه أنه لا مانع من تحقق الهم من الطرفين إذا فرض تحققهما دفعة واحدة من دون سبق ولحوق أو قارن ذلك عناية زائلة كإنسانين يريدان الاقتراب والاجتماع فربما يثبت أحدهما ويتحرك إليه الآخر، وربما يتحركان ويقتربان ويتدليان معا وجسمين يريدان الانجذاب والاتصال فربما يجذب أحدهما وينجذب إليه الآخر وربما يتجاذبان ويتدانيان.

٤ ـ ومن الأقسوال في الآية: إن المسراد بالهم في المسوردين معاً الهم بالضرب والدفاع فهي لما راودته وردها بالامتناع والاستنكاف ثارت منها داعية الغضب والانتقام وهاج في باطنها الوجد الممزوج بالسخط والأسف فهمت به لتضربه على تمرده من امتثال ما أمرته به ، وهو لما شاهد ذلك استعد للدفاع عن نفسه وضربها إن مستها بسوء غير أن ضربه إياها ومقاومته لدفعها لما كان ربما يتهمه في أنه راودها عن نفسها ودعاها إلى الفحشاء أراه الله سبحانه بفضله برهاناً فهم منه ذلك وألهم أن يختار للدفاع عن نفسه سبيل الفرار فقصد باب البيت ليفتحه ويخرج من عندها فعقبته فاستبقا الباب .

ولا مساغ لحمل الهم على الهم بالمخالطة أما في قوله : ﴿ولقد همت به ﴾ فلأن الهم لا يكون إلا بفعل للهام ، والوقاع ليس من أفعال المرأة فتهم به ، وإنما نصيبها منه قبولها لمن يطلبه منها بتمكينه منه . هذا أولاً .

على أن يوسف لم يطلب من امرأة العزيز هذا الفعل فيسمى قبولها لطلبه ورضاها بتمكينه منه هما لها فإن نصوص الآيات قبل هذه الآية وبعدها تبرئه من ذلك بل من وسائله ومقدماته أيضاً . وهذا ثانياً .

على أن ذلك لو وقع لكان الواجب في التعبير عنه أن يقال : ولقـد هم بها وهمت بـه لأن الأول هو المقـدم في الطبـع والوضـع وهو الهم الحقيقي ، والهم الثانى متوقف عليه لا يتحقق بدونه . وهذا ثالثاً .

على أنه قد علم من القصة أن هذه المرأة كانت عازمة على ما طلبته طلباً جازماً مصرة عليه ليس عندها أدنى تردد فيه ولا مانع منه يعارض المقتضى له ، فإذن لا يصح أن يقال: إنها همت به مطلقاً حتى لو فرض جدلاً أنه كان قبولاً لطلبه ومواتاة له إذ الهم مقاربة الفعل المتردد فيه ، وأما الهم بمعنى قصدها له بالضرب تأديباً فيصح ذلك فيه بأهون تقدير. وهذا رابعاً. انتهى ملخصاً مما أورده صاحب المنارفي تقسيره.

والجواب : إنه يشارك القول السابق في معنى همه بها فيرد عليه ما أوردناه على سابقه ، وأما ما يختص به أن المراد بهمها به قصدها إياه بضرب ونحوه فمما لا دليل عليه أصلاً ، وأما مجرد اتفاق ذلك في بعض نظائر القصة فليس يوجب حمل الكلام عليه من غير قرينة تدل على ذلك .

وأما ما ذكره في استبعاد أن يراد من قوله: ﴿ولقد همت به﴾ الهم على المخالطة أو عدم صحته فوجوه سخيفة جداً فإن من المعلوم أن هذه المخالطة تتألف عادة من حركات وسكنات شأن المرأة فيها الفعل دون الانفعال والعمل دون القبول فلو همت به بضم أو ما يناظره ليلتهب بذلك ما خمدت من نار غريرته الكامنة ، وتلجئه إلى إجابتها فيما تريده منه صح أن يقال: إنها همت به أي بمخالطته وليس من الواجب أن يفسر همها به بقصدها خصوص ما هي قابلة له حتى لا يصح به إطلاق الهم عليه .

وأما ما ذكره أخيراً أنها كانت جازمة غير مترددة فلا يصح أن يراد بهمها الهم على ما تريده من المخالطة ففيه أنها إنما كانت جازمة في إرادتها منه وعزيمتها عليه ، وأما في تحقق الفعل ووقوعه على ما قدرته فلا كيف ؟ وقد شاهدت من يوسف الامتناع والإباء عن مراودتها ، وإنما همت به لما قابلها بالاستنكاف ولا جزم لها مع ذلك بإجابته لها ومطاوعته لما أرادته منه وهو ظاهر .

ومن الأقوال في الآية: حمل الكلام على التقديم والتأخير ويكون التقدير: ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ولما رأى برهان ربه لم يهم بها، ولما رأى برهان ربه لم يهم بها، ويجري ذلك مجرى قولهم: قد كنت هلكت لولا أني تداركتك، وقد كنت قتلت لولا أني خلصتك، والمعنى: لولا تداركي لهلكت ـ ولولا تخليصي لقتلت وإن كان لم يقع هلاك وقتل، ومثله قول الشاعر:

فلا تدعني قلومي ليلوم كلريها النفل الله أعجل ضربة أو أعجل وفي القرآن الكريم: ﴿إِنْ كَانِتَ لَتَبِدِي بِهِ لُولا أَنْ رَبِطْنَا عَلَى قَلْبِها﴾ نسبه في المجمع إلى أبي مسلم المفسر.

والجواب: إنه إن كان المراد به ما ربما يقوله المفسرون: إن في القرآن تقديماً وتأخيراً فإنما ذلك فيما يكون هناك جمل متعددة بعضها متقدمة على بعضها بالطبع فأهمل النظم واكتفى بمجرد العدّ من غير ترتيب لعناية تعلقت به كما قيل في قوله تعالى: ﴿وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق بعقوب﴾(١) إنه من التقديم والتأخير، وأن التقدير: فبشرناها فضحكت وأما قوله: ﴿وهم بها لسولا أن رآى برهان ربه فالمعنى بختلف فيه بالتقديم

<sup>(</sup>١) هود : ٧١ .

والتّأخير فهو إذا قدم كان هماً مـطلقاً من غيـر تقييد لعـدم جواز كـونه جـواباً للولا مقدماً عليها على ما ذكروه ، وإذا أُخّر كان هما مقيداً بالشرط .

وإن كان المراد أنه جواب للولا مقدم عليها فالنحاة لا يجوزونه قياساً على إن الشرطية ويؤولون ما سمع من ذلك ، اللهم إلا أن يكون ذلك خلافاً منه لهم لعدم الدليل على هذا القياس ، ولا موجب لتأويل ما ورد في الكلام مما ظاهره ذلك .

٩ ـ ومن الأقوال في الآية: ما ذكروا أنها أول ما همت به في منامها وهم بها لأنه رآها في منامه فعند ذلك علم أنها له فلذلك هم بها . أورده الغزالي في تفسيره قال : وهمذا وجه حسن لأن الأنبياء كانوا معصومين لا يقصدون المعاصى . انتهى .

والجواب أنه إن أريد به أن قوله : ﴿وهم بها﴾ حكاية ما رآه يـوسف النه في المنام فهو تحكم لا دليل عليه من جهة اللفظ البتة ، وإن أريد به أنه النه رآها في المنام وهم بها فيه ، واعتقد من هناك أنها له وخاصة بناء على أن رؤيا الأنبياء وحي ، ثم هم بها في اليقظة في مجلس المراودة بالمضي على اعتقاده فيها فأدركته رؤية برهان من ربه يبين له أنه قد أخطأ في زعمه ففيه إثبات خطأ الأنبياء في تلقي الوحي ، وليس ذلك بأقل محذوراً من تجويز إقدامهم على المعاصى .

على أن الآية السابقة \_ وقد عـد فيها المخالطة ظلماً لا يفلح صاحبه واستعاذ بالله منه \_ تناقض ذلك فكيف يزعم أنها له وهـو يعده ظلماً ويستعيذ منه بالله سبحانه ؟ .

فهذه عمدة الأقوال في الآية وهي مع ما قدمناه أولاً ترتقي إلى سبعة أو ثمانية ، وقد علمت أن معنى رؤية البرهان يختلف بحسب اختلاف الأقوال فمن قائل إنه سبب يقيني شاهده يوسف شنخ، ومن قائل إنه الآيات والأمور التي ظهرت له فردعته عن اقتراف الخطيئة ، ومن قائل إنه العلم بحرمة الزنا وعذابه ، ومن قائل إنه ملكة العفة ، ومن قائل إنه العصمة والطهارة وقد عرفت ما هو الحق منها وسنعود إليه في كلام خاص به بعد تمام البحث عن الآيات إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى: ﴿واستيقا الباب وقدَّت قميصه من دبر﴾ الاستباق هو النسابق وقد تقدم، والقد والقط هو الشق الشق عرضاً، والدبر والقبل كالخلف والأمام.

والسياق يعطي أن استباقهما كان لغرضين مختلفين فكان يوسف السيد الله يفتحه ويتخلص منها بالخروج من البيت ، وامرأة العزيز كانت تريد أن تسبقه إليه فتمنعه من الفتح والخروج لعلها تفوز بما تريده منه ، وأن يموسف سبقها إلى الباب فاجتذبته من قميصه من الوراء ولم ينقد إلا لأنه كان في حال الهرب مبتعداً منها وإلا لم ينشق طولاً .

وقوله: ﴿وأَلَفِيا سَيِدُهَا لَدَى البَابِ﴾ الإلفاء الوجدان يقال: ألفيته كنذا أي وجدت والمراد بسيندها زوجها. قيل: إنه جري على عنرف مصر وقند كانت النساء بمصر يلقبن زوجهن بالسيد، وهو مستمر إلى هذا الزمان.

قوله تعالى : ﴿قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوة إلا أن يسجن أو عـذاب أليم ﴾ لما ألفيا سيدها لـدى الباب انقلب مجلس المراودة إلى موقف التحقيق ، وإنما أوجد هذا الموقف وجود العزيز لدى الباب وحضورهما والهيئة هـذه الهيئة عنده ، ويتكفل ما جرى في هذا الموقف قوله : ﴿وألفيا سيدها لدى الباب ﴾ إلى تمام خمس آيات .

فبدأت امرأة العزيز تشكو يوسف إليه وتسأله أن يجازيه فذكرت أنه أراد بها سوءاً وعليه أن يسجنه أو يعذبه عذاباً أليماً لكنها لم تصرح بذلك ولا بشيء من أطراف الواقعة بل كنت وأتت بحكم عام عقلائي يتضمن مجازاة من قصد ذوات البعل بالفحشاء فقالت: ﴿ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم فلم يصرح باسم يوسف وهو المريد، ولا باسم نفسها وهي الأهل، ولا باسم السوء وهو الزنا بذات البعل كل ذلك تأدباً في حضرة العزيز وتقديساً لساحته.

ولم يتعين الجزاء بل رددته بين السجن والعذاب الأليم لأن قلبها الواله إليه المليء بحبه ما كان يساعدها على التعيين فإن في الإبهام نوعاً من الفرج إلا أن في تعبيرها بقولها: ﴿بأهلك﴾ نوعاً من التحريض عليه وتهبيجه على مؤاخذته ولم يكن ذلك إلا كيداً منها للعزيز بالتظاهر بالوجد والأسى لئلا يتقطن بواقع الأمر فيؤاخدها أما إذا صرفته عن نفسها المجرمة فإن صرفه عن مؤاخذة يوسف سك لم

يكن صعباً عليها تلك الصعوبة.

قوله تعالى: ﴿قال هي راودتني عن تقسي﴾ لم يبدأ يوسف عن بالقول أدباً مع العزيز وصوناً لها أن يرميها بالجرم لكن لما اتهمته بقصدها بالسوء لم ير بدأ دون أن يصرح بالحق فقال: ﴿هي راودتني. عن نفسي﴾ وفي الكلام دلالة على القصر وهي من قصر القلب أي لم أردها بالسوء بل هي التي أرادت ذلك فراودتني عن نفسي .

وفي كلامه هذا \_ وهو خال عن أقسام التأكيد كالقسم ونحوه \_ دلالـة على سكـون نفسه سنند وطمأنينته وأنـه لم يحتشم ولم يجزع ولم يتملق حين دعـوى براءته مما رمته به إذ كان لم يأت بسوء ولا يخافها ولا ما اتهمته وقـد استعاذ بـربه حين قال : ﴿معاذ الله ﴾ .

قوله تعالى : ﴿وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قدّ من قبل فصدقت وهو من الكاذبين﴾ إلى آخر الآيتين . لما كانت الشهادة في معنى القول كان قوله : ﴿إن كان قميصه ﴾ و النج » بمنزلة مقول القول بالنسبة إليه فلا حاجة إلى تقدير القول قبل قوله : ﴿إن كان قميصه ﴾ و النج » ، وقد قيل : إن هذا القول لما أدى مؤدى الشهادة عبر عنه بلفظ الشهادة .

وقد أشار هذا الشاهد إلى دليل ينحل به العقدة ويتضح طريق القضية فتكلم فقال : ﴿إِنْ كَانَ قَمِيصِهُ قَدْ مِنْ قبل فصدقت وهو مِن الكاذبين ﴾ فإن من البين أن أحدهما صادق في دعواه والآخر كاذب ، وكون القد من قبل يدل على منازعتهما ومصارعتهما بالمواجهة فالقضاء لها عليه ، ﴿وإن كان قميصه قدّ من دبر فكذبت وهو من الصادقين ﴾ فإن كون القدّ من دبر يدل على هربه منها وتعقيبها إياه واجتذابها له إلى نفسها فالقضاء له عليها . وهو ظاهر .

وأما من هذا الشاهد؟ فقد اختلف فيه المفسرون فقال بعضهم : كان رجلًا حكيماً أشار للعزيز بما أشار كما عن الحسن وقتادة وعكرمة ، وقيل : كان رجلًا وهو ابن عم المرأة وكان جالساً مع زوجها لدى الباب ، وقيل : لم يكن من الإنس ولا الحن بل خلقاً من خلق الله كما عن مجاهد ، ورد بمنافىاته الصريحة لقوله تعالى : ﴿من أهلها﴾ .

ومر طرق أهل البيت عليهم السلام وبعض طرق أهل السنة أمه كان صبيباً

في المهد من أهلها ، وسيجيء في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى .

والذي ينبغي أن ينظر فيه أن الذي أتى به هذا الشاهد بيان عقلي ودليل فكري يؤدي إلى نتيجة هي القاضية لأحد هذين المتداعيين على الآخر ، ومثل هذا لا يسمى شهادة عرفاً فإنها هي البيان المعتمد على الحس أو ما في حكمه وبالجملة القول الذي لا يعتمد على التفكير والتعقل كما في قوله : وشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم (١) ، وقوله : وقالوا نشهد إنك لرسول الله (٢) فإن الحكم بصدق الرسالة وإن كان في نفسه مستنداً إلى التفكر والتعقل لكن المراد بالشهادة تأدية ما عنده من الحق المعلوم قطعاً من غير ملاحظة كونه عن تفكر وتعقل كما في موارد يعبر عنه فيها بالقول ونحوه .

فليس من البعيد أن يكون في التعبير عن قول هذا القائل بمثل ووشهد شاهد الشارة الى كون ذلك كلاماً صدر عنه من غير ترو وفكر فيكون شهادة لعدم اعتماده على تفكر وتعقل لا قولاً يعبر به عرفاً عن البيان الذي يبتني على ترو وتفكر ، وبهذا يتأيد ما ورد من الرواية أنه كان صبياً في المهد فقد كان ذلك بنوع من الإعجاز أيد الله سبحانه به قول يوسف المناه .

قوله تعالى : ﴿ فلما رآى قميصه قدّ من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ﴾ أي فلما رأى العزيز قميص يوسف والحال أنه مقدود مشقوق من خلف ، قال إن الأمر من كيدكن معاشر النساء إن كيدكن عظيم فمرجع الضمائر معلوم من السياق .

ونسبة الكيد إلى جماعة النساء مع كونه من امرأته للدلالة على أنه إنما صدر منها بما أنها من النساء ، وكيدهن معهود معروف ، ولذا استعظمه وقال ثانياً : ﴿إِنْ كَيْدُكُنْ عَظَيْمٍ ﴾ وذلك أن الرجال أوتوا من الميل والانجذاب إليهن ما ليس يخفى وأوتين من أسباب الاستمالة والجلب ما في وسعهن أن ياخذن بمجامع قلوب الرجال ويسخرن أرواحهم بجلوات فتانة وأطوار سحارة تسلب أحلامهم ، وتصرفهم إلى إرادتهن من حيث لا يشعرون وهو الكيد وإرادة الإنسان بالسوء ومفاد الآية أن العزيز لما شاهد أن قميصه مقدود من خلف قضى ليوسف بالنف على امرأته .

<sup>(</sup>١) حم ألسجلة : ٢٠ .

قوله تعالى: ﴿ يُوسِفُ أَعْرِضُ عَنْ هَذَا وَاسْتَغَفَّرِي لَذَبِكَ إِنْكَ كُنْتُ مِنْ الخَاطئينَ ﴾ من مقول قول العزيز أي إنه بعد ما قضى له عليها أمر يوسف أن يعرض عن الأمر وأمر امرأته أن تستغفر لذنبها ومن خطيئتها.

فقوله: ﴿ ويوسف أعرض عن هذا ﴾ يشير إلى ما وقع من الأمر ويعزم على يوسف أن يعرض عنه ويفرضه كأن لم يكن فلا يحدث به ولا يذيعه ، ولم يرد في كلامه تعالى ما يدل على أن يوسف النخ حدث به أحداً وهو النظن به النخ كما نرى أنه لم يظهر حديث المراودة للعزيز حتى اتهمته بسوء القصد فذكر الحق عند ذلك لكن كيف يخفى حديث استمر عهداً ليس بالقصير ، وقد استولى عليها الوله وسلب منها الغرام كل حلم وحزم ، ولم تكن المراودة مرة أو مرتين والدليل على ذلك ما سيأتي من قول النسوة : ﴿ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حاً ﴾

وقوله: ﴿واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ﴾ يقرر لها الذنب ويأمرها أن تستغفر ربها لذلك الذنب لأنها كانت بذلك من أهل الخطيئة ، ولذلك قيل: ﴿من الخاطئين ﴾ ولم يقل من الخاطئات .

وهذا كله من كلام العزيز على ما يعطيه السياق لا من كلام الشاهـ لأنه قضاء وحكم والقضاء للعزيز لا للشاهد .

ومن الخطأ قول بعضهم: إن معنى ﴿واستغفري لذنبك﴾ سلي زوجك أن لا يعاقبك على ذنبك انتهى . بناء على أن الجملة من كلام الشاهد لا من كلام العزيز وكذا قول آخر: معناه: استغفري الله من ذنبك وتوبي إليه فإن الذنب كان منك لا من يوسف فإنهم كانوا يعبدون الله تعالى مع عبادة الأصنام . انتهى .

وذلك أن الوثنيين يقرون بالله سبحانه في خالقيته لكنهم لا يعبدون إلا الألهة والأرباب من دون الله سبحانه وقد تقدم الكلام في ذلك في الجزء السابق من الكتاب على أن الآية لا تشتمل إلا على قوله : ﴿واستغفري﴾ من دون أن يذكر المتعلق ، وهو ربها المعبود لها في مذهبها .

وربما قيل : إن الآية تدل على أن العنزيز كان فاقداً للغيرة ، والحق أن الذي تدل عليه أنه كان شديد الحب لامرأته .

قوله تعالى : ﴿ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد

شغفها حباً إنا لنراها في ضلال مبين﴾ قصة نسوة مصر مع يوسف في بيت العزيـز تتضمنها الآية إلى تمام ست آيات .

والدي يعطيه التدبر فيها بما ينضم إليها من قرائن الأحوال وما يستوجبه طبع القصة أنه لما كان من أمر يوسف والعزيزة ما كان ، شاع الخبر في المدينة تدريجاً ، وصارت النساء وهن سيدات المدينة يتحدثن به في مجامعهن ومحافلهن فيما بينهن ويعيرن بذلك عزيزة مصر ويعبنها أنها تولهت إلى فتاها وافتتنت به وقد أحاط بها حباً فظلت تراوده عن نفسه ، وضلت به ضلالاً مبينا .

وكان ذلك مكراً منهن بها على ما طبع أكثر النساء من الحسد والعجب فإن المرأة تغلبها العواطف الرقيقة والإحساسات اللطيفة وركوز لطف الخلقة وجمال الطبيعة فيها مشغوفة القلب بالزينة والجمال متعلقة الفؤاد برسوم الدلال ، ويورث ذلك فيها وخاصة في الفتيات إعجاباً بالنفس وحسداً للغير .

وبالجملة كان تحديثهن بحديث الحب والمراودة مكراً منهن بالعزيزة \_ وفيه بعض السلوة لنفوسهن والشفاء لغليل صدورهن \_ ولما يرين يوسف ، ولا شاهدن منه ما شاهدته العزيزة فولهها وهتك سترها وإنما كنّ يتخيلن شيئاً ويقايسن قياساً ، وأين الرواية من الدراية والبيان من العيان .

وشاع التحديث به في المسامرات حتى بلغ الخبر امرأة العزيز تلك التي لا هم لها إلا أن تفوز في طلب يوسف وبلوغ ما تريد منه ولا تعباً في حبه بشيء من الملك والعزة إلا لأن تتوصل به إلى حبه لها وميله إليها وإنجاحه لطلبتها فاستيقظت من رقدتها وعلمت بمكرهن بها فأرسلت إليهن للحضور لديها وإنهن سيدات ونساء أشراف المدينة وأركان البلاد ممن له رابطة المعاشرة مع بيت العزيز أو لياقة الحضور فيه .

فتهيأن للحضور وتبرزن بأحسن الجمال وأوقع الزينة على ما هو المدأب في أمشال هذه الاحتفى الات من أمثال هؤلاء السيدات ، وكل تتمنى أن تسرى يوسف وتشاهد ما عنده من الحسن الذي أوقع على العزيزة ما أوقع وفضحها .

والعزيزة لا همَّ لها يومئذ إلا أن تريهن يـوسف حتى يعذرنـه ويشتغلن عنها بأنفسهن فتتخلص من لسانهن فتأمن مكرهن ، وهي لا تعبأ بافتتانهن بيـوسف ولا تخاف عليه منهن لأنها ـ على ما تزعم ـ مولاته وصاحبته ومالكة أمره ، وهو فتاهـا المخصوص بها ، وهي تعلم أن يـوسف ليس بالـذي يرغب فيهن أو يصبـو إليهن وهو لا ينقاد لها فيما تريد منه بما عنده من الاستعصام والاعتزاز عن هذه الأهـواء والأميال .

ثم لما حضرن عند العزيزة وأخذن مقاعدهن ، ووقع الإنس وجرت المحادثة والمفاوضة وأخذن في التفكه آتت كل واحدة منهن سكيناً وقد هيأت لهن وقدمت إليهن الفاكهة ، عند ذلك أمرت يـوسف أن يخرج إليهن وقـد كان مستوراً عنهن .

فلما طلع يوسف عليهن ووقعت عليه أعينهن طارت عقولهن وطاحت أحلامهن ولم يدرين دون أن قطعن أيديهن مكان الفاكهة التي فيها لما دخل عليهن من البهت والذهول، وهذه خاصة الوله والفزع فإن نفس الإنسان إذا انجذبت إلى شيء مما تفرط في حبه أو تخافه وتهوله اضطربت وبهتت ففاجأها الموت أو سلبت الشعور اللازم في تدبير القوى والأعضاء وتنظيم الأمر، فربما أقدم مسرعاً إلى الخطر الذي أدهشه لقاؤه وربما نسي الفرار فبقي كالجماد الذي لا حراك به، وربما يفعل غير ما هو قاصده وفاعله اختباطاً، ونظائرها في جانب الحب كثيرة وحكايات المغرمين والمتولهين من العشاق مشهورة.

وكان هذا هو الفرق بين العزيزة وبينهن فإن استغراقها في حب يوسف إنما حصل لها تدريجاً ، وأما نساء المدينة فإنهن فوجئن به دفعة فغشيت قلوبهن غاشية الجمال ، وغادرهن الحب ففضحهن وأطار عقلهن وأضل رأيهن فنسين الفاكهة وقطعن أيديهن وتركن كل تجلد واصطبار ، وأبدين ما في أنفسهن من وله الحب ، وقلن : ﴿حاش لله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ﴾ .

هذا وهن في بيت العزيز وهو بيت يجب فيه التحفظ على كل أدب ووقار ، وكان يجب أن يتقينها ويحتشمن موقعها وهن شريفات ذوات جمال وذوات بعولة وذوات خدر وستر وهذه كلها جهات مانعة عن الخلاعة والتهتك ، وهن لم ينسين ما كن عالاً مس يتحدثن به ويلمن ويذممن امرأة العزيز في حبها ليوسف وهما في بيت واحد منذ سنين .

فكان من الواجب على كل منهن أن تتقي صواحبها فلا تتهتك وهن يعلمن ما انجر إليه أمر امرأة العزيـز من سوء الـذكر وفضـاحة الشهـرة هذا كله ويـوسف واقف أمامهن يسمع قولهن ويشاهد صنعهن . لكن الذي شاهدنه على المفاجأة من حسن يوسف نسخ ما قدرنه من قبل في أنفسهن وبدل مجلس الأدب والاحتشام حفلة عيش لا يكتم محتفلوها من أنفسهم ضميراً، ولا يبالي حضارها ما قيل أو يقال فيهم، ولم يلبثن دون أن قلن : ﴿حاش الله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم﴾ وقد قلن غير بعيد : ﴿ المرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حباً إنا لنراها في ضلال مبين ﴾

وكلامهن هذا بعد قولهن ذاك إعدار منهن فمفاده أن الذي كنا نقوله قبل إنما هو حق لو كان هذا بشراً وليس به وإنما يذم الإنسان ويعاب لو ابتلي بهسوى بشر ومراودته وكان في وسعه أن يكتفي عنه بما يكافئه ويغني عنه ، وأما الجمال الذي لا يعادله جمال ، ويسلب كل حزم واختيار ، فلا لـوم على هواه . ولا ذم في غرامه .

ولهذا انقلب المجلس دفعة ، وانقطعت قيود الاحتشام فانبسطن وتظاهرن بالقول في حسن يوسف وكل تتكلم بما في ضميرها منه ، وقالت امرأة العزيز : فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم فأبدت سراً ما كانت تعترف به قبل ثم هددت يوسف تجلداً وحفظاً لمقامها عندهن وطمعاً في مطاوعته وانقياده : ﴿ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين ﴾ .

وأما يوسف فلم يأخذه شيء من تلك الوجوه الحسان بألحاظها الفتانة ولا التفت إلى شيء من لطيف كلامهن ونعيم مراودتهن أو هائل تهديدها فقد كان وجهة نفسه جمال فوق كل جمال ، وجلال يذل عنده كل عزة وجلال فلم يكلمهن بشيء ولم يلتفت إلى ما كانت امرأة العزيز تسمعه من القول ، وإنما رجع إلى ربه فقال : ﴿رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ﴾ .

وكلامه هذا إذا قيس إلى ما قاله لامرأة العزيز وحدها في مجلس المراودة: 
همعاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولل بسياقه على أن هذا المقام كان أشق وأمر على يوسف بنين إذ كان بالأمس يقاوم هم أمرأة العزين ويعالج كيدها وحدها، وقد توجهت إليه اليوم همهن ومكايدهن جميعاً، وكان ما بالأمس واقعة في خلوة على تستر منها، وهي وهن اليوم متجاهرات في حبه منظاهرات في إغوائه ملجآت على مراودته، وجميع الأسباب والمقتضيات اليوم قاضية لهن عليه أشد مما كانت عليه بالأمس.

ولذا تضرع إلى ربه سيحانه في دفع كيدهن ههنا ، واكتفى بالاستعاذة إليــه سبحانه هناك فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم .

ولنرجع إلى البحث عن الآيات .

فقوله تعالى : ﴿وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها﴾ الخ ، النسوة اسم جمع للمرأة وتقييده بقوله : في المدينة تفيد أنهن كن من جهة العدد أو الشأن بحال تؤثر قولهن في شيوع الفضيحة .

وامرأة العزيز هي التي كان يوسف في بيتها وقد راودته عن نفسه والعزيـز معناه معروف ، وقد كان يلقب به السيد الـذي اشترى يـوسف من السيارة وكـان يلقب به الرؤساء بمصر كما لقب به يوسف بعدما جعل على خزائن الأرض .

وفي قوله : ﴿تراود﴾ دلالة على الاستمرار وهو أفحش المراودة ، والفتى الغلام الشاب والمرأة فتاة ، وقد شاع تسمية العبد فتى وكأنه بهذه العناية اضيف إلى ضميرها فقيل : ﴿فتاها﴾ .

وفي المفردات : ﴿شغفها حباً ﴾ أي أصاب شغاف قلبها أي باطنه . عن الحسن ، وقيل : وسطه . عن أبي علي ، وهما يتقاربان انتهى . وشغاف القلب غلافه المحيط به .

والمعنى: وقال عدة من نساء المدينة لا يخلو قولهن من أثر فيها وفي حقها: امرأة تستمر في مراودة عبدها عن نفسه ولا يحري بها ذلك لأنها امرأة ومن القحة أن تراود المرأة الرجل بل ذاك إن كان - من طبع الرجال وإنها امرأة العزيز فهي عزيزة مصر فمن الواجب الذي لا معدل عنه أن تراعي شرف بيتها وعزة زوجها ومكانة نفسها ، وإن الذي علقت به عبدها ومن الشنيع أن يتوله مثلها وهي عزيزة مصر بعبد عبراني من جملة عبيده ، وإنها أحبته وتعدت ذلك إلى مراودته فامتنع من إجابتها فلم تنته حتى ألحت واستمرت على مراودته وذلك أقبح وأشنع وأمعن في الضلال .

ولذلك عقبن قولهن : ﴿امرأة العزيز تراود﴾ الخ بقولهن : ﴿إنا لنـراها في ضلال مبين﴾ .

قوله تعالى : ﴿فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكيناً﴾ قال في المجمع : المكر هـو الفتل بالحيلة على ما يراد من الطلبة . انتهى . وتسمية هذا القول منهن مكراً بــامرأة العــزيز لمــا فيه من فضاحتها وهتك سترها من ناحيــة رقيباتهــا حسداً وبغيــاً ، وإنما أرسلت إليهن لـــريهن يوسف وتبتليهن بمــا ابتليت به نفسهــا فيكففن عن لــومهــا ويعــذرنهــا في حبه .

وعلى هذا إنما سمى قولهن مكراً ونسب السمع إليه لأنه صدر منهن حسداً وبغياً لغاية فضاحتها بين الناس .

وقيل: إنما كان قولهن مكراً لأنهن جعلنه ذريعة إلى لقاء يوسف لما سمعن من حسنه البديع فإنما قلن هذا القول لتسمعه امرأة العزيز فترسل إليهن ليحضرن عندها فتريهن إياه ليعذرنها فيما عذلنها له فيتخذن ذلك سبيلًا إلى أن يراودنه عن نفسه هذا ، والوجه الأول أقرب إلى سياق الآيات .

وقوله : ﴿أرسلت إليهن﴾ معناه معلوم وهو كناية عن الـدعوة إلى الحضـور عندها .

وقوله: ﴿وأعتدت لهن متكا وآتت كل واحدة منهن سكيناً ﴾ الإعداد والتهيئة أي أعدت وهيأت ، والمتكا بضم الميم وتشديد التاء اسم مفعول من الاتكاء ، والمراد به ما يتكا عليه من نمرق أو كرسي كما كان معمولاً في بيوت العظماء . وفسر المتكا بالاترج وهو نوع من الفاكهة كما قرىء في الشواذ ﴿متكا ﴾ بالضم فالسكون وهو الاترج وقرىء ﴿متكا ﴾ بضم الميم وتشديد التاء من غير همز .

وقوله: ﴿وآتت كل واحدة منهن سكيناً ﴾ أي لقطع ما يرون أكله من الفاكهة كالاترج أو ما يشابهه من الفواكه المأكولة بالقطع وقوله: ﴿وقالت أخرج عليهن وهن خاليات الأذهان فارغات القلوب عليهن أي أمرت يوسف أن يخرج عليهن وهن خاليات الأذهان فارغات القلوب مشتغلات بأخذ الفاكهة وقطعها ، وفي اللفظ دلالة على أنه بنين كان غائباً عنهن وكان في مخدع هناك أو بيت آخر في داخل بيت المأدبة الذي كن فيه فإنها قالت ﴿ واخرج عليهن ﴾ ولو كان في خوارج من البيت لقالت ﴿ وادخر عليهن ﴾ عليهن ﴾ ولو كان في خوارج من البيت لقالت ﴿ وادخر عليهن ﴾ ولو كان في خوارج من البيت لقالت ﴿ وادخر عليهن ﴾ عليهن ﴾ .

وفي السياق دلالـة على أن هـذا التـدبيـر كـان مكـراً منهـا تجـاه مكـرهن ليفتضحن به فيعذرنها فيما عذلنها ، وقد أصابت في رأيهـا حيث نظمت بـربامـج الملاقاة فأعدت لهن متكماً وآتت كل واحدة منهن سكيناً ، وأخفت يـوسف عن أعينهر ثم فـاجـأتهن بـإظهـاره دفعـة لهن ليغبن عن عقـولهن ، وينـدهشن بـذاك الجمـال البديـع ويأتين بما لا يأتي بـه ذو شعور البتـة وهو تقـطيع الأيـدي مكان الفواكه لا من الواحدة والثنتين منهن بل من الجميع .

قوله تعالى : ﴿ فلما رأيته أكبرته وقطعن أيديهن وقلن حاش أله ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ﴾ الإكبار الإعظام وهو كناية عن اندهاشهن وغيبتهن عن شعورهن وإرادتهن بمفاجأة مشاهدة ذاك الحسن الرائع طبقاً للناموس الكوني العام وهو خضوع الصغير للكبير وقهر العظيم للحقير فإذا ظهر العظيم الكبير بعظمته وكبريائه لشعور الإنسان قهر سائر ما في ذهنه من المقاصد والأفكار فأنساها وصار يتخبط في أعماله .

ولذلك لما رأينه قهرت رؤيته شعورهن فقطعن أيديهن تقطيعاً مكان الفاكهة التي كن يردن قطعها ، وفي صيغة التفعيل دلالة على الكثرة يقال : قتل القوم تقتيلًا وموّتهم الجدب تمويتاً .

وقوله : ﴿ وقلن حاش لله ﴾ تنزيه لله سبحانه في أمر يوسف وهذا كقوله تعالى : ﴿ مَا يَكُونُ لِنَا أَنْ نَتَكُلُم بِهِذَا سبحانك هذا بهئان عظيم ﴾ (١) وهو من أدب الكلام عند المليين إذا جرى القول في أمر فيه نوع تنزيه وتبرئة لأحد يبدأ فينزه الله سبحانه ثم يشتغل بتنزيه من أريد تنزيهه فهن لما أردن تنزيهه سنن بقولهن ﴿ مَا هذا بشرا ﴾ النح ، بدأن بتنزيهه تعالى ، ثم أخذن ينزهنه .

وقوله : ﴿ مَا هَذَا بَشُراً إِنْ هَذَا إِلاَ مَلْكُ كُرِيم ﴾ نفى أن يكون يوسف سلام بشراً وإثبات أنه ملك كريم ، وهذا بناء على ما يعتقده المليون ومنهم الوثنيون أن الملائكة موجودات شريفة هم مبادى الله كل خير وسعادة في العالم منهم يترشح كل حياة وعلم وحسن وبهاء وسرور وسائر ما يتمنى ويؤمل من الأمور ففيهم كل جمال صوري ومعنوي ، وإذا مثلوا تخيلوا في حسن لا يقدر بقدر ، ويتصوره أصحاب الأصنام في صور إنسانية حسنة بهية .

ولعل هذا هو السب في قولهن : ﴿إِنْ هَذَا إِلاَ مَلَكَ كَرِيمَ﴾ حيث لم يصفنه بما يدل على حسن الوجه وجمال المنظر مع أن الذي فعل مهن ما فعل هو

<sup>(</sup>١) البور: ١٦.

حسن وجهه واعتدال صورته بــل سمينه ملكــاً كريمــاً لتكون فيــه إشارة إلى حسن صورته وسيرته معاً ، وجمال خَلقه وخُلقه وظاهره وباطنه جميعاً . والله أعلم

وتقدم قولهن هذا على قول امرأة العزيز: ﴿فَذَلَكُنَ الذِّي لَمَتَنَى فَيه ﴾ يدل على أنهن لم يفهمن بهذا الكلام إعذار لامرأة العزيز في حبها له وتيمها وغرامها به ، وإنما كان ذلك اضطراراً منهن على اثناء عليه وإظهاراً قهرياً لانجذاب نفوسهن وتوله قلوبهن إليه فقد كان فيه فضاحتهن ، ولم تقلل امرأة العزيز: ﴿فَذَلَكُنَ الذِّي لَمَتَنَى فَيه ﴾ إلا بعد ما فضحتهن فعلاً وقولاً بتقطيع الأيدي وتنزيه الحسن فلم يبق لهن إلا أن يصدقنها فيما تقول ويعذرنها فيما تفعل .

قوله تعالى : ﴿قالت فقلكن اللذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ﴾ إلى آخر الآية ، الكلام في موضع دفع الدخل كأن قائلًا يقول : فماذا قالت امرأة العزيز لهن ؟ فقيل : ﴿قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ﴾ .

وقد فرعت كلامها على ما تقدمه من قولهن وفعلهن وأشارت إلى شخص الذي لمنها فيه ووصفته بأنه الذي لمنها فيه ليكون هو بعينه جواباً لما رمينها به من ترك شرف بيتها وعزة زوجها وعفة نفسها في حبه ، وعذراً قبال لـومهن إياها في مراودته ، وأقوى البيان أن يحال السامع إلى العيان ، ومن هذا الباب قوله تعالى فإهذا الذي يذكر آلهتكم (١) ، وقوله : ﴿ربنا هؤلاء أضلونا ﴾ (٢) .

ثم اعترفت بالمراودة وذكرت لهن أنها راودته لكنه أخد بالعفة وطلب العصمة ، وإنما استرسلت وأظهرت لهن ما لم تزل تخفيه لما رأت موافقة القلوب على التوله فيه فبثت الشكوى لهن ونبهت يوسف أنها غير تاركته فليوطن نفسه على طاعتها فيما تأمر به ، وهذا معنى قولها : ﴿ولقد راودته عن نفسه فاستعصم﴾ .

ثم ذكرت لهن ما عزمت عليه من إجباره على الموافقة وسياسته لو خالف فقالت: ﴿ وَلِئْنَ لَم يَفْعَلُ مَا آمَره ليسجنن وليكونن من الصاغرين وقد أكدت الكلام بوجوه من التأكيد كالقسم والنون واللام ونحوها ليدل على أنها عزمت على ذلك عزيمة جازمة ، وعندها ما يجبره على ما أرادته ولو استنكف فليوطن نفسه على السجن بعد الراحة ، والصغار والهوان بعد الإكرام والاحترام ، وفي الكلام

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٣٦.

تجلد ونوع تعزز وتمنع بالنسبة إليهن ونوع تنبيه وتهديد بالنسبة إلى يوسف النها.

وهذا التهديد الذي يتضمنه قولها: ﴿ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين﴾ أشد وأهول مما سألته زوجها يوم المراودة بقولها: ﴿ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم﴾.

أما أولاً: فلأنها رددت الجزاء هناك بين السجن والعذاب الأليم وجمع ههنا بين الجزاءين وهو السجن والكون من الصاغرين.

وأما ثانياً: فلأنها ههنا قامت بالتهديد بنفسها لا بأن تسأل زوجها ، وكالامها كلام من لا يتردد فيما عزم عليه ولا يرجع عما جزم به . وقد حققت أنها تملك قلب زوجها وتقدر أن تصرفه مما يريده إلى ما تريده ، وتقوى على التصرف في أمره كيفما شاءت ؟

قوله تعالى : ﴿قال رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ﴾ قال الراغب في المفردات : صبا فلان يصبو صبواً وصبوة إذا نزع واشتاق وفعل فعل الصبيان ، قال تعالى : ﴿أصب إليهن وأكن من الجاهلين ﴾ انتهى وفي المجمع : الصبوة لطافة الهوى . انتهى .

تفاوضت امرأة العزيز والنسوة فقالت وقلن واسترسلن في بت ما في ضمائرهن ويوسف النشخ واقف أمامهن يدعونه ويراودنه عن نفسه لكن يوسف النشخ لم يلتفت إليهن ولا كلمهن ولا بكلمة بل رجع إلى ربه الذي ملك قلبه بقلب لا مكان فيه إلا له ولا شغل له إلا به ﴿وقال: رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه ﴾ النح .

وقوله هذا ليس بدعاء على نفسه بالسجن وأن يصرف الله عنه ما يدعونه إليه بالقائه في السجن ، وإنما هو بيان حال لربه وأنه عن تربية إلهية يرجح عذاب السجن في جنب الله على لذة المعصية والبعد منه ، فهذا الكلام منه نظير ما قاله لامرأة العزيز حين خلت به وراودته عن نفسه : ﴿معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون في الكلامين معاً تمنع وتعزز بالله ، وإنما الفرق أنه يخاطب بأحدهما امرأة العزيز وبالآخر ربه القوي العزيز وليس شيء من الكلامين دعاء البتة .

وفي قوله : ﴿ورب السجن أحب إلي﴾ المخ ، نوع توطئة لقوله : ﴿وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن﴾ الخ ، الذي هو دعاء في صورة بيان الحال .

فمعنى الآية: رب إني لو خيرت بين السجن وبين ما يدعونني إليه لاخترت السجر على غيره وأسألك أن تصرف عني كيدهن فإنك إن لا تصرف عني كيدهن أنتزع وأمل إليهن وأكن من الجاهلين فإني إنما أتوقى شرهن بعلمك الدي علمتنيه وتصرف به عني كيدهن فإن أمسكت عن إفاضته على صرت جاهلا ووقعت في مهلكة الصبوة والهوى .

وقد ظهر من الآية بمعونة السياق :

أولاً: إن قوله: ﴿ رَبِ السَّجِنَ أَحِبِ إلَي ﴾ النح ، ليس دعاء من يـوسف الناخ على نفسه بالسجن بل بيان حال منه لربه بـالإعراض عنهن والـرجوع إليه ، ومعنى ﴿ أحب إلي ﴾ أني أختاره على ما يدعونني إليه لو خيرت ، وليس فيه دلالة على كون ما يدعونه إليه محبوباً عنده بوجه إلا بمقدار ما تدعو إليه داعية الطبع الإنساني والنفس الأمارة .

وإن قوله تعالى : ﴿ فاستجاب له ربه ﴾ إشارة إلى استجابة ما يشتمل عليه قوله : ﴿ وَإِلا تَصِرفَ عَنِي كَيْدُهُنَ ﴾ النخ ، من معنى الدعاء . ويؤيده تعقيبه بقوله : ﴿ فصرف عنه كيدهن ﴾ ، وليس استجابة لدعائه بالسجن على نفسه كما توهمه بعضهم .

ومن الدليل عليه قوله بعد في قصة دخوله السجن : ﴿ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين﴾ ولو كان دعاء بالسجن واستجابه الله سبحانه وقدّر له السجن لم يكن التعبير بثم وفصل المعنى عما تقدمه بأنسب فافهم .

وثانياً: إن النسوة دعونه وراودنه كما دعته امرأة العزيز إلى نفسها وراودته عن نفسه ، وأما أنهن دعونه إلى أنفسهن أو إلى امرأة العزيز أو أتين بالأسرين فدعينه بحضرة من امرأة العزيز إليها ثم أسرت كل واحدة منهن داعية إياه إلى نفسها فالآية ساكتة عن ذلك سوى ما يستفاد من قوله : ﴿وَإِلا تَصَرَفُ عني كيدهن أصب إليهن ﴾ إذ لولا دعوة منهن إلى أنفسهن لم يكن معنى ظاهر للصبوة إليهن .

والذي يشعر به قوله تعالى حكاية عن قوله في السجن لـرسول الملك :

﴿ ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ﴾ إلى أن قال ﴿ قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ﴾ الآيات : ٥٠ - ٥٢ من السورة .

إنهن دعينه إلى امرأة العزيز وقد أشركهن في الفصـة ثم قال : ﴿لَم أَحنه بالغيب﴾ ولم يقل : لم أخن بالغيب ولا قال : لم أخنه وغيره فتدبر فيه ،

ومع ذلك فمن المحال عادة أن يرين منه ما يغيبهن عن شعورهن ويعدهش عقدولهن ويقطعن أيه يهن ثم ينسللن انسلالاً ولا يتعرضن له أصلا ويهذه بن لوجوههن بل العادة قاضية أنهن ما فارقن المجلس إلا وهن متيمات فيه والهات لا يصبحن ولا يمسين إلا وهو همهن وفيه هواهن يفدينه بالنفس ويطمعنه بأي زينة في مقدرتهن ويعرضن له أنفسهن ويتوصلن إلى ما يردنه منه بكل ما يستطعن .

وهو ظاهر مما حكاه الله من يوسف في قوله: ﴿ رَبِ السَّجِنَ أَحَبِ إِلَى مَمَا يَدَعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَا تَصَرَفُ عَنِي كَيْدِهِنَ أَصِبِ إِلَيْهِنَ ﴾ فإنه لم يعرض عن تكليمهن إلى مناجاة ربه الخبير بحاله السميع لمقاله إلا لشدة الأمر عليه وإحاطة المحنة والمصيبة من ناحبتهن به .

وثالثاً: إن تلك القوة القدسية التي استعصم بها يوسف النفركانت كأمر تدريجي يفيض عليه آناً بعد آن من جانب الله سبحانه ، وليست بالأمر الدفعي المفروغ عنه وإلا لانقطعت الحاجة إليه تعالى ، ولذا عبر عنه بقوله : ﴿ وَإِلا تصرف عني ﴾ ولم يقل : وإن لم تصرف عني وإن كانت الجملة الشرطية منسلخة الزمان لكن في الهيئة إشارات .

ولذلك أيضاً قال تعالى : ﴿فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن﴾ الخ فنسب دفع الشرعنه إلى استجابة وصرف جديد .

ورابعاً: إن هذه القوة القلمية من قبيل العلوم والمعارف ولذا قبال النهدي فراكن من الجاهلين ولم يقل: وأكن من الظالمين ، كما قال لامرأة العزيز: فوإنه لا يفلح الظالمون أو أكن من الخائنين كما قال للملك: فوأن الله لا يهدي كيد الخائنين وقد فرق في نحو الخطاب بينهما وبين ربه فخاطبهما بظاهر الأمر رعاية لمنزلتهما في الفهم فقال: إنه ظلم والظالم لا يفلح ، وإنه خيانة والله

لا يهدي كيد الخبائن ، وخباطب ربه بحقيقة الأمر وهبو أن الصبوة إليهن من الجهل .

وستوافيك حقيقة الحال في هذين الأمرين<sup>(١)</sup> في أبحاث ملحقة بـالبياں إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ﴾ أي استجاب الله مسألته في صرف كيدهن عنه حين قال : ﴿ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن ﴾ إنه هو السميع بأقوال عباده العليم بأحوالهم .

## ( أبحاث حول التقوى الديني ودرجاته )

## في فصول

1 - القانون والاخلاق الكريمة والتوحيد . لا يسعد القانون إلا بإيمان تحفظه الأخلاق الكريمة والأخلاق الكريمة لا تتم إلا بالتوحيد فالتوحيد هو الأصل الذي عليه تنمو شجرة السعادة الإنسانية وتتفرع بالأخلاق الكريمة ، وهذه الفروع هي التي تثمر ثمراتها الطبية في المجتمع ، قال تعالى : ﴿الم تركيف ضرب الله مثلاً كلمة طبية كشجرة طبية أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار﴾ (١) . فجعل الإيمان بالله كشجرة لها أصل وهو التوحيد لا محالة ﴿وأكل تؤتيه كل حين بإذن ربها ﴾ وهو العمل المحالة والكريم كالتقوى والعفة والمعرفة والشجاعة والعدالة والرحمة ونظائرها .

وقال تعالى : ﴿ إِلَيه يَصِعِدُ الْكُلُمُ الطّيبُ والعملُ الصّالِح يرفعه ﴾ (٣) فجعلُ سعادة الصّعود إلى الله وهـو القرب منه تعالى للكلم البطيب وهو الاعتقاد الحق وجعل العمل الذي يصلح له ويناسبه هو الذي يرفعه ويمده في صعوده .

بيان ذلك : إن من المعلوم أن الإنسان لا يتم له كماله النوعي ولا يسعد في حياته التي لا بغية له أعظم من إسعادها إلا باجتماع من أفراد يتعاونون على

<sup>(</sup>١) أي الأمر الثالث والرابع . (٢) إبراهيم : ٢٦ . (

<sup>(</sup>٣) الفاطر : ١٠ .

أعمال الحياة على ما فيها من الكثرة والتنوع وليس يقوى الواحد من الإنسان على الإنيان بها جميعاً .

وهذا هو الذي أحوج الإنسان الاجتماعي إلى أن يتسنن بسنن وقوانين يحفظ بها حقوق الأفراد عن الضبعة والفساد حتى يعمل كل منهم ما في وسعه العمل به ثم يبادلوا أعمالهم فينال كل من النتائج المعدة ما يعادل عمله ويقدره وزنه الاجتماعي من غير أن يظلم القوي المقتدر أو يظلم الضعيف العاجز.

ومن المسلم أن هذه السنن والقوانين لا تثبت مؤثرة إلا بسنن وقوانين أخرى جيزائية تهدد المتخلفين عن السنن والقوانين المتعدين على حقوق ذوي الحقوق ، وتخوّفهم بالسيئة قبال السيئة وبأخرى تشوقهم وترغبهم في عمل الخيرات وتضمن إجراء الجميع القوة الحاكمة التي تحكم فيهم وتتسيطر عليهم بالعدل والصدق .

وإنما تتحقق هذه الأمنية إذا كانت القوة المجرية للقوانين عالمة بالجرم وقوية على المجرم ، وأما إذا جهلت ووقع الإجرام على جهل منها أو غفلة - وكم له من وجود - فلا مانع يمنع من تحققه ، والقوانين لا أيدي لها تبطش بها ، وكذا إذا ضعفت الحكومة بفقد القوى اللازمة أو مساهلة في السياسة والعمل فظهر عليها المجرم أو كان المجرم أشد قوة ضاعت القوانين وفشت التخلفات والتعديات على حقوق الناس ، والإنسان - كما مر مراراً في المباحث السابقة من هذا الكتاب - مستخدم بالطبع يجر النفع إلى نفسه ولو أضر غيره .

ونشتد هذه البلوى إذا تمركزت هذه القوة في القوة المجرية أو من يتولى أزمة جميع الأمور فاستضعف الناس وسلب منهم القدرة على رده إلى العدل وتقويمه بالحق فصار ذا قوة وشوكة لا يقاوم في وقته ولا يعارض في إرادته .

والنواريخ المحفوظة مملوءة من قصص الجبابرة والطواغيت وتحكماتها الجائرة على الناس ، وهو ذا نصب أعيننا في أكثر أقطار الأرض .

فالقوانين والسنن وإن كانت عادلة في حدود مفاهيمها ، وأحكام الجزاء وإن كانت بالغة في شدتها لا تجري على رسلها في المجتمع ولا تسد باب الخلاف وطريق التخلف إلا بأخلاق فاضلة إنسانية تقطع دابر الظلم والفساد كملكة اتباع الحق واحترام الإنسانية والعدالة والكرامة والحياة ونشر الرحمة ونظائرها .

ولا يغربك ما تشاهده من القوة والشوكة في الأمم الراقية والانتظام والعدل الظاهر فيما بينهم ولم توضع قوانينهم على أسس أخلاقية حيث لا ضامن لإجرائها فإنهم أمم يفكرون فكرة اجتماعية لا يرى الفرد منهم إلا نفع الأمة وخيرها ولا يبدفع إلا سا يضر أمته ، ولا هم لأمته إلا استرقاق سائر الأمم الضعيفة واستدرارهم ، واستعمار بلادهم ، واستباحة نفوسهم وأعراضهم وأموالهم فلم يورثهم هذا التقدم والرقي إلا نقل ما كان يحمله الجبابرة الماضون على الأفراد إلى المجتمعات فقامت الأمة اليوم مقام الفرد بالأمس ، وهجرت الألفاظ معانيها إلى أضدادها تبطلق الحرية والشرافة والعدالة والفضيلة ولا يراد بها إلا الرقية والخسة والظلم والرذيلة .

وبالجملة السنن والقوانين لا تـأمن التخلف والضيعة إلا إذا تـأسست على أخلاق كريمة إنسانية واستظهرت بها .

ثم الأخلاق لا تفي بإسعاد المجتمع ولا تسوق الإنسان إلى صلاح العمل إلا إذا اعتمدت على التوحيد وهو الإيمان بأن للعالم \_ ومنه الإنسان \_ إلها واحدا سرمدياً لا يعزب عن علمه شيء ، ولا يغلب في قدرته عن أحد خلق الأشياء على أكمل نظام لا لحاجة منه إليها وسيعيدهم إليه فيحاسبهم فيجزي المحسن بإحسانه ويعاقب المسيىء بإساءته ثم يخلدون منعمين أو معذبين .

ومن المعلوم أن الأخلاق إذا اعتمدت على هذه العقيدة لم يبق للإنسان هم إلا مراقبة رضاه تعالى في أعماله، وكانت التقوى رادعاً داخلياً له عن ارتكاب الجرم ولولا ارتضاع الأخلاق من ثدي هذه العقيدة عقيدة التوحيد لم يبق للإنسان غياية في أعماله الحيوية إلا التمتع بمتاع الدنيا الفيانية والتلذذ بلذائيذ الحياة المادية ، وأقصى ما يمكنه أن يعدل به معاشه فيحفظ به القوانين الاجتماعية الحيوية أن يفكر في نفسه أن من الواجب عليه أن يلتزم القوانين الدائرة حفيظا للمجتمع من التلاشي وللاجتماع من الفساد ، وأن من اللازم عليه أن يحرم نفسه من بعض مشتهياته ليحتفظ به المجتمع فينال بذلك البعض الباقي ، ويئني عليه الناس ويمدحوه ما دام حياً أو يكتب اسمه في أوراق التاريخ بخطوط ذهبية

أما ثناء الناس وتقديرهم العمل فإنما يجري في أمور هامة علموا بها أما الجزئيات وما لم يعلموا بها كالأعمال السهرية فلا وقاء يقيها ، وأما الذكر الحاري والاسم السامي ويؤثر غالباً فيما فيه تفدية وتضحية من الامور كالقتل في سبيل

الوطن وبذل المال والوقت في ترفيع مباني الدولة ونحو ذلك فليس ممن يبتغيه ويذعن به ثم لا يذعن بما وراء الحياة الدنيا إلا اعتقاداً خرافياً إذ لا إنسان - على هذا - بعد الموت والفوت حتى يعود إليه شيء من النفع بثناء أو حسن ذكر وأي عاقل يشتري تمتع غيره بحرمان نفسه من غير أي فائدة عائدة أو يقدم الحياة لغيره باختيار الموت لنفسه وليس عنده بعد الموت إلا البطلان والاعتقاد الخرافي ينزول بأدنى تنبه والتفات .

فقد تبين أن شيئاً من هذه الأمور ليس من شأنه أن يقوم مقام التوحيد ، ولا أن يخلفه في صد الإنسان عن المعصية ونقض السنن والقوانين وخاصة إذا كان العمل مما من طبعه أن لا يظهر للناس وخاصة إذا كان من طبعه أن لو ظهر ظهر على خلاف ما هو عليه لأسباب تقتضي ذلك كالتعقف الذي يزعم أنه كان شرها وبغياً كما تقدم من حديث مراودة امرأة العزيز يوسف الشنف، وقد كان أمره يدور بين خيانة العزيز في امرأته وبين اتهام المرأة إياه عند العزيز بقصدها بالسوء فلم يمنعه الشنف ولا كان من الحري أن يمنعه شينا إلا العلم بمقام ربه .

٧ - يحصل التقوى الديني بأحد أمور ثلاثة وإن شئت فقل: إنه سبحانه يعبد بأحد طرق ثلاثة: الخوف والرجاء والحب، قال تعالى: ﴿ فِي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور﴾ (١) فعلى المؤمن أن يتنبه لحقيقة الدنيا وهي أنها متاع الغرور كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً فعليه أن لا يجعلها غاية لأعماله في الحياة، وأن يعلم أن له وراءها داراً وهي الدار الآخرة فيها ينال غاية أعماله، وهي عنداب شديد للسيئآت يجب أن يخافه ويخاف الله فيه، ومغفرة من الله قبال أعماله الصالحة يجب أن يرجوها ويرجو الله فيها، ورضوان من الله يجب أن يترجوها ويرجو الله فيها، ورضوان من الله يجب أن يقدمه لرضي نفسه.

وطباع النفس مختلفة في إيثار هذه الطرق الثلاثة واختيارها فبعضهم وهو الغالب يغلب على نفسه الخوف ، وكلما فكر فيما أوعد الله الظالمين والـذين ارتكبوا المعاصي والذنوب من أنواع العذاب الـذي أعد لهم زاد في نفسه خوفاً ولفرائصه ارتعاداً ويساق بذلك إلى عبادته تعالى خوفاً من عذابه .

<sup>(</sup>١) الحديد: ٢٠ .

وبعضهم يغلب على نفسه الرجماء وكلما فكر فيما وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من النعمة والكرامة وحسن العاقبة زاد رجاء وبمالغ في التقوى والتزام الأعمال الصالحات طمعاً في المغفرة والجنة .

وطائفة ثالثة وهم العلماء بالله لا يعبدون الله خوفاً من عقابه ولا طمعاً في ثوابه وإنما يعبدونه لأنه أهمل للعبادة وذلك لأنهم عرفوه بما يليق بمه من الأسماء الحسنى والصفات العليا فعلموا أنه ربهم المذي يملكهم وإرادتهم ورضاهم وكمل شيء غيرهم ، ويدبر الأمر وحده وليسوا إلا عباد الله فحسب ، وليس للعبد إلا أن يعبد ربه ، ويقدم مرضاته وإرادته على مرضاته وإرادته ، فهم يعبدون الله ولا يريدون في شيء من أعمالهم فعلاً أو تركاً إلا وجهه ، ولا يلتفتون فيها إلى عقاب يخوفهم ، ولا إلى ثواب يرجيهم ، وإن خافوا عذابه ورجوا رحمته ، وإلى هذا يشير قوله على في جنتك بل وجدتك أهما للعبادة فعبدتك .

وهؤلاء لما خصوا رغباتهم المختلفة بابتفاء مرضاة ربهم ومحضوا أعمالهم في طلب غاية هو ربهم تنظهر في قلوبهم المحبة الإلهية وذلك أنهم يعرفون ربهم بما عرفهم به نفسه ، وقد سمى نفسه بأحسن الأسماء ووصف ذاته بكل صفة جميلة ، ومن خاصة النفس الإنسانية أن تنجذب إلى الجميل فكيف بالجميل على الإطلاق وقال تعالى : ﴿ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه﴾(١) ثم قال : ﴿الذي أحسن كل شيء خلقه﴾(١) فأفاد أن الخلقة تدور مدار الحسن وأنهما متلازمان متصادقان ثم ذكر سبحانه في آيات كثيرة أن ما خلقه من شيء آية تدل عليه وأن في السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب فليس في الوجود ما لا يدل عليه تعالى ولا يحكي شيئاً من جماله وجلاله .

فهؤلاء يسلكون في معرفة الأشياء من طريق هداهم إليه ربهم وعرفها لهم وهـو أنها آيـات له وعـلامات لصفـات جمالـه وجـلالـه ، وليس لهـا من النفسيـة

<sup>(</sup>۱) الأنعام : ۲۰۲ . (۲) الم السجلة : ۷ . (۳) اسرى : ١٤ .

والأصالة والاستقلال إلا أنها كمرائي تجلي بحسنها ما وراءها من الحسن غير المتناهي و فقرها وحاجتها ما أحاط بها من الغنى المطلق ، وبذلتها واستكانتها ما فوقها من العزة والكبرياء ، ولا يلبث الناظر إلى الكون بهذه النظرة دون أن تنجذب نفسه إلى ساحة العزة والعظمة ويغشى قلبه من المحبة الإلهية ما ينسيه نفسه وكل شيء ، ويمحو رسم الأهواء والأميال النفسانية عن باطنه ، ويبدل فؤاده قلباً سليماً ليس فيه إلا الله عز اسمه ، قال تعالى : ﴿والذين آمنوا أشد حباً لله ﴾ (١) .

ولذلك يرى أهل هذا الطريق أن الطريقين الآخرين أعني طريق العبادة خوفاً وطريق العبادة طمعاً لا يخلوان من شرك فإن الذي يعبده تعالى خوفاً من عذابه يتوسل به تعالى الى دفع العذاب عن نفسه كما أن من يعبده طمعاً في ثوابه يتوسل به تعالى إلى الفوز بالنعمة والكرامة ، ولو أمكنه الوصول إلى ما يبتغيه من غير أن يعبده لم يعبده ولا حام حول معرفته ، وقد تقدمت الرواية - عن الصادق عبر أن يعبده لدين إلا الحب وقوله عن عديث : ﴿وإني أعبده حباً له وهذا مقام مكنون لا يمسه إلا المطهرون والحديث ، وإنما كان أهل الحب مطهرين لتنزههم عن الأهواء النفسانية والألواث المادية فلا يتم الإخلاص في العبادة إلا من طريق الحب .

٣ ـ كيف يورث الحب الاخلاص؟ عبادته تعالى : خوفاً من العذاب تبعث الإنسان إلى التروك وهو الزهد في الدنيا للنجاة في الآخرة فالنزاهد من شأنه أن يتجنب المحرمات أو ما في معنى الحرام أعني تبرك الواجبات ، وعبادته تعالى طمعاً في الثواب تبعث إلى الأفعال وهو العبادة في الدنيا بالعمل الصالح لنيل نعم الآخرة والجنة فالعابد من شأنه أن يلتزم الواجبات أو ما في معنى الواجب وهو ترك الحرام ، والطريقان معاً إنما يدعوان إلى الإخلاص للدين لا لمرب الدين .

وأما محبة الله سبحانه فإنها تطهر القلب من التعلق بغيره تعالى من زخارف الدنيا وزينتها من ولد أو زوج أو مبال أو جباه حتى النفس ومبا لهما من حنظوظ وآمال ، وتقصر القلب في التعلق به تعالى وبما ينسب إليه من دين أو نبي أو ولي وسائر ما يرجع إليه تعالى بوجه فيان حب الشيء حب لآثاره .

فهذا الإنسان يحب من الأعمال ما يحبه الله ويبغض منها ما يبغضه الله

١٦٥ : ١٦٥ .

ويرضى برضا الله ولرضاه ويغضب بغضب الله ولغضبه ، وهو النور الذي يضيء له طريق العمل ، قال تعالى : ﴿أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس﴾(١) . والروح الذي يشير إليه بالخيرات والأعمال الصالحات ، قال تعالى : ﴿وأيدهم بروح منه﴾(١) وهذا هو السر في أنه لا يقع منه إلا الجميل والخير ويتجنب كل مكروه وشر .

وأما الموجودات الكونية والحوادث الواقعة فإنه لا يقع بصره على شيء منها خطير أو حقير ، كثير أو يسير إلا أحبه واستحسنه لأنه لا يرى منها إلا أنها آيات محضة تجلي له ما وراءها من الجمال المطلق والحسن الذي لا يتناهى العاري من كل شين ومكروه .

ولذلك كان هذا الإنسان محبوراً بنعمة ربه بسرور لا غم معه ولدة وابتهاج لا ألم ولا حزن معه ، وأمن لا خوف معه ، فإن هذه العوارض السوء إنما تطرأ عن إدراك للسوء وترقب للشر والمكروه ، ومن كان لا يرى إلا الخير والجميل ولا يجد إلا ما يجري على وفق إرادته ورضاه فلا سبيل للغم والحزن والخوف وكل ما يسوء الإنسان ويؤذيه إليه بل ينال من السرور والابتهاج والأمن ما لا يقدره ولا يحيط به إلا الله سبحانه وهذا أمر ليس في وسع النفوس العادية أن تتعقله وتكتنهه إلا بنوع من التصور الناقص .

وإليه يشير أمثال قول تعالى: ﴿ أَلا إِن أُولِياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون (٢٠) ، وقوله: ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أُولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴿ (٤) .

وهؤلاء هم المقربون الفائزون بقربه تعالى إذ لا يحول بينهم وبين ربهم شيء مما يقع عليه الحس أو يتعلق به البوهم أو تهواه النفس أو يلبسه الشيطان فإن كل ما يتراءى لهم ليس إلا آية كاشفة عن الحق المتعال لا حجاباً ساتراً فيفيض عليهم ربهم علم اليقين ، ويكشف لهم عما عنده من الحقائق المستورة عن هذه الأعين المادية العمية بعد ما يرفع الستر فيما بينه وبينهم كما يشير إليه قوله تعالى : ﴿كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون﴾ (٥) ، وقوله تعالى : ﴿كلا لو تعلمون علم اليقين لترون

 <sup>(</sup>١) الأنعام : ١٢٢ . (٥) المطفقين : ٢١ .

<sup>(</sup>٢) المجادلة: ٢٢.(٤) الأنعام: ٢٨.

الجحيم (١) وقد تقدم كلام في هذا المعنى في ذيل قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُهَا اللَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُم أَنفُسكم ﴾ (٢) في الجزء السادس من الكتاب .

وبالجملة هؤلاء في الحقيقة هم المتوكلون على الله المفوضون إليه الراضون بقضائه المسلمون لأمره إذ لا يرون إلا خيراً ولا يشاهدون إلا جميلاً فيستقر في نفوسهم من الملكات الشريفة والأخلاق الكريمة ما يلائم هذا التوحيد فهم مخلصون لله في أخلاقهم كما كانوا مخلصين له في أعمالهم ، هذا معنى إخلاص العبد دينه لله قال تعالى : ﴿هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين﴾ (٣) .

٤ ـ وأما إخلاصه تعالى عبده له فهو ما يجده العبد في نفسه من الإخلاص له منسوباً إليه تعالى فإن العبد لا يملك من نفسه شيئاً إلا الله ، والله سبحانه هو المالك لما ملكه إياه فإخلاصه دينه ـ وإن شئت فقل : إخلاصه نفسه لله هو إخلاصه تعالى إياه لنفسه .

نعم ههنا شيء وهو أن الله سبحانه خلق بعض عباده هؤلاء على استقاسة الفطرة واعتدال الخلقة فنشأوا من بادىء الأمر بتأذهان وقادة وإدراكات صحيحة ونفوس طاهرة وقلوب سليمة فنالوا بمجرد صفاء الفطرة وسلامة النفس من نعمة الإخلاص ما ناله غيرهم بالاجتهاد والكسب بل أعلى وأرقى لطهارة داخلهم من التلوث بألواث الموانع والمزاحمات والظاهر أن هؤلاء هم المخلصون ـ بالفتح ـ لله في عرف القرآن .

وهؤلاء هم الأنبياء والأثمة ، وقد نص القرآن بأن الله اجتباهم أي جمعهم لنفسه وأخلصهم لحضرته ، قال تعالى : ﴿واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ﴾ (٤) ، وقال : ﴿هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ﴾ (٥) .

وآتاهم الله سبحانه من العلم ما هو ملكة تعصمهم من اقتراف الذنوب وارتكاب المعاصي ، وتمتنع معه صدور شيء منها عنهم صغيرة أو كبيرة ، وبهذا تمتاز العصمة من العدالة فإنهما معاً تمتعان من صدور المعصية لكن العصمة يمتنع معها الصدور بخلاف العدالة .

(٢) المائدة: ١٠٥.

<sup>(</sup>١) التكاثر : ٦ .

<sup>(</sup>٣) المؤمن : ٦٥ .

<sup>(</sup>٤) الأنمام : ٨٧ .

<sup>(</sup>٥) الحج : ٧٨ .

وقد تقدم آنفاً أن من خاصة هؤلاء القوم أنهم يعلمون من ربهم ما لا يعلمه غيرهم ، والله سبحانه يصدق ذلك بقوله : ﴿سبحان الله عما يصفون إلا عبد الله المخلصين ﴾ (١) ، وأن المحبة الإلهية تبعثهم على أن لا يريدوا إلا ما يريده الله وينصرفوا عن المعاصي والله سبحانه يقرر ذلك بما حكاه عن إبليس في غير مورد من كلامه كقوله : ﴿قال فبعزت للأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ﴾ (١) .

ومن الدليل على أن العصمة من قبيل العلم قوله تعالى خطاباً لنبيه سيرا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً (٢) وقد فصلنا الكلام في معنى الآية في تفسير سورة النساء.

وقوله تعالى حكاية عن يوسف شيئ: ﴿قال رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه وإن لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين﴾ (٤) وقد أوضحنا وجه دلالة الآية على ذلك .

ويظهر من ذلك أولاً: إن هذا العلم يخالف سائر العلوم في أن أثره العملي وهو صرف الإنسان عما لا ينبغي إلى ما ينبغي قطعي غير متخلف دائماً بخلاف سائر العلوم فإن الصرف فيها أكثري غير دائم ، قال تعالى : ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم﴾ (٥) : وقال : ﴿أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم﴾ (١) ، وقال : ﴿فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم﴾ (٧) .

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين ﴾ (^) ، وذلك أن هؤلاء المخلصين من الأنبياء والأئمة عليهم السلام قد بينوا لنا جمل المعارف المتعلقة بأسمائه تعالى وصفاته من طريق السمع ، وقد حصلنا العلم به من طريق البرهان أيضاً ، والآية مع ذلك تنزهه تعالى عن ما نصفه به دون ما يصفه به أولئك المخلصون فليس إلا أن العلم غير العلم وإن

<sup>(</sup>١) الصافات : ١٦ .

<sup>(</sup>٢) ص : ٨٣ ، (٤) النمل : ١٤ . (٦) الجائية : ١٧ .

<sup>(</sup>٣) النساء : ١٦٣ . (٥) الجاثية : ٣٣ . (٧) الصافات : ١٦٠ .

كان متعلق العلمين واحداً من وجه .

وثانياً: إن هذا العلم أعني ملكة العصمة لا يغير الطبيعة الإنسانية المختارة في أفعالها الإرادية ولا يخرجها إلى ساحة الإجبار والاضطرار كيف؟ والعلم من مبادىء الاختيار، ومجرد قوة العلم لا يوجب إلا قوة الإرادة كطالب السلامة إذا أيقن بكون مانع ما سماً قاتلاً من حينه فإنه يمتنع باختياره من شربه قطعاً وإنما يضطر الفاعل ويجبر إذا أخرج من يجبره أحد طرفي الفعل والترك من الإمكان إلى الامتناع.

ويشهد على ذلك قوله: ﴿واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانسوا يعملون ﴿(١) تفيد الآية أنهم في إمكانهم أن يشركوا بالله وإن كان الاجتباء والهدى الإلهي مانعاً من ذلك . وقوله: ﴿يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسائته ﴾ (١) إلى غير ذلك من الآيات .

فالإنسان المعصوم إنما ينصرف عن المعصية بنفسه ومن عن اختياره وإرادته ونسبة الصرف إلى عصمته تعالى كنسبة انصراف غير المعصوم عن المعصية إلى توفيقه تعالى .

ولا ينافي ذلك أيضاً ما يشير إليه كلامه تعالى ويصرح به الأخبار أن ذلك من الأنبياء والأثمة بتسديد من روح القدس فإن النسبة إلى روح القدس كنسبة تسديد المؤمن إلى روح الإيمان ونسبة الضلال والغواية إلى الشيطان وتسويله فإن شيئاً من ذلك لا يخرج الفعل عن كونه فعلاً صادراً عن فاعله مستنداً إلى اختباره وإرادته فافهم ذلك .

نعم هناك قوم زعموا أن الله سبحانه إنما يصرف الإنسان عن المعصية لا من طريق اختياره وإرادته بل من طريق منازعة الأسباب ومغالبتها بخلق إرادة أو إرسال ملك يقاوم إرادة الإنسان فيمنعها عن التأثير أو يغير مجراها ويحرفها إلى غير ما من طبع الإنسان أن يقصده كما يمنع الإنسان القوي الضعيف عما يريده من الفعل بحسب طبعه .

وبعض هؤلاء وإن كانوا من المجبرة لكن الأصل المشترك الذي يبتني عليه

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٨٨ .

نظرهم هذا وأشباهه أنهم يرون أن حاجة الأشياء إلى البارىء الحق سبحانه إنما هي في حدوثها ، وأما في بقائها بعد ما وجدت فلا حاجة لها إليه فهو سبحانه سبب في عرض الأسباب إلا أنه لما كان أقدر وأقوى من كل شيء كان له أن يتصرف في الأشياء حال البقاء أي تصرف شاء من منع أو إطلاق وإحباء أو إماتة ومعافاة أو تمريض وتوسعة أو تقتير إلى غير ذلك بالقهر .

فإذا أراد الله سبحانه أن يصرف عبداً عن شر مثلاً أرسل إليه ملكاً ينازعه في مقتضى طبعه ويغير مجرى إرادته مثلاً عن الشر إلى الخير أو أراد أن يضل عبداً لاستحقاقه ذلك سلط عليه إبليس فحوله من الخير إلى الشر وإن كان ذلك لا بمقدار يوجب الإجبار والاضطرار.

وهذا مدفوع بما نشاهده من أنفسنا في أعمال الخير والشر مشاهدة عيان أنه ليس هناك سبب آخر يغايرنا وينازعنا فيغلب علينا غير أنفسنا التي تعمل أعمالها عن شعور بها وإرادة مترتبة عليه قائمين بها فالذي يثبته السمع والعقل وراء نفوسنا من الأسباب كالملك والشيطان سبب طولي لا عرضي وهو ظاهر.

مضافاً إلى أن المعارف القرآنية من التوحيد وما يرجع إليه يدفع هذا القـول من أصله ، وقد تقدم شطر وافر من ذلك في تضاعيف الأبحاث السالفة .

## ( بحث روائي )

في المعاني باسناده عن أبي حمزة الثمالي عن السجاد النائج في حديث تقدم صدره في البحث الرواثي السابق.

قال الله وكان يوسف من أجمل أهل زمانه فلما راهق يوسف راودته امرأة الملك عن نفسه فقال : معاذ الله إنا أهل بيت لا يزنون فغلقت الأبواب عليها وعليه وقالت : لا تخف وألقت نفسها عليه فأفلت منها هارباً إلى الباب ففتحه فلحقته فجذبت قميصه من خلفه فأخرجته منه فأفلت يوسف منها في ثيابه فألفيا سيدها لدى الباب قالت : ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذاب أليم .

قال : فهم الملك بيوسف ليعذبه فقال له يـوسف : ما أردت بـأهلك سوءاً بل هي راودتني عن نفسي فسل هـذا الصبي أينا راود صـاحبه عن نفســه ؟ قال : كان عندها من أهلها صبي زائر لها فأنطق الله الصبي لفصل القضاء فقال: أيها الملك انظر إلى قميص يوسف فإن كان مقدوداً من قدامه فهو الذي راودها ، وإن كان مقدوداً من خلفه فهي التي راودته .

فلما سمع الملك كلام الصبي وما اقتصه أفزعه ذلك فـزعاً شــديداً فجيء بالقميص فنظر إليه فلما رآه مقدوداً من خلفه قال لها : إنه من كيدكن إن كيــدكن عظيم . وقال ليوسف : أعرض عن هذا ولا يسمعه منك أحد واكتمه .

قال: فلم يكتمه يبوسف وأذاعه في المدينة حتى قلن نسوة منهن: اموأة العزيز تبراود فتاها عن نفسه فبلغها ذلك فأرسلت إليهن، وهيأت لهن طعاماً ومجلساً ثم أتتهن باترنج وآتت كل واحدة منهن سكيناً ثم قالت ليبوسف: أخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقبطعن أيديهن وقلن ما قلن يعني النساء فقالت لهن: هذا الذي لمتنني فيه تعني في حبه. وخرجن النسوة من تحتها فأرسلت كل واحدة منهن إلى يوسف سراً من صاحبتها تسأله الزيارة فأبى عليهن وقال: إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين وصرف الله عنه كيدهن.

فلما شاع أمر يوسف وامرأة العزيز والنسوة في مصر بدا للملك بعد ما سمع قول الصبي ليسجنن يوسف فسجنه في السجن ودخل السجن مع يوسف فتيان ، وكان من قصتهما وقصة يوسف ما قصه الله في الكتاب . قال أبو حمزة : ثم انقطع حديث على بن الحسين مانين مان

أقول: وروى ما في معناه العياشي في تفسيره عن أبي حمزة عنه سنيخ باختلاف يسير، وقوله سنين: «قال معاذ الله إنا أهل بيت لا يزنون، تفسير بقرينة المحاذاة لقوله في الآية: ﴿إنه ربي أحسن مثواي ﴾ النج وهو يؤيد ما قدمناه في بيان الآية أن الضمير إلى الله سبحانه لا إلى عزيز مصر كما ذهب إليه أكشر المفسرين فافهم ذلك.

وقوله: فأبى عليهن وقال: ﴿إلا تصرف عني﴾ الخ ظاهر في أنه سنالم باخذ قوله: رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه جزءاً من الدعاء فيوافق ما قدمناه في بيان الآية أنه ليس بدعاء.

وفي العينون باستناده عن حمدان عن علي بن محمد بن الحهم قبال : حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علي بن منوسى فقال لنه المأسون : يا اس رسول الله أليس من قولك: إن الأنبياء معصومون: قبال: بلى ـ وذكر الحديث إلى أن قال فيه: ﴿ولقد همت بـه ولم أن قال فيه : ﴿ولقد همت بـه وهم بها لولا أن رآى برهان ربه ﴾ فقال الرضا ﷺ: لقد همت به ولـولا أن رأى برهان ربه كان معصوماً ، والمعصوم لا يهم بذنب ولا يأتيه .

ولقد حدثني أبي عن أبيه الصادق الشاه أنه قال : همت بأن تفعل وهم بأن لا يفعل فقال المأمون : لله درّك يا أبا الحسن .

أقول: تقدم أن ابن الجهم هذا لا يخلو عن شيء لكن صدر الحديث أعني جواب الرضا بنان يوافق ما قلمناه في بيان الآية وأما ما نقله عن جده الصادق بنانه وأنها همت بأن تفعل وهم بأن لا يفعل فلعل المراد به ما ذكره الرضا بنانه الجواب لقبوله الانطباق عليه ولعل المراد به همه بقتلها كما يؤيده الحديث الآتي فينطبق على بعض الاحتمالات المتقدمة في بيان الآية .

وفيه بإسناده عن أبي الصلت الهروي قال: لما جمع المأمون لعلي بن موسى الرضا سنت أهل المقالات من أهل الإسلام ومن الديانات من اليهود والنصارى والمجوس والصابئين وسائر أهل المقالات فلم يقم أحد إلا وقد ألزمه حجته كأنه ألقم حجراً.

قام إليه علي بن محمد بن الجهم فقال: يا ابن رسول الله أتقول بعصمة الأنبياء ؟ فقال: نعم . فقال له: فما تقول في قوله عز وجل في يوسف: ﴿ولقد همت به همت به وهم بها ﴾ ؟ فقال له: أما قوله تعالى في يوسف: ﴿ولقد همت به وهم بها ﴾ فإنها همت بالمعصية وهم يوسف بقتلها إن أجبرته لعظيم ما تداخله فصرف الله عنه قتلها والفاحشة . وهو قوله عز وجل: ﴿كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء والزنا .

وفي الدر المنثور أخرج أبو نعيم في الحلية عن علي بن أبي طالب في قوله . ﴿ وَلَقَدُ هَمَتُ بِهُ وَهُم بِها ﴾ قال : طمعت فيه وطمع فيها ، وكان من الطمع أن هم بحل التكة فقامت إلى صنم مكلل بالدر والياقوت في ناحية البيت فسترته بثوب أبيض بينها وبينه فقال : أي شيء تصنعين ؟ فقالت : أستحيى من إلهي أن يرابي على هذه الصورة فقال يوسف الني : تستحين من صنم لا يأكل ولا يشرب ، ولا أستحيى أنا من إلهي الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت ؟ نم يشرب ، ولا أستحيى أبداً . وهو البرهان الذي رأى .

أقول : والرواية من الموضوعات كيف ؟ وكلامه وكلام سائر أثمة أهـل البيت عليهم السلام مشحون بذكر عصمة الأنبياء ومذهبهم في ذلك مشهور .

على أن سترها الصنم وانتقاله من ذلك إلى ما ذكره لها من الحجة لا يعد من رؤية البرهان ، وقد ورد هذا المعنى في عدة روايات من طرق أهل البيت عليهم السلام لكنها آحاد لا تعويل عليها . نعم لا يبعد أن تقوم المرأة إلى ستر صنم كان هناك فتنزع نفس يوسف بنين إلى مشاهدة آية التوحيد عند ذلك فيرتفع الحجاب بينه وبين ساحة الكبرياء فيرى ما يصرفه عن كل سوء وفحشاء كما كان له ذلك من قبل ، وقد قال تعالى في حقه : إنه من عبادنا المخلصين . فإن صح شيء من هذه الروايات فليكن هذا معناه .

وفيه : أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس قال : عشر يوسف المنظفة للاث عشرات : حين هم بها فسجن ، وحين قال : ﴿ أَذَكُرنِي عند ربك ﴾ فلبث في السجن بضع سنين فأنساه الشيطان ذكر ربه . وحين قال : ﴿ إِنْكُم لَسَارَقُونَ ﴾ قالوا : إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل .

أقول: والرواية تخالف صريح كلامه تعالى حيث يذكر أن الله اجتباه واخلصه لنفسه وأن الشيطان لا سبيل له إلى من أخلصه الله لنفسه وكيف يستقيم لمن هم على أفحش معصية وأنساه الشيطان ذكر ربه ثم كذب في مقاله فعاقبه الله بالسجن ثم بلبثه فيه بضع منين وجبه بالسرقة أن يعده الله صديقاً من عباده المخلصين والمحسنين ، ويذكر أنه آتاه الحكم والعلم واجتباه وأتم عليه نعمته ، وعلى هذا السبيل روايات جمة رواها في الدر المنثور ، وقد تقدم نقل شطر منها عند بيان الآيات ، ولا تعويل على شيء منها .

وفيه أخرج أحمد وابن جرير والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس عن النبي على الله الله الله أربعة وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون ، وشاهد يوسف ، وصاحب جريح ، وعيسى بن مريم .

وفي تفسير القمي قال: وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر النائج في قوله: ﴿ وَقَدَ شَعْفُهَا حَبَّا ﴾ يقول: قد حجبها حبه عن الناس فلا تعقل غيره ، والحجاب هو الشغاف ، والشغاف هو حجاب القلب .

وفيه في حديث جمعها النسوة وتقطيعهن أيديهن قبال : فما أمسى يـوسف

سن في ذلك اليوم حتى بعثت إليه كل امرأة رأته تدعوه إلى نفسها فضجر يـوسف في ذلك اليوم فقال : رب السجن أحب إلى مما يـدعونني إليـه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب لـه ربه فصـرف عنه كيـدهن . الحديث .

ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأُوا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِين (٣٥) وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَاۤ إِنِّي أَرَبْنِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّثْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَـرَىٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٣٦) قَـالَ لَا يَأْتِيكُمَـا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَـأْتِيَكُمَا ذٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةً قَوْمِ لَا يُـؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ (٣٧) وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئي إِبْرُهيمَ وَإِسْحُقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْل آللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٣٨) يَا صَـاحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَم ۚ ٱللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (٣٩) مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِـهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمُ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا للهِ أَمَرَ ٱلَّا تَعْبُدُوآ إِلَّا إِيَّـاهُ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ الْفَيَّمُ وَلٰكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٤٠) يَا صَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أُمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمْراً وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأَكُلُ ٱلطَّيْسُ مِنْ رَأَسِهِ قُضِىَ الْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (٤١) وَقَـالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَـاجِ

## (بیان)

تتضمن الآيات شطراً من قصته بين وهو دخوله السجن ومكثه فيه نضع سنين وهو مقدمة تقر به التام عند الملك ونيله عزة مصر ، وفيه دعوته في السجن إلى دين التوحيد ، وقد جاء ببيان عجيب ، وإظهاره لأول مرة أنه من أسرة إبراهيم وإسحاق ويعقوب .

قوله تعالى : ﴿ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين﴾ البداء هو ظهور رأي بعد ما لم يكن يقال ؟ بدا لي في أمر كذا أي ظهر لي فيه رأي جديد ، والضمير في قوله : ﴿لهم﴾ إلى العزيز وامرأته ومن يتلوهما من أهل الاختصاص وأعوان الملك والعزة .

والمراد بالآيات الشواهد والأدلة الدالة على براءة يوسف النشر وطهارة ذيله مما اتهموه به كشهادة الصبي وقد القميص من خلفه واستباقهما الباب معاً ، ولعل منها تقطيع النسوة أيديهن برؤيته واستعصامه عن مراودتهن إياه عن نفسه واعتراف امرأة العزيز لهن أنها راودته عن نفسه فاستعصم .

وقوله: ﴿ليسجننه﴾ اللام فيه للقسم أي أقسموا وعزموا ليسجننه البتة ، وهو تفسير للرأي الذي بدا لهم ، ويتعلق به قوله: ﴿حتى حين﴾ ولا يخلو من معنى الانتظار بالنظر إلى قطع حين عن الإضافة والمعنى على هذا ليسجننه حتى ينقطع حديث المراودة الشائع في المدينة وينساه الناس .

ومعنى الآية: ثم ظهر للعزيز ومن يتلوه من امرأته وسائر مشاوريه رأي جديد في يوسف من بعد ما رأوا هذه الآيات الدالة على براءته وعصمته وهو أن يسجنوه حيناً من النزمان حتى ينسى حديث المراودة الذي يجلب لهم العار والشين وأقسموا على ذلك .

ويظهر بذلك أنهم إنما عزموا على ذلك لمصلحة بيت العزيز وصوناً لأسرته عن هوان التهمة والعار ، ولعل من غرضهم أن يتحفظوا على أمن المدينة العام ولا يخلوا الناس وخاصة النساء أن يفتتنوا به فإن هذا الحسن الذي أوله امرأة العزيز والسيدات من شرفاء المدينة وفعل بهم ما فعل من طبعه أن لا يلبث دون أن يقيم في المدينة بلوى .

لكن الذي يظهر من قوله في السجن لرسول الملك: ﴿إرجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة السلاني قطعن أيديهن ﴾ إلى آخر ما قال ، ثم قبول الملك لهن: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ، وقولهن: حاش لله ما علمنا عليه من سوء ثم قول امرأة العزيز: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ، كل ذلك يدل على أن المرأة ألبست الأمر بعد على زوجها وأرابته في براءة يوسف سلطة تامة منها عليه وتمكن كامل من قلبه ورأيه .

وعلى هذا فقد كان سجنه بتوسل أو بأمر منها لتدفع بذلك تهمة الناس عن نفسها وتؤدب يوسف لعله ينقاد لها ويرجع إلى طاعتها فيما كانت تأمره به كما هددته به بمحضر من النسوة بقولها: ﴿ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين﴾ .

قوله تعالى : ﴿ودخل معه السجن فنيان﴾ إلى آخر الآية الفتى العبد وسياق الآيات يدل على أنهما كانا عبدين من عبيد الملك ، وقد وردت به الروايات كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

وقوله : ﴿قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِي أُرَانِي أَعْصِر خَمَراً ﴾ فصل قوله : ﴿قَالَ أَحَدُهُمَا ﴾ للدلالة على الفصل بين حكاية الرؤيا وبين الدخول كما يشعر به ما في السياق من قوله : ﴿أَرَانِي﴾ وخطابه له بصاحب السجن .

وقوله : ﴿ أَرَانِي ﴾ لحكاية الحال الماضية كما قيل ، وقوله : ﴿ أعصر خمراً ﴾ أي أعصر عنباً كما يعصر ليتخذ خمراً فقد سمى العنب خمراً باعتبار ما يؤول إليه .

والمعنى أصبح أحدهما وقال ليوسف النائم أني أيت فيما يسرى النائم أني أعصر عنباً للخمر .

وقوله: ﴿ وَقَالُ الآخرِ إِنِي أَرَانِي أَحمل قوق رأسي خبراً تأكل الطير منه ﴾
أي تنهشه وهي رؤيا أخرى ذكرها صاحبه. وقوله: ﴿ نبئنا بشأويله إنا نراك من المحسنين ﴾ أي قالا نبئنا بتأويله فاكتفى عن ذكر الفعل بقوله: ﴿ قال ﴾ ﴿ وقال ﴾ وهذا من لطائف تفنن القرآن ، والضمير في قوله: ﴿ بتأويله ﴾ راجع إلى ما يراه المدلول عليه بالسياق ، وفي قوله: ﴿ إنا نراك من المحسنين ﴾ تعليل لسؤالهما

التاويل و فزراك أي نعتقك من المحسنين لما نشاهد فيك من سيماهم ، وإنما أقبلا عليه في تأويل رؤياهما لإحسانه ، لما يعتقد عامة الناس أن المحسنين الأبرار ذوو قلوب طاهرة ونفوس زاكية فهم ينتقلون إلى روابط الأمور وجريان الحوادث انتقالاً أحسن وأقرب إلى الرشد من انتقال غيرهم .

والمعنى : قال أحدهما ليوسف : إني رأيت فيما يرى النائم كذا وقال الآخر : إني رأيت كل منا لأنا نعتقد أنك الآخر : إني رأيت كذا ، وقالا له : أخبرنا بتأويل ما رآه كل منا لأنا نعتقد أنك من المحسنين ، ولا يخفى لهم أمثال هذه الأمور الخفية لـزكاء نفوسهم وصفاء قلوبهم .

قوله تعالى: ﴿قَالَ لا يَأْتِكُما طَعَام ترزقانه إلا تَبَاتُكُما بِتَأْوِيلُه قبل أَن يَأْتِكُما فِي وَسِفَ عَلَيْ يُوسِفَ عَلَيْ فِي سَوْالُه عِن تَأْوِيلُ رؤيا رأياها عن حسن ظن به من جهة ما كانا يشاهدان منه سيماء المحسنين اغتنم عَلَيْ الفرصة في بث ما عنده من أسرار التوحيد والدعوة إلى ربه سبحانه الذي علمه ذلك فأخبرهما أنه عليم بذلك بتعليم من ربه خبير بتأويل الأحاديث وتوسل بذلك إلى الكشف عن سر التوحيد ونفي الشركاء ثم أول رؤياهما .

فقال أولاً : ﴿لا يأتيكما طعام ترزقانه ﴾ وأنتما في السجن ﴿إلا نبأتكما بتأويله ﴾ أي بتأويل ذاكما الطعام وحقيقته وما يؤول إليه أمره - فأنا خبير بذلك فليكن آية لصدقي فيما أدعوكما إليه من دين التوحيد .

هذا على تقدير عود الضمير في قوله: ﴿بَأُويله﴾ إلى الطعام ، ويكون عليه إظهاراً منه بنا آية نبوته نظير قبول المسيح بنا النبي إسرائيل: ﴿وأنبؤكم بِما تأكلون وما تدّخرون في بيوتكم إن في ذلك آلية لكم إن كنتم مؤمنين﴾ (١) ، ويؤيد هذا المعنى بعض الروايات الواردة من طرق أهل البيت عليهم السلام كما سيأتي في بحث روائي إن شاء الله تعالى .

وأما على تقدير عود ضمير ﴿بِتَأُويله﴾ إلى ما رأياه من الرؤيا فقوله: ﴿لا يَاتِيكُما طَعَامِ﴾ النّج ، وعد منه لهما تأويل رؤياهما ووعد بتسريعه غير أن هذا المعنى لا يخلو من بعد بالنظر إلى السياق .

قوله تعالى : ﴿ ذَلَكُمَا مَمَّا عَلَمْنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكَتَ مَلَةً قَـومَ لَا يَؤْمُنُونَ بِـاللهُ

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٤٩ .

وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب بين سنن أن العلم والتنبؤ بتأويل الأحاديث ليس من العلم العادي الاكتسابي في شيء بل هو مما علمه إياه ربه ثم علل ذلك بتركه ملة المشركين واتباعه ملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب أي رفضه دين الشرك وأخذه بدين التوحيد .

والمشركون من أهل الأوثان يعتقدون بالله صبحانه ويثبتون يوم الجزاء بالقول بالتناسخ كما تقدم في الجزء السابق من الكتاب لكن دين التوحيد يحكم أن الذي يقدر له شركاء في التأثير أو في استحقاق العبادة ليس هو الله وكذا عود النفوس بعد الموت بأبدان أخرى تتنعم فيها أو تعذب ليس من المعاد في شيء ، ولللك نفى المستناعة عنهم الإيمان بالله وبالآخرة ، وأكد كفرهم بالآخرة بتكرار الضمير حيث قال : ﴿وهم بالآخرة هم كافرون ﴾ وذلك لأن من لا يؤمن بالله فأحرى به أن لا يؤمن برجوع العباد إليه .

وهذا الذي يقصه الله سبحانه من قول يــوسف ﴿ اللهِ عَلَمُ مَا آبائي اللهِ اللهُ اللهُ

قوله تعالى : ﴿ مَا كَانَ لَمُنَا أَنْ نَشُرُكُ بِاللّٰهِ مِن شِيء ذَلْكُ مِن فَصَلَ الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ﴾ أي لم يجعل الله سبحانه لنا أهل البيت سبيلا إلى أن نشرك به شيئاً ومنعنا من ذلك ، ذلك المنع من فضل الله ونعمته علينا أهل البيت وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فضله تعالى بل يكفرون به .

وأما أنه تعمالي جعلهم بحيث لا سبيل لهم إلى أن يشركوا به فليس جعل إجبار وإلجاء بل جعل تأييد وتسديد حيث أنعم عليهم بالنبوة والسرسالة والله أعلم حيث يجعل الرسالة فاعتصموا بالله عن الشرك ودانوا بالتوحيد .

وأما أن ذلك من فضل الله عليهم وعلى الناس فـلأنهم أيدوا بـالحق وهو أفضـل الفضل والنـاس في وسعهم أن يرجعـوا إليهم فيفوزوا بـاتبـاعهم ويهتـدوا بهداهم .

وأما أن أكثر الناس لا يشكرون فلأنهم يكفرون بهـذه النعمة وهي النموة والسرسالة فـلا يعبؤون بهـا ولا يتبعـون أهلهـا أو لأنهم يكفـرون بنعمـة التـوحيـد ويتخذون لله سبحانه شركاء من الملائكة والجن والإنس يعبدونهم من دون الله . هذا ما ذكره أكثر المفسرين في معنى الآية .

ويبقى عليه شيء وهو أن التوحيد ونفي الشركاء ليس مما برجع فيه إلى بيان النبوة فإنه مما يستقل به العقل وتقضي به الفطرة فلا معنى لعده فضلاً على الناس من جهة الاتباع بل هم والأنبياء في أمر التوحيد على مستوى واحد وشرع سواء ولو كفروا بالتوحيد فإنما كفروا لعدم إجابتهم لنداء الفطرة لا لعدم اتباع الأنبياء .

لكن يجب أن يعلم أنه كما أن من الواجب في عناية الله سبحانه أن يجهز نوع الإنسان مضافاً إلى إلهامه من طريق العقل الخير والشر والتقوى والفجور بما يدرك به أحكام دينه وقوانين شرعه وهو سبيل النبوة والوحي ، وقد تكرر توضيحه في أبحاثنا السابقة كذلك من الواجب في عنايته أن يجهز أفراداً منه بنفوس طاهرة وقلوب سليمة مستقيمة على فطرتها الأصلية لازمة لتوحيده ممتنعة عن الشرك به يستبقي به أصل التوحيد عصراً بعد عصر ويحيي به روح السعادة جيالاً بعد جيل ، والبرهان عليه هو البرهان على النبوة والوحي فإن الواحد من الإنسان العادي لا يمتنع عليه الشرك ونسيان التوحيد ، والجائز على الواحد جائز على الجميع وفي تلبس الجميع بالشرك فساد النوع في غايته وبطلان الغرض الإلهي خلقته .

فمن الواجب أن يكون في النوع رجال متلبسون بإخلاص التوحيد يقومون بأمره ويدافعون عنه وينبهون الناس عن رقدة الغفلة والجهالة بـإلقاء حججه وبث شواهده وآياته وبينهم وبين الناس رابطة التعليم والتعلم دون السوق والاتباع .

وهذه الفوس إن كانت فهي نفوس الأنبياء والأثمة عليهم السلام ، وفي خلقهم وبعثهم فضل من الله سبحانه عليهم بتعليم توحيده لهم ، وعلى الناس منصب من يذكرهم الحق الذي تقضي به فطرتهم ويدافع عن الحق تحاه عملتهم وصلالتهم فإن اشتغال الناس بالأعمال المادية ومزاولتهم للأمور الحسية تحذبهم إلى اللذات الدنيوية وتحرضهم على الإخلاد إلى الأرض فتبعدهم عن المعنويات وتنسيهم ما في فطرهم من المعارف الإلهية ، ولولا رجال متألهون متولهون في الله الدين أخلصهم بخالصة ذكرى الدار في كل برهة من الزمان لأحيطت الأرض

بالعماء ، وانقطع السبب الموصول بين الأرض والسماء ، وبطلت غايــة الخلقة ، وساخت الأرض بأهلها .

ومن هنا يظهر أن الحق أن تنزل الآية على هذه الحقيقة فيكون معنى الآية : لم يجعل لنا بتأييد من الله سبيل إلى أن نشرك بالله شيئاً ، ذلك أي كوننا في أمن من الشرك من فضل الله علينا لأنه الهدى الذي هو سعادة الإنسان وفوزه العنظيم . وعلى الناس لأن في ذلك تذكيرهم إذا نسوا وتنبيههم إذا غفلوا ، وتعليمهم إذا جهلوا ، وتقويمهم إذا عوجوا ولكن أكثر الناس لا يشكرون الله بل يكفرون بهذا الفضل فلا يعبؤون به ولا يقبلون عليه بل يعرضون عنه . هذا .

وذكر بعضهم في معنى الآية : إن المشار إليه بقوله : ﴿ ذَلَكَ مَن فَصَلَ اللهُ عَلَيْنَا ﴾ الخ ، هو العلم بتأويل الأحاديث . وهو كما ترى بعيد من سياق الآية .

قوله تعالى: ﴿ يَا صَاحِي السَّجِنَ ءَارِبَابِ مَتَفَرِقُونَ خَيْرِ أَمِ اللهُ الواحِدُ القَهَارِ ﴾ لفظة الخير بحسب الوزن صفة من قولهم: خار يخار خيرة إذا انتخب واختار أحد شيئين يتردد بينهما من حيث الفعل أو من حيث الأخذ بوجه فالخير منهما هو الذي يفضل على الآخر في صفة المطلوبية فيتعين الأخذ به فخير الفعلين هو المطلوب منهما الذي يتعين القيام به وخير الشيئين هو المطلوب منهما من جهة الأخذ به كخير المالين من جهة التمتع به وخير الدارين من جهة سكناها وخير الإنسانين من جهة مصاحبته ، وخير الرأيين من جهة الأخذ به ، وخير الإنسانين من جهة مصاحبته ، وخير الرأيين من جهة الأخذ به ، وخير الإنسانين من جهة عبادته ، ومن هنا ذكر أهل الأدب أن الخير في الأصل ﴿ أخير ﴾ أفعل الفضيل من الفضل في القياس .

وبما مر يتبين أن قوله بنت : ﴿ الرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ﴾ اللخ مسوق لبيان الحجة على تعينه تعالى للعبادة إذا فرض تردد الأمر بينه وبين سائر الأرباب التي تدعى من دون الله لا لبيان أنه تعالى هو الحق المسوجود دون غيره من الأرباب أو أنه تعالى هو الإله الذي تنتهي إليه الأشياء بدءاً وعوداً دونها أو غير ذلك فإن الشيء إنما يسمى خيراً من جهة طلبه وتعيينه بالأخد به بنحو فقوله سنت أمد الطرفيل من فقوله سنت أحد الطرفيل من جهة الأخذ به والأخذ بالرب هو عبادته .

ثم إنه سنخ سمى الهتهم أرباباً متفرقين لأنهم كانوا يعبدون الملائكة وهم

عندهم صفات الله سبحانه أو تعينات ذاته المقدسة التي تستند إليها جهات الخير والسعادة في العالم فيفرقون بين الصفات بتنظيمها طولا وعرضاً ويعبدون كلا بما يخصمه من الشأن فهناك إله العلم وإله القدرة وإله السماء وإله الأرض وإله الحسن وإله الحب وإله الأمن والخصب وغير ذلك ، ويعبدون المجن وهم مبادىء الشر في العالم كالسوت والفناء والفقر والقبح والألم والغم وغير ذلك ، ويعبدون أفراداً كالكملين من الأولياء والجبابرة من السلاطين والملوك وغيرهم ، وهم جميعاً متفرقون من حيث أعيانهم ومن حيث أصنامهم والتماثيل المتخذة لهم المنصوبة للتوجه بها إليهم .

وقابل الأرباب المتفرقين بذكر الله عز اسمه ووصف بالواحد القهار حيث قال : ﴿ أَمَّ اللهُ الواحد القهار﴾ فالكلمة تفيد بحسب المعنى خلاف ما يفيده قوله : ﴿ وَاربابِ متفرقون ﴾ لضرورة التقابل بين طرفي الترديد .

فالله علم بالغلبة يراد به الذات المقدسة الإلهية التي هي حقيقة لا سبيل للبطلان إليه ووجود لا يتطرق العدم والفناء إليه ، والوجود الذي هذا شأنه لا يمكن أن يفرض له حد محدود ولا أمد ممدود لأن كل محدود فهو معدوم وراء حده ، والممدود باطل بعد أمده فهو تعالى ذات غير محدود ووجود غير متناه بحب ، وإذا كان كذلك لم يمكن أن يفرض له صفة خارجة عن ذاته مباينة لنفسه كما هو الحال في صفاته لتأدية هذه المغايرة إلى كونه تعالى محدوداً غير موجود في ظرف الصفة وفاقراً لا يجد الصفة في ذاته ولم يمكن أيضاً فرض المغايرة والبينونة بين صفاته الذاتية كالحياة والعلم والقدرة لأن ذلك يؤدي إلى وجود حدود في داخل الذات لا يوجد ما في داخل حد في خارجه فيتغاير الذات والصفات ويتكثر جميعاً ويحد ، وهذا كله مما اعترفت به الوثنية على ما بأيدينا من معارفهم .

فمما لا يتطرق إليه الشك عند المثبتين لوجود الإله سبحانه لـو تفطنوا أن الله سبحانه موجود في نفسه ثابت بذاته لا موجود بهذا النعت غيره ، وأن ماله من صفات الكمال فهو عينه غير زائد عليه ولا بعض صفات كماله صفات زائد على بعض فهو علم وقدرة وحياة بعينه .

فهو تعالى أحدي الذات والصفات أي إنه واحد في وجوده بذاته ليس قباله شيء إلا موجوداً به لا مستقلًا بالوجود وواحد في صفاته أي ليس هنــاك صفة لــه حقيقية إلا أن تكون عين الذات فهو الذي يقهر كل شيء لا يقهره شيء .

والإشارة إلى هذا كله هي التي دعته عشراً نيصف الله سبحانه بالواحد القهار حيث قال : ﴿أَمَ الله الواحد القهار ﴾ أي إنه تعالى واحد لكن لا واحد عددي إذا أضيف إليه آخر صار اثنين بل واحد لا يمكن أن يفرض قباله ذات إلا وهي موجودة به لا بنفسها ولا أن يفرض قباله صفة له إلا وهي عينه وإلا صارت باطلة كل ذلك لأنه بحث غير محدود بحد ولا منته إلى نهاية .

وقد تمت الحجة على الخصم منه بالشخص هذا السؤال بما وصف الأرباب بكونهم متفرقين ، وإياه تعالى بالواحد القهار لأن كون ذاته المتعالية واحداً قهاراً يبطل التفرقة ـ أي تفرقة مفروضة ـ بين الذات والصفات ، فالذات عين الصفات والصفات بعضها عين بعض فمن عبد الذات عبد الذات والصفات ومن عبد علمه فقد عبد ذاته ، وإن عبد علمه ولم يعبد ذاته فلم يعبد لا علمه ولا ذاته وعلى هذا القياس .

فإذا فرض تسردد العبادة بين أربساب متفرقين وبين الله السواحد القهسار تعالى وتقسدس تعينت عبادت دونهم إذ لا يمكن فسرض أربساب متفسرقين ولا تفسرقـة في العبادة .

نعم يبقى هناك شيء وهو الذي يعتمد عليه عامة الوثنية من أن الله سبحانه أجلّ وأرفع ذاتاً من أن تحيط به عقولنا أو يناله أفهامنا فلا يمكننا التوجه إليه بعبادته ولا يسعنا التقرب منه بعبوديته والخضوع له ، والذي يسعنا هو أن نتقرب بالعبادة إلى بعض مخلوقاته الشريفة التي هي مؤثرات في تدبير النظام العالمي حتى يقربونا منه ويشفعوا لنا عنده فأشار بالشفي الشطر الثاني من كلامه أعني قوله : ﴿ مَا تعبدون من دونه إلا أسماء ﴾ النج إلى دفعه .

قوله تعالى : ﴿ مَا تَعبِدُونَ مَن دُونُهُ إِلاَ أَسَمَاءُ سَمِيتَمُوهَا أَنتُم وآباؤكم مَا أَسْرَلُ الله بِهَا مِن سَلْطَانَ إِنَّ الْحَكُمُ إِلاَ لَلْهُ أَمر أَنْ لا تَعبِدُوا إِلاَ إِيَاهُ ﴾ النح ، بدأ سُنْكُ بخطاب صاحبيه في السجن أولاً ثم عمم الخطاب للجميع لأن الحكم مشترك بينهما وبين غيرهما من عبدة الأوثان .

ونفى العبادة إلا عن الأسماء كناية عن أنه لا مسميات وراء هذه الأسماء فتقع العبادة في مقابل الأسماء كلفظة إله السماء وإله الأرض وإله البحر وإله البر

والأب والأم وابن الإله ونظائر ذلك .

وقد أكد كون هذه الأسماء ليس وراءها مسميات بقوله: ﴿ أَنتُم وآباؤكم ﴾ فإنه في معنى الحصر أي لم يضع هذه الأسامي أحد غيركم بل أنتم وآباؤكم وضعتموها، ثم أكده ثانياً بقوله: ﴿ مَا أَنزَلَ الله بها من سلطان ﴾ والسلطان هو البرهان لتسلطه على العقول أي ما أنزل الله بهذه الأسماء أو بهذه التسمية من برهان يدل على أن لها مسميات وراءها، وحينتذ كان يثبت لها الالوهية أي المعبودية فصحت عبادتكم لها.

ومن الجائز أن يكون ضمير ﴿بها﴾ عائداً إلى العبادة أي ما أنزل الله حجة على عبادتها بأن يثبت لها شفاعة واستقلالاً في التأثير حتى تصح عبادتها والتوجه إليها فإن الأمر إلى الله على كل حال . وإليه أشار بقوله بعده : ﴿إن الحكم إلا لله ﴾ .

وهو أعني قوله: ﴿إِن الحكم إلا لله ﴾ مما لا ريب فيه البتة إذ الحكم في أمر ما لا يستقيم إلا ممن يملك تمام التصرف، ولا مالك للتصرف والتدبير في أمور العالم وتربية العباد حقيقة إلا الله سبحانه فلا حكم بحقيقة المعنى إلا له.

وهو أعني قوله: ﴿إِنَّ الْحَكُم إِلَا لللهُ مَفَيد فيما قبله وما بعده صالح لتعليلهما معاً ، أما فائدته في قوله قبل : ﴿ما أنزل الله بها من سلطان فقد ظهرت آنفاً ، وأما فائدته في قوله بعد : ﴿أَمْرِ أَنَّ لا تعبدوا إلا إِياه فَ فَلاَنه متضمن لجانب إثبات الحكم كما أن قوله قبل : ﴿ما أنزل الله بها من سلطان متضمن لجانب السلب ، وحكمه تعالى نافذ في الجانبين معاً فكأنه لما قيل : ﴿ما أنزل الله بها من سلطان قيل : ﴿فماذا حكم به في أمر العبادة في فقيل : ﴿فماذا حكم به في أمر العبادة فقيل : ﴿فماذا حكم به في أمر العبادة في فقيل .

ومعنى الآية ـ والله أعلم ـ ما تعبدون من دون الله إلا أسماء خالية عن المسميات لم يضعها إلا أنتم وآباؤكم من غير أن ينزل الله سبحانه من عنده برهانا بدل على أن لها شفاعة عند الله أو شيئاً من الاستقلال في التأثير حتى يصح لكم دعوى عبادتها لنيل شفاعتها ، أو طمعاً في خيرها أو خوفاً من شرها .

وأما قوله : ﴿ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ فيشير به إلى ما ذكره من توحيد الله ونفي الشريك عنه ، والقيم هو القائم بالأمر القوي على

تدبيره أو القائم على ساقه غير المتزلزل والمتضعضع ، والمعنى أن دين التوحيد وحده هو القوي على إدارة المجتمع وسوقه إلى منزل السعادة ، والدين المحكم غير المتزلزل الذي فيه الرشد من غير غي والحقية من غير بطلان ، ولكن أكثر الناس لأنسهم بالحس والمحسوس وأنهماكهم في زخارف الدنيا الفانية حرموا سلامة القلب واستقامة العقل لا يعلمون ذلك ، وإنما يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة معرضون .

أما أن التوحيد دين فيه الرشد ومطابقه الواقع فيكفي في بيانه ما أقامه سلط من البرهان ، وأما أنه هـ و القوي على إدارة المجتمع الإنساني فـ لأن هذا النوع إنما يسعد في مسير حياته إذا بنى سنن حياته وأحكام معاشه على مبنى حق مطابق للواقع فسار عليها لا إذا بناها على مبنى باطل خرافي لا يعتمد على أصل ثابت .

فقد بان من جميع ما تقدم أن الآيتين جميعاً أعني قوله: ﴿يا صاحبي السجن ﴾ إلى قوله ﴿أن لا تعبدوا إلا إياه ﴾ برهان واحد على توحيد العبادة ، محصله أن عبادة المعبود إن كانت لألوهيته في نفسه ووجوب وجوده بذاته فالله سبحانه في وجوده واحد قهار لا يتصور له ثان ولا مع تأثيره مؤثر آخر فلا معنى لتعدد الآلهة ، وإن كانت لكون آلهة غير الله شركاء له شفعاء عنده فلا دليل على ثبوت الشفاعة لهم من قبل الله سبحانه بل الدليل على خلافه فإن الله حكم من طريق العقل وبلسان أنبيائه أن لا يعبد إلا هو .

وبذلك يظهر فساد ما أورد البيضاوي في تفسيره تبعاً للكشاف أن الآيتين تتضمنان دليلين على التوحيد فما في الأولى وهو قوله: ﴿ أَرْبَابِ مَتَفْرَقُونَ خَيْرِ أَمَ اللهِ الواحد القهار﴾ دليل خطابي ، وما في الثانية وهو قوله: ﴿ ما تعبدون من دونه إلا أسماء ﴾ المخ برهان تام .

قال البيضاوي: وهذا من التدرج في الدعوة وإلزام الحجة بين لهم أولاً رجحان التوحيد على اتخاذ الآلهة على طريق الخطابة ثم برهن على أن ما يسمونها آلهة ويعبدونها لا تستحق الإلهية فإن استحقاق العبادة إما بالذات وإما بالغير وكلا القسمين منتف عنهما ثم نص على ما هو الحق القويم والدين المستقيم الذي لا يقتضي العقل غيره ولا يرتضي العلم دونه. انتهى .

ولعل الذي حداه إلى ذلك ما في الآية الأولى من لفظة الخير فاستظهر منه

الرجحان الخطابي ، وقد فاته ما فيها من قيد ﴿الواحد القهار﴾ وقـد عرفت تقـرير ما تتضمنه الآيتان من البرهان ، وأن الذي ذكره من معنى الآية الثانية هـو مدلــول مجموع الآيتين دون الثانية فحسب .

وربما يقرر مدلول الآيتين برهانين على التوحيد بوجه آخر ملخصه أن الله الواحد الذي يقهر بقدرته الأسباب المتفرقة التي تفعل في الكون ويسوقها على تلاؤم آثارها المتفرقة المتنوعة بعضها مع بعض حتى ينتظم منها نظام واحد غير متناقض الأطراف كما هو المشهود من وحدة النظام وتوافق الأسباب خير من أرباب متفرقين تترشح منها لتفرقها ومضادتها أنظمة مختلفة وتدابير متضادة تؤدي إلى انفصام وحدة النظام الكوني وفساد التدبير الواحد العمومي .

ثم الآلهة المعبودة من دون الله أسماء لا دليل على وجود مسمياتها في الخارج بتسميتكم لا من جانب العقل ولا من جانب النقل لأن العقل لا يبدل إلا على التوحيد والأنبياء لم يؤمروا من جهة الوحي إلا بأن لا يعبد إلا الله وحده . انتهى .

وهذا التقرير ـ كما ترى ـ ينزل الآية الأولى على معنى قول تعالى : ﴿ لَوَ كَانَ فِيهِمَا آلِهِةَ إِلاَ كَانَ فِيهِما آلِهِةَ إِلاَ اللهِ لَفُسِدتا ﴾ (١) ، ويعمم الآية الثانية على نفي ألوهية آلهة إلا الله بذاتها ونفى ألوهيتها من جهة إذن الله في شفاعتها .

ويرد عليه أولاً: إن فيه تقييداً لإطلاق قوله: ﴿القهار﴾ من غير مقيد فإن الله سبحانه كما يقهر الأسباب في تأثيرها يقهر كل شيء في ذاته وصفته وآثاره فلا ثاني له في وجوده ولا ثاني له في استقلاله في نفسه وفي تأثيره فلا يتأتى مع وحدته القاهرة على الإطلاق أن يفرض شيء يستقل عنه في وجوده ، ولا أمر يستقل عنه في ذاته وآثار ذاته جميعاً وإما مستقل عنه في ذاته وآثار ذاته جميعاً وإما مستقل عنه في أمره ، والإله الذي يفرض دونه إما مستقل عنه في ذاته وآثار ذاته

وثانياً: إن فيه تعميماً لخصوص الآية الثانية من غير معمم فإن الآية كما عرفت ـ تبيط كونها آلهة بإذن الله وحكمه كما هو ظاهر قوله: ﴿مَا أَنْزَلَ الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله اللخ ومن الواضح أن هذه الالوهية المنوطة بإذنه تعالى وحكمه ألوهية شفاعة لا الوهية ذاتية أي ألوهية بالغير لا ما هو أعم من

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٢٢

الالوهية بالذات وبالغير جميعاً .

قوله تعالى : ﴿يَا صَاحِيَ السَّجِنَ أَمَا أَحَدُكُمَا فَيَسَقَى رَبِهِ خَمَراً وَأَمَا الآخر فَيَصَلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرِ مَنْ رَأْسَهُ قَضِي الأَمْرِ الذِي فَيه تَسْتَقْتِيَانَ﴾ معنى الآية ظاهر ، وقرينة المناسبة قـاضية بـأن قولـه : ﴿أَمَا أَحَـدُكُما﴾ النّح ، تأويـل رؤيا من قـال منهما : ﴿إِنّي أَرَانِي أَعْصَر خَمَراً﴾ وقولـه : ﴿وأَمَا الآخر﴾ الخ ، تأويل لمرؤيا الآخر .

وقوله : ﴿ قضي الأمر الذي فيه تستفنيان ﴾ لا يخلو من إشعار بأن الصاحبين أو أحدهما كذب نفسه في دعواه الرؤيا ولعله الثاني لما سمع تأويل رؤياه بالصلب وأكل الطير من رأسه ، ويتأيد بهذا ما ورد من الرواية من طرق أثمة أهل البيت عليهم السلام أن الثاني من الصاحبين قال له : إني كذبت فيما قصصت عليك من الرؤيا فقال ما فقل مقضي الأمر الذي فيه تستفنيان ﴾ أي إن التأويل الذي استفنيتما فيه مقضى مقطوع لا مناص عنه .

قوله تعالى : ﴿وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين الضمائر في قوله : ﴿قال و ﴿ فَال هِ و أنه سينجو منهما : اذكرني عند ربك بما يثير رحمته لعله يخرجني من السجن .

وإطلاق الظن على اعتقاده مع تصريحه لهما بأنه من المقضيّ المقطوع بــه وتصريحه بأن ربه علمه تأويل الأحاديث لعله من إطلاق الظن على مطلق الاعتقاد وله نظائر في القرآن كقوله تعالى : ﴿ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ﴾ (١) .

وأما قول بعضهم: إن إطلاق الظن على اعتقاده يدل على أنه إنما أوّل ما أوّل على أنه إنما أوّل ما أوّل عن اجتهاد منه . يفسده ما قدّمنا الإشارة إليه أنه صرح لهما بعلمه في قوله : ﴿وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان﴾ والله سبحانه أيـد ذلك بقـوله : ﴿ولنعلمه من تأويل الأحاديث﴾ وهذا ينافي الاجتهاد الظني .

وقد احتمل أن يكون ضمير ﴿ظن﴾ راجعاً إلى الموصول أي قال يـوسف لصاحبه الـذي ظن ذلك الصـاحب أنه نـاج منهما . وهـذا المعنى لا بأس بـه إن ساعده السياق .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٤٦ .

وقوله: ﴿ وَأَنساه الشيطان ذكر ربه ﴾ النح ، الضميران راجعان إلى ﴿ الذي ﴾ أي فأنسى الشيطان صاحبه الناجي أن يذكره لربه أو عند ربه فلبث يوسف في السجن بضع سنين والبضع ما دون العشرة فإضافة الذكر إلى ربه من قبيل إضافة المصدر إلى معموله المعدى إليه بالحرف أو إلى المظروف بنوع من الملابسة .

وأما إرجاع الضميرين إلى يوسف حتى يفيد أن الشيطان أنسى يـوسف ذكر الله سبحانه فتعلق بذيل غيره في نجاته من السجن فعوقب على ذلك فلبث في السجن بضع سنين كما ذكره بعضهم وربما نسب إلى الرواية .

فمما يخالف نص الكتاب فإن الله سبحانه نص على كونه بالنخومن المخلصين ونص على كونه ما أثنى المخلصين لا سبيل للشيطان إليهم مضافاً إلى ما أثنى الله عليه في هذه السورة .

والإخلاص لله لا يستوجب تـرك التوسـل بالأسبـاب فـإن ذلـك من أعـظم الجهل لكونه طمعاً فيما لا مطمع فيه بل إنما يوجب ترك الثقة بها والاعتماد عليها وليس في قوله : ﴿اذكرني عند ربك﴾ ما يشعر بذلك البتة .

على أن قوله تعالى بعد آيتين : ﴿ وقال الذي نجا منهما وادّكر بعد أمة ﴾ الخ ، قرينة صالحة على أن الناسي هو الساقي دون يوسف .

## ( بحث روائي )

في تفسير القمي في رواية أبي المجارود عن أبي جعفر بشخ في قوله: ﴿ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين فالآيات شهادة الصبي والقميص المخرق من دبر واستباقهما الباب حتى سمع مجاذبتها إياه على الباب ، فلما عصاها لم تزل مولعة بزوجها حتى حبسه .

ودخل معه السجن فتيان يقول : عبدان للملك أحدهما خباز والآخر صاحب الشراب ، والذي كذب ولم ير المنام هو الخباز .

وذكر الحديث على بن إبراهيم القمي قال: ووكل الملك بيوسف رجلين يحفظانه فلما دخل السجن قالا له: ما صناعتك؟ قال: أعبر البرؤيا. فرأى أحد الموكلين في منامه كما قال يعصر خمراً. قال يوسف: تخرج وتصير على شراب الملك وترتفع منزلتك عنده ، وقال الآخر : إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه ، ولم يكن رأى ذلك فقال لـه يوسف : أنت يقتلك الملك ويصلبك وتأكل الطير من رأسك ، فضحك الرجل وقال : إني لم أر ذلك فقال يوسف كما حكى الله : ﴿ يَا صَاحِي السَّجِنَ أَمَا أَحَدَكُمَا فَيسَقِي رَبِه خَمَراً وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ﴾ .

فقال أبو عبد الله مشخفي قوله: ﴿إنا نراك من المحسنين ﴾ قال: كان يقوم على المريض، ويلتمس للمحتاج، ويوسع على المحبوس فلما أراد من يرى في نومه يعصر خمراً الخروج من الحبس قال له يوسف: ﴿اذكرني عند ربك فكان كما قال الله: ﴿فأنساه الشيطان ذكر ربه ﴾.

أقول: وفي الرواية اضطراب لفظي.، وظاهرها أن صاحبيه في السجن لم يكونا مسجونين وإنما كانا موكلين عليه من قبل الملك، ولا يلائم ذلك ظاهر قوله تعالى: ﴿وقال للذي ظن أنه ناج منهما﴾ وقوله: ﴿قال الذي نجا منهما﴾.

وفي تفسير العياشي عن سماعة عن قول الله : ﴿اذْكُرْنِي عَنْدُ رَبُّكُ﴾ قال : هو العزيز .

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات وابن جرير والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله رسي : لولم يقل يوسف الكلمة التي قال ما لبث في السجن طول ما لبث حيث يبتغي الفرج من عند غير الله تعالى .

أقول: ورواه عن ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة عنه ﷺ، ولفظه «رحم الله يـوسف لو لم يقــل: اذكرني عنــد ربك مــا لبث في السجن طول ما لبث، وروى مثله عن عكرمة والحسن وغيرهما.

وروى ما في معناه العياشي في تفسيره عن طربال وعن أبي يعقوب وعن يعقبوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله بننى، ولفظ الأخير قبال : وقبال الله ليوسف : ألست الذي حببتك إلى أبيك وفضلتك على الناس بالحسن ؟ أو لست الذي سقت إليك السيارة فأنقذتك وأخرجتك من الجب ؟ أو لست الذي صرفت عنك كيد النسوة ؟ فما حملك على أن ترفع رعية أو تدعو مخلوقاً هو دوبي ؟ فالبث لما قلت بضع سنين، وقد تقدم أن هذه وأمثالها روايات تخالف نص الكتاب .

ومثلها ما في الدر المنثور عن ابن مردويه عن ابن عباس قال : عثر يوسف النسل عثرات : قوله : ﴿ اذكرني عند ربك ﴾ وقوله لإخوته : ﴿ إنكم لسارقون ﴾ وقوله : ﴿ وذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ﴾ فقال له جرئيل : ولا حين هممت ؟ فقال : ﴿ وما أبرىء نفسي ﴾ وفي الرواية نسبة الفرية والكذب الصريح إلى الصديق النبية الفرية والكذب

وفي بعض هذه الروايات أن عثراته الثلاث هي همه بها ، وقوله : اذكـرني عند ربك ، وقوله : إنكم لسارقون . والله سبحانه يبرئه من هذه المفتريــات بنص كتابه .

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْر وَأَخَرَ يَابِسَاتٍ يَآ ءَيُّهَا الْمَلَا أَفْتُـونِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ (٤٣) قَالُواۤ أَضْغَاثُ أَحْـلام وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ (٤٤) وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (٤٥) يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْع ِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْع ِ سُنْبُلاتٍ خُضْر وَأَخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (٤٦) قَالَ تَزْرَعُـونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبِـأَ فَمَا حَصَـدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ (٤٨) ثَمَّ يَـاَتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (٤٩) وَقَالَ الْمَلِكَ ٱلْتَونَى بِـهِ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَـالَ ارْجِعْ إلىٰ رَبِّكَ فَسْئَلُهُ مَا بَـالُ ٱلنِّسْوَةِ الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (٥٠) قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ

## ( بیان )

تتضمن الآيات قصة خروجه الشفامن السجن ونيله عزة مصر والأسباب المؤدية إلى ذلك ، وفيها تحقيق الملك ثانياً في اتهامه وظهور براءته التام .

قوله تعالى : ﴿وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ﴾ إلى آخر الآية . رؤيا للملك يخبر بها الملأ والدليل عليه قوله : ﴿يا أَيها الملأ أَفْتُونِي فِي رؤياي ﴾ وقوله : ﴿إني أرى ﴾ حكاية حال ماضية ، ومن المحتمل أنها كانت رؤيا متكررة كما يحتمل مثله في قوله سابقاً : ﴿إني أراني أعصر خمراً ﴾ ﴿إني أراني أحمل ﴾ النخ .

والسمان جمع سمينة والعجاف جمع عجفاء بمعنى المهزولة ، قال في المجتمع : ولا يجمع فعلاء على فعال غير العجفاء على عجاف والقياس في جمعه العجف بضم العين وسكون الجيم كالحمراء والخضراء والبيضاء على حمر

وخضر وبيض ، وقال غيره : إن ذلك من قبيل الإِتباع والجمع القياسي عجف .

والإفتاء إفعال من الفتـوى والفتيا ، قـال في المجمع : الفتيـا الجواب عن حكم المعنى وقد يكون الجواب عن نفس المعنى فلا يكون فتياً انتهى .

وقوله: ﴿تعبرون﴾ من العبر وهو بيان تأويل الرؤيا وقد يسمى تعبيراً ، وهو على أي حال مأخوذ من عبور النهر ونحوه كأن العابر يعبر من الرؤيا إلى ما وراءها من التأويل ، وهو حقيقة الأمر التي تمثلت لصاحب الرؤيا في صورة خاصة مألوفة له .

قال في الكشاف في قوله: ﴿ سبع بقرات سمان ﴾ النح فإن قلت: هل من فرق بين إيقاع سمان صفة للمعيز وهو بقرات دون المعيز وهو سبع وأن يقال: سبع بقرات سماناً ؟ قلت: إذا أوقعتها صفة لبقرات فقد قصدت إلى أن تعيز السبع بنوع من البقرات وهي السمان منهن لا بجنسهن، ولو وصفت بها السبع لقصدت إلى تعييز السبع بجنس البقرات لا بنوع منها ثم رجعت فوصفت المعيز بالجنس بالسمن.

فإن قلت : هلا قيل : سبع عجاف على الإضافة ؟ قلت : التمييز موضوع لبيان الجنس والعجاف وصف لا يقع البيان به وحده فإن قلت : فقد يقال : ثلاثة فرسان وخمسة أصحاب قلت : الفارس والصاحب والراكب ونحوها صفات جرت مجرى الأسماء فأخذت حكمها وجاز فيها ما لم يجزفي غيرها ، ألا تراك لا تقول : عندي ثلاثة ضخام وأربعة غلاظ . انتهى .

وقال أيضاً: فإن قلت: هل في الآية دليل على أن السنبلات اليابسة كانت سبعاً كالخضر؟ قلت: الكلام مبني على انصبابه إلى هذا العدد في البقرات السمان والعجاف والسنابل الخضر فوجب أن يتناول معنى الأخر السبع، ويكون قوله: ﴿وَإِخْرِ يَابِسَاتُ ﴾ بمعنى وسبعاً أخر. فإن قلت: هل يجوز أن يعطف قوله: ﴿وَأَخْرِ يَابِسَاتُ ﴾ على ﴿سنبلات خضر ﴾ فيكون مجرور المحل؟ قلت: يؤدي إلى تدافع وهو أن عطفها على سنبلات خضر يقتضي أن يدخل في حكمها فيكون معها مميزاً للسبع المذكورة، ولفظ الأخر يقتضي أن يكون غير السبع بيانه أنك تقول: عندي سبعة رجال قيام وقعود بالجر فيصح لأنك ميزت السعة برجال موصوفين بقيام وقعود على أن بعضهم قيام وبعضهم قعود فلو السعة رجال قيام وأخرين قعود تدافع ففسد. انتهى ، وكلامه على قلت: عنده سبعة رجال قيام وآخرين قعود تدافع ففسد. انتهى ، وكلامه على

اشتماله على نكتة لطيفة لا ينتج أزيد من الظن بكون السنبلات اليــابسات سبعــاً كغيرها أما وجوب الدلالة من الكلام فلا البتة .

ومعنى الآية : وقال ملك مصر لملئه إني أرى في منامي سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بقرات مهازيل وأرى وسبع سنبلات خضر وسنبلات أخر يابسات با أيها الملأ بينوا لي ما عندكم من حكم رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون .

قوله تعالى: ﴿قالوا أضغات أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين﴾ الأحلام جمع حلم بضمتين وقد يسكن وسطه هو ما يراه النائم في منامه وكأن الأصل في معناه ما يتصور للإنسان من داخل نفسه من غير توصله إليه بالحس، ومنه تسمية العقل حلماً لأنه استقامة التفكر، ومنه أيضاً الحلم لزمان البلوغ قال تعالى: ﴿وَإِذَا بِلغ الأطفال منكم الحلم﴾(١) أي زمان البلوغ، بلوغ العقل، ومنه الحلم بكسر الحاء بمعنى الأناءة ضد الطيش وهو ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب وعدم المعاجلة في العقوبة فإنه إنما يكون عن استقامة التفكر، وذكر الراغب: إن الأصل في معناه الحلم بكسر الحاء، ولا يخلو من تكلف.

وقال الراغب: الضغث قبضة ريحان أو حشيش أو قضبان وجمعه أضغاث ، قال تعالى : ﴿وخذ بيدك ضغثاً ﴾ وبه شبه الأحلام المختلفة التي لا تتبين حقائقها ﴿قالُوا أضغاث أحلام ﴾ حِزَم أخلاط من الأحلام انتهى .

وتسمية الرؤيا الواحدة بأضغاث الأحلام كأنه بعناية دعوى كونها صوراً متفرقة مختلطة مجتمعة من رؤى مختلفة لكل واحد منها تأويل على حدة فإذا اجتمعت واختلطت عسر للمعبر الوقوف على تأويلها ، والإنسان كثيراً ما ينتقل في نومة واحدة من رؤيا إلى أُخرى ومنهما إلى ثالثة وهكذا فإذا اختلطت أبعاضها كنانت أضغاث أحلام وامتنع الوقوف على حقيقتها ، ويدل على ما ذكرنا من العناية التعبير بأضغاث أحلام بتنكير المضاف والمضاف إليه معاً كما لا يخفى .

على أن الآية أعني قوله : ﴿وقال الملك إني أرى﴾ الخ ، غير صريحة في كونه رؤيا واحدة وفي التوراة أنه رأى البقرات السمان والعجاف في رؤيا والسنبلات الخضر واليابسات في رؤيا أخرى .

<sup>(</sup>١) النور : ٥٩ .

وقوله: ﴿وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين ﴾ إن كان الألف واللام للعهد فالمعنى وما نحن بتأويل هذه المنامات التي هي أضغاث أحلام بعالمين . وإن كان لغير العهد والجمع المحلى باللام يفيد العموم فالمعنى وما نحن بتأويل جميع المنامات بعالمين وإنما نعبر غير أضغاث الاحلام منها ، وعلى أي حال لا تدافع بين عدهم رؤياه أضغاث أحلام وبين نفيهم العلم بتأويل الاحلام عن أنفسهم ، ولو كان المراد بالاحلام الاحلام الصحيحة فحسب كان كل من شطري كلامهم يغني عن الآخر .

ومعنى الآية قالوا أي قال الملأ للملك: ما رأيته أضغاث أحلام وأخلاط من منامات مختلفة وما نحن بتأويل هذا النوع من المنامات بعالمين أو وما نحن بتأويل جميع المنامات بعالمين وإنما نعلم تأويل الرؤى الصالحة .

قوله تعالى: ﴿ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون لله الأمة الجماعة التي تقصد لشأن ويغلب استعمالها في الإنسان ، والمراد بها ههنا الجماعة من السنين وهي المدة التي نسي فيها هذا القائل وهو ساقي الملك أن يذكر يوسف عند ربه وقد سأله يوسف ذلك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث يوسف في السجن بضع سنين .

والمعنى : وقال الذي نجا من السجن من صاحبي يـوسف فيه وادكـر بعد جماعة من السنين ما سأله يوسف في السجن حين أول رؤياه : أنا أنبئكم بتـأويل ما رآه الملك في منامـه فأرسلوني إلى يـوسف في السجن حتى أخبركم بتـأويـل ذلك .

وخطاب الجمع في قوله : ﴿أُنبِتُكُم﴾ وقوله ﴿فَأَرْسُلُونَ﴾ تشريك لمن حضر مع الملك وهم الملأ من أركان البدولة وأعضاد المملكة البذين يلون أمور الناس ، والدليل عليه قوله الآتي : ﴿لعلي أرجع إلى الناس﴾ كما سيأتي .

قوله تعالى : ﴿يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان ﴾ إلى آخر الآية ، في الكلام حذف وتقدير إيجازاً ، والتقدير : فأرسلوه فجاء إلى يوسف في السجن فقال : يا يوسف أيها الصديق أفتنا في رؤيا الملك وذكر الرؤيا وذكر أن الناس في انتظار تأويله وهذا الأسلوب من لطائف أساليب القرآن الكريم .

وسمى يوسف صديقاً وهو كثير الصدق المبالغ فيه لما كان رأى من صدقه

فيما عبر به منامه ومنام صاحبه في السجن وأمور أخرى شــاهدهــا من فعله وقولــه في السجن ، وقد أمضى الله سبحانه كونه صديقاً بنقله ذلك من غير رد .

وقد ذكر متن الرؤيا من غير أن يصرح أنه رؤيا فقال : ﴿ افتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع ستبلات خضر وأخر يابسات للأن قوله : ﴿ أُوتنا ﴾ وهو سؤال الحكم الذي يؤدي إليه نظره ، وكون المعهود فيما بينه وبين يوسف تأويل الرؤيا ، وكذا ذيل الكلام يدل على ذلك ويكشف عنه .

وقوله: ﴿ لَعَلَى أَرجَع إلَى الناس لَعَلَهُم يَعَلَمُونَ ﴾ لَعَلَ الأول تعليل لقوله: ﴿ أَفْتَنَا ﴾ ولعل الثاني تعليل لقوله ﴿ أَرجَع ﴾ والمراد أفتنا في أمر هذه الرؤيا ففي إفتائك رجاء أن أرجع به إلى الناس وأخبرهم بها وفي رجوعي إليهم رجاء أن يعلموا به فيخرجوا به من الحيرة والجهالة .

ومن هنا يظهر أن قوله : ﴿ أُرجع ﴾ في معنى أرجع بذلك فمن المعلوم أنه لو أفتى فيه فرجع المستفتي إلى الناس كان رجوعه رجوع عالم بتأويله خبير بحكمه فرجوعه عندثذ إليهم رجوع بمصاحبة ما ألقى إليه من التأويل فافهم ذلك .

وفي قوله أولاً : ﴿ افتنا ﴾ وثانياً : ﴿ لعلي أرجع إلى الناس ﴾ دلالة على أنه كان يستفتيه بالرسالة عن الملك والملا ولم يكن يسأله لنفسه حتى يعلمه ثم يخبرهم به بل ليحمله إليهم ولذلك لم يخصه يوسف بالخطاب بل عم الخطاب له ولغيره فقال : ﴿ تَرْرَعُونَ ﴾ النج .

وفي قوله: ﴿إلى الناس﴾ إشعار أو دلالة على أن الناس كانوا في انتظار أن يرتفع بتأويله حيرتهم، وليس إلا أن الملا كانوا هم أولياء أمور الناس وخيرتهم في الأمر خيرة الناس أو أن الناس أنفسهم كانوا على هذا الحال لتعلقهم بالملك واهتمامهم برؤياه لأن الرؤيا ناظرة غالباً إلى ما يهتم به الإنسان من شؤون الحياة والملوك إنما يهتمون بشؤون المملكة وأمور الرعية.

قوله تعالى : ﴿قَالَ تَرْرَعُونَ سَبِعَ سَنَيْنَ دَأَياً فَمَا حَصَدَتُمَ فَـذَرُوهُ فَي سَنِلُهُ إِلاَ قَلِيلًا مَمَا تَأْكُلُونَ ﴾ قال الراغب : الدأب إدامة السير دأب في السير دأباً قال تعالى : ﴿وسَخُرُ لَكُمُ الشّمَسُ والقَمْرُ دَائِبِينَ ﴾ والدأب العادة المستمرة دائماً على حاله ، قال تعالى : ﴿كَـدَأَبِ آل فَرَعُونَ ﴾ أي كعادتهم التي يستمرون عليها .

انتهى وعليه فالمعنى تزرعون سبع سنين زراعة متوالية مستمرة ، وقيل : هـو من دأب بمعنى التعب أي تزرعون بجد واجتهاد ، ويمكن أن يكون حالاً أي تزرعون دائبين مستمرين أو مجدين مجتهدين فيه .

ذكروا أن ﴿تزرعون﴾ خبر في معنى الإنشاء ، وكثيراً ما يؤتى بالأمر في صورة الخبر مبالغة في وجوب الامتثال كأنه واقع يخبر عنه كقوله تعالى : ﴿تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله ﴾(١) ، والدليل عليه قوله بعد : ﴿فما حصدتم فذروه في سنبله ﴾ ، قيل : وإنما أمر بوضعه وتركه في سنبله لأن السنبل لا يقع فيه سوس ولا يهلك وإن بقي مدة من الزمان ، وإذا ديس وصفي أسرع إليه الهلاك .

والمعنى : ازرعوا سبع سنين متـواليات فمـا حصدتم فــذروه في سنبله لئلا يهلك واحفظوه كذلك إلا قليلا وهو ما تأكلون في هذه السنين .

قوله تعالى : ﴿ثم يأتي من يعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلًا مما تحصنون الشداد جمع شديد من الشدة بمعنى الصعوبة لما في سني الجدب والمجاعة من الصعوبة والحرج على الناس أو هو من شد عليه إذا كر ، وهذا أنسب لما بعده من توصيفها بقوله : ﴿يأكلن ما قدمتم لهن ﴾ .

وعليه فالكلام يشتمل على تمثيل لطيف كأن هذه السنين سباع ضاربة تكر على الناس لافتراسهم وأكلهم فيقدمون إليها ما ادخروه عندهم من الطعام فتأكله وتنصرف عنهم .

والإحصان الإحراز والادخار ، والمعنى ثم يأتي من بعـد ذلك أي مـا ذكر من السنين الخصبة سبع سنين شداد يشددن عليكم يأكلن ما قـدمتم لهن إلا قليلًا مما تحرزون وتدخرون .

قوله تعالى: ﴿ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون﴾ يقال: غاثه الله وأغاثه أي نصره، ويغيثه بفتح الياء وضمها أي ينصره وهو من الغوث معنى النصرة وغائهم الله يغيثهم من الغيث وهو المطر، فقوله: ﴿فيه يغاث الناس﴾ إن كان من الغوث كان معناه: ينصرون فيه من قسل الله سبحانه بكشف الكربة ورفع الجدب والمجاعة وإنزال النعمة والبركة، وإن كان من

<sup>(</sup>١) الصف : ١١ .

الغيث كان معناه : يمطرون فيرتفع الجدب من بينهم .

وهذا المعنى الثاني أنسب بالنظر إلى قوله بعده: ﴿وفيه يعصرون﴾ ولا يصغى إلى قول من سياق الآية إلا على يصغى إلى قول من سياق الآية إلا على قراءة ﴿يعصرون﴾ بالبناء للمجهول ومعناه يمطرون .

وما أورده بعض المستشرقين على المعنى الشاني أنه لا ينطبق على مـورد الآية فإن خصب مصر إنما يكـون بفيضان النيـل لا بالمـطر فالأمـطار لا تؤثر فيهـا أثراً .

رد عليه بأن الفيضان نفسه لا يكون إلا بالمطر الذي يمده في مجاريه من بلاد السودان .

على أن من الجائز أن يكون ﴿يغاث﴾ مأخوذاً من الغيث بمعنى النبات ، قال في لسان العرب : والغيث الكلاء ينبت من ماء السماء انتهى ، وهذا أنسب من المعنيين السابقين بالنظر إلى قوله : ﴿وفيه يعصرون﴾ .

وقوله: ﴿وفيه يعصرون﴾ من العصر وهو إخراج ما في الشيء من ماء أو دهن بالضغط كإخراج ماء العنب والتمر للدبس وغيره وإخراج دهن الزيت والسمسم للائتدام والاستصباح وغيرهما، ويمكن أن يراد بالعصر الحلب أي يحلبون ضروع أنعامهم كما فسره بعضهم به.

والمعنى ثم يأتي من بعد ذلك أي ما ذكر من السبع الشداد عام فيه تنبت أراضيهم - أو يمطرون أو ينصرون - وفيه يتخذون الأشربة والأدهنة من الفواكه والبقول أو يحلبون ضروع أنعامهم . وفيه كناية عن توفر النعمة عليهم وعلى أنعامهم .

قال البيضاوي في تفسيره: وهذه بشارة بشرهم بها بعد أن أول البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخصبة، والعجاف واليابسات بسنين مجدبة، وابتسلاع العحاف السمان بأكل ما جمع في السنين المخصبة في السنين المجدبة، ولعله علم ذلك بالوحي أو بأن انتهاء الجدب بالخصب أو بأن السنة الإلهية أن يوسع على عباده بعد ما ضيق عليهم. انتهى وذكر غيره نحواً مما ذكره.

وقمال صاحب المنبار في تفسيره في الآية : والمراد أن هذا العمام عظيم

الخصب والإقبال يكون للناس فيه كل ما يبغون من النعمة والإتراف ، والإنباء لهذا زائد على تأويل الرؤيا لجواز أن يكون العام الأول بعد سني الشدة والجدب دون ذلك فهذا التخصيص والتقصيل لم يعرفه يوسف إلا بوحي من الله عز وجل لا مقابل له في رؤيا الملك ولا هو لازم من لوازم تأويلها بهذا التفصيل . انتهى .

والمسامحة وذلك أنا إذا تدبرنا في كلامه عني التأويل أعني قوله : ﴿تزرعون والمسامحة وذلك أنا إذا تدبرنا في كلامه عني التأويل أعني قوله : ﴿تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فلروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلاً مما تحصنون وجدناه على أساس إخبارهم بما سيستقبلهم من السنين السبع المخصبة ثم السنين السبع المجدبة ، ولو أنه أراد ذلك لكان من حق الكلام أن يقول مثلاً : يأتي عليكم سبع مخصبات ثم يأتي من بعدها سبع شداد يذهبن بما عندكم من الذخائر ثم إذا سئل عن دفع هذه المخمصة وطريق النجاة من هذه المهلكة العامة ، قال : تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله إلى آخر ما

بل بنى كلامه على ذكر ما يجب عليهم من العمل وبين أن أمره بذلك توطئة وتقدمة للتخلص عما يهدهم من المجاعة والمخمصة وهو ظاهر ، وهذا دليل على أن الذي رآه الملك من الرؤيا إنما كان مثال ما يجب عليه من اتخاذ التدبير لإنجاء الناس من مصيبة الجدب ، وإشارة إلى ما هو وظيفته قبال مسؤوليته في أمر رعيته وهو أن يسمن بقرات سبعاً لتأكلهن بقرات مهازيل ستشد عليهم ويحفظ السنابل الخضر السبع بعد ما يبست على حالها من غير دوس وتصفية لذلك .

فكان نفس الملك شاهدت في المنام ما يجب عليه من العمل قبال ما يهدد الأرض من سنة الجدب فحكت السنين المخصبة والمجدبة أي الرزق الذي برتزقون به فيها في صورة البقرة ثم حكت ما في السبع الأول من تكثير المحصول بزرعها دأبا في صورة السمن وما في السبع الاخر في صورة الهزال ، وحكت نفاد ما ادخروه في السبع الأولى في السبع الثانية بأكل العجاف السمان ، وحكت ما يجب عليهم في حفظ ذخائر الرزق بالسنبلات اليابسة قبال السنبلات الخضر .

ولم يزد يوسف الشففي تأويله على ذلك شبئاً إلا أموراً ثلاثة :

أحدها:ما استئناه بقوله: ﴿إِلا قليـالاً مما تـأكلون﴾ وليس جزءاً من التأويل وإنما هو إباحة وبيان لمقدار التصرف الجائز فيما يجب أن يذروه في سنبله.

وثانيها: قوله: ﴿ إِلا قليلاً مما تحصنون ﴾ وهو الذي يجب أن يدخروه للعام الذي فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ليتخذ بذراً ومدداً احتياطياً ، وكأنه عليه السلام أخذه من قوله في حكاية الرؤيا: ﴿ يأكلهن سبع عجاف ﴾ حيث لم يقل : أكلتهن بل عبر عن اشتغالهن بأكلهن ولما يفنيهن بأكل كلهن ولو كانت ذخائرهم تنفد في السنين السبع الشداد لرأى أنهن أكلتهن عن آخرهن .

وشالتها: قوله: ﴿ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون والظاهر أنه سنت استفاده من عدد السبع الذي تكرر في البقرات السمان والعجاف والسنبلات الخضر، وقوله: ﴿ثم يأتي من بعد ذلك عام وإن كان إخباراً صورة عن المستقبل لكنه كناية عن أن هذا العام الذي سيستقبلهم بعد مضي السبع الشداد في غنى عن اجتهادهم في أمر الزرع والادحار، ولا تكليف فيه يتوجه إليهم بالنسبة إلى أرزاق الناس.

ولعله لهذه الثلاثة غير السياق فقال: ﴿ فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ولم يقل : فيه تغاثون وفيه تعصرون بالجري على نحو الخطاب في الآيتين السابقتين ففيه إشارة إلى أن الناس في هذا العام في غنى عن اجتهادكم في أمر معاشهم وتصديكم لإدارة أرزاقهم بل يغاثون ويعصرون لنزول النعمة والبركة في سنة مخصبة .

ومن هنا يظهر اندفاع ما ذكره صاحب المنار في كلامه المتقدم أن هـذا التخصيص لم يعرفه يوسف شخ إلا بوحي من الله لا مقابل له في رؤيا الملك ولا هو لازم من لوازم تأويلها بهذا التفصيل . انتهى .

فإن تبدل سني الجدب بسنة الخصب مما يستفاد من الرؤيا بـلا ريب فيه ، وأما ما ذكره من كون هذه السنة ذات مزية بـالنسبة إلى سـائر سني الخصب تـزيد عليها في وفور الرزق فلا دليل عليها من جهة اللفظ البتة .

ومما ذكرنا أيضاً تظهر النكتة في ترك تـوصيف السنبلات اليـابسة في الآيـة بالسبع حيث قبل : ﴿ وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات ﴾ حيث عرفت أن الرؤيا

لا تجلي نفس حادثة الخصب والجدب ، وإنما تجلي ما هو التكليف العملي قبال الحادثة فيكون توصيف السنابل اليابسة بالسبع مستدركاً مستغنى عنه بخلاف ما لوكان ذلك إشارة إلى نفس السنين المجدبة فافهم ذلك .

ومما تقدم يظهر أيضاً أن الأنسب أن يكون المراد بقوله : ﴿يغاث﴾ وقوله : ﴿يغاث﴾ وقوله : ﴿يغاث﴾ وقوله : ﴿يعصرون الإمطار أو إعشاب الكلاء وحلب المواشي لأن ذلك هو المناسب لما رآه في منامه من البقرات السبع سماناً وعجافاً فإن هذا هو المعهود ، ومنه يظهر وجه تخصيص الغيث والعصر بالذكر في هذه الآية ، والله أعلم .

قوله تعالى : ﴿ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم ﴾ في الكلام حذف وإضمار إيجازاً ، والتقدير \_ على ما يدل عليه السباق والاعتبار بطبيعة الأحوال \_ وجاء الرسول وهو الساقي فنبأهم بما ذكره يوسف من تأويل الرؤيا وقال الملك بعد ما سمعه : ائتوني به .

وظاهر أن الذي أنبأهم به من جلب سبع سنين متوالية كان أمراً عظيماً ، والذي أشار إليه من الرأي البين الصواب أعظم منه وأغرب عند الملك المهتم بأمر أمته المعتني بشؤون مملكته ، وقد أفزعه ما سمع وأدهشه ، ولذلك أمر بإحضاره ليكلمه ويتبصر بما يقوله مزيد تبصر ، ويشهد بهذا ما حكاه الله تعالى من تكليمه إياه بقوله : ﴿ فلما جاءه وكلمه ﴾ النح .

ولم يكن أمره بإتيانه به إشخاصاً له بل إطلاقاً من السجن وإشخاصاً للتكليم ، ولو كان إشخاصاً وإحضاراً لمسجون يعود إلى السجن بعد التكليم لم يكن ليوسف الشخائ بستنكف عن الحضور بل أجبر عليه إجباراً بل كان إحضاراً عن عفو وإطلاق فوسعه أن يأتي الحضور ويساله أن يقضي فيه بالحق ، وكانت نتيجة هذا الإباء والسؤال أن يقول الملك ثانياً : ائتوني به أستخلصه لنفسي بعد ما قال أولاً : ائتونى به .

وقد راعى عشت أدباً بارعاً في قوله للرسول: ﴿ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن فلم يذكر امرأة العزيز بما يسوؤه وليس يريد إلا أن يقضي بينه وبينها ، وإنما أشار إلى النسوة اللاتي راودنه ، ولم يذكرهن أيضاً

بسوء إلا بأمر يظهر بالتحقيق فيه براءته ولا براءته من مراودة امرأة العزير بل نراهته من أي مراودة وفحشاء تنسب إليه فقد كان بلاؤه عظيماً .

ولم يـذكـرهن بشيء من المكـروه إلا مـا في قـولـه : ﴿إِنْ رَبِّي نَكْسِـدُهُنَّ عليم﴾ وليس إلا نوعاً من بث الشكوي لربه .

وما ألطف قبوله في صدر الآية وذيلها حيث يقول للرسول: ﴿ ارجع إلى ربك فاسأله ﴾ ثم يقبول: ﴿ إِنْ ربي بكيدهن عليم ﴾ وفيه نوع من تبليخ الحق، وليكن فيه تنبه لمن يزعم أن مراده من ﴿ ربي ﴾ فيما قال لامرأة العزيز: ﴿ إنه ربي أحسن مثواي ﴾ هو زوجها، وأنه يسميه رباً لنفسه.

وما ألطف قوله: ﴿ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن والبال هو الأمر الذي يهتم به يقول: ما هو الأمر العظيم والشأن الخطير الذي أوقعهن فيما وقعن فيه ، وليس إلا هواهن فيه وولههن في حبه حتى أنساهن أنفسهن فقطعن الأيدي مكان الفاكهة تقطيعاً فليفكر الملك في نفسه أن الابتلاء بمثل هذه العاشقات الحوالهات عظيم جداً ، والكف عن معاشقتهن والامتناع من إجابتهن بما يردنه وهن يفدينه بالأنفس والأموال أعظم ، ولم يكن المراودة بالمرة والمرتين ولا الإلحاح والإصرار يوماً أو يومين ولن تتيسر المقاومة والاستقامة تجاه ذلك إلا لمن صرف الله عنه السوء والفحشاء ببرهان من عنده .

قوله تعالى : ﴿قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء ﴾ الآية ، قال الراغب : الخطب الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب قال تعالى : ﴿فما خطبك يا سامري ﴾ ﴿فما خطبكم أيها المرسلون ﴾ . انتهى .

وقال أيضاً: حصحص الحق أي وضح وذلك بانكشاف ما يظهره، وحص وحصحص نحو كف وكفكف وكب وكبكب، وحصه قطع منه إما بالمباشرة وإما بالحكم ــ إلى أن قال ــ والحصمة القطعمة من الجملة، ويستعمل استعمال النصيب. انتهى.

وقوله : ﴿قَالَ مَا خَطَبَكُنَ إِذْ رَاوِدَتَنَ يَوْسُفُ عَنْ نَفْسُهُ ؟ ﴾ جَوَابِ عَنْ سَوَّالُ مقدر على ما في الكلام من حذف وإضمار إيجازاً .. كل ذلك يدل عليه السياق . والتقدير : كأن سائلًا يسأل فيقول : فما الذي كان بعد ذلك ؟ وما فعل الملك ؟ فقيل: رجع الرسول إلى الملك وبلغه ما قاله يـوسف وسأله من القضاء فـأحضر النسوة وسألهن عما يهم من شأنهن في مراودتهن ليوسف: مـا خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ وقلن حاش فه ما علمنا عليه من سوء ، فنزهنه عن كل سوء ، وشهدن أنهن لم يظهر لهن منه ما يسوء فيما راودنه عن نفسه .

وذكرهن كلمة التنزيه: ﴿حاش الله ﴾ نظير تنزيههن حينما رأينه الأول مسرة: ﴿حاش الله ما هـذا بشراً ﴾ يـدل على بلوغه ﷺ النهاية في النزاهة والعفة فيما علمنه كما أنه كان بالغاً في الحسن .

والكلام في فصل قوله: ﴿قالت امرأة العزيز﴾ نظير الكلام في قوله ﴿قال ما خطبكن﴾ وقوله: ﴿قلن حاش لله ﴾ فعند ذلك تكلمت امرأة العزيز وهي الأصل في هذه الفتنة واعترفت بذنبها وصدقت يوسف النف فيما كان يدعيه من البراءة قالت: ﴿الآن حصحص ﴾ ووضح ﴿الحق ﴾ وهو أنه: ﴿أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ﴾ فنسبت المراودة إلى نفسها وكذبت نفسها في اتهامه بالمراودة ، ولم تقنع بذلك بل برأته تبرئة كاملة أنه لم يراود ولا أجابها في مراودتها بالطاعة .

واتضحت بذلك براءته بالنفي من كل وجه ، وفي قبول النسوة وقبول امرأة العزيز جهات من التأكيد بالغة في ذلك كنفي السوء عنه بالنكرة في سياق النفي مع زيادة من : ﴿ ما علمنا عليه من سوء ﴾ مع كلمة التنزيه : ﴿ حاش الله في قولهن ، واعترافها بالذنب في سياق الحصر : ﴿ أنا راودته عن نفسه ﴾ وشهادتها بصدقه مؤكدة بإن واللام والجملة الاسمية : ﴿ وإنه لمن الصادقين ﴾ وغير ذلك في قولها . وهذا ينفي عنه بنزاهة من حسن الفحشاء والمراودة لها وأي ميل ونزعة إليها وكذب وافتراء ، بنزاهة من حسن اختياره .

قوله تعالى: وذلك ليعلم أني لم أخته بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين من كلام يوسف الخائنين ما يدل عليه السياق، وكأنه قاله عن شهادة النسوة على براءة ساحته من كل سوء واعتراف امرأة العزيز بالذنب وشهادتها بصدقه وقضاء الملك ببراءته .

وحكاية القول كثير النظير في القرآن كقوله : ﴿ آمن الرسول بما أُنــزل إليه من ربـه والمؤمنون كــل آمن بالله ومــلائكتـه وكتبـه ورسله لا نفــرق بين أحــد من رسله ﴾ (١) أي قالوا لا نفرق « الخ ۽ ، وقوله : ﴿وَإِنَّا لَنَحَنَ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَيْعَالَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ إِنَّا لَيْعَالَى اللَّهُ اللَّ

وعلى هذا فالإشارة بقوله : ﴿ ذلك ﴾ إلى إرجاع الرسول إلى الملك وسؤاله القضاء ، والضمير في ﴿ليعلم ﴾ و﴿لم أخنه ﴾ عائد إلى العزيز والمعنى إنما أرجعت الرسول إلى الملك وسألته أن يحقق الأمر ويقضي بالحق ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب بمراودة امرأته وليعلم أن الله لا يهدي كيد المخائنين .

يذكر سُلاك لما فعله من الإرجاع والسؤال غايتين :

أحدهما : أن يعلم العزيز أنه لم يخته وتطيب نفسه منه ويزول عنها وعن أمره أي شبهة وريبة .

والثاني: أن يعلم أن الخائن مطلقاً لا ينال بخيانته غايته وأنه سيفتضح لا محالة سنة الله التي خلت في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلاً فإن الخيانة من الباطل، والباطل لا يدوم وسيظهر الحق عليه ظهوراً، ولو اهتدى الخائن إلى بغيته لم تفتضح النسوة اللاتي قطعن أيديهن وأخذن بالمراودة ولا امرأة العزيز فيما فعلت وأصرت عليه فالله لا يهدي كيد الخائنين.

وكان الغرض من الغاية الثانية : ﴿وأن الله لا يهدي كيد الخائنين﴾ وتذكيره وتعليمه للملك ، الحصول على لازم فائلة الخبر وهو أن يعلم الملك أنه علنه عالم بذلك مذعن بحقيقته فإذا كان لم يخنه في عرضه بالغيب ولا يخون في شيء البتة كان جديراً بأن يؤتمن على كل شيء نفساً كان أو عرضاً أو مالاً .

وبهذا الامتياز البين يتهيأ ليوسف ما كان بباله أن يسأل الملك إياه وهو قول م بعد أن أشخص عند الملك : ﴿ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ﴾ .

والآية ظاهرة في أن هذا الملك هو غير عزيز مصر زوج المرأة الذي أشير إليه بقوله : ﴿وقال الذي أشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه﴾ .

وقد ذكر بعض المفسرين أن هذه الآية والتي بعدها تتمة قول امرأة العزيز : ﴿ الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ﴾ وسيأتي الكلام عليه .

(١) القرة : ٢٨٥ . (٢) الصافات : ١٦٦ .

قوله تعالى: ﴿وما أبرىء نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم دبي ان ربي غفور رحيم تتمة كلام يوسف بالشخوذلك أن قوله: ﴿أني لم أخنه بالغيب كان لا يخلو من شائبة دعوى الحول والقوة وهو بالشخص المخلصين المتوغلين في التوحيد الذين لا يرون لغيره تعالى حولاً ولا قوة فبادر سننخ إلى نفي الحول والقوة عن نفسه ونسبة ما ظهر منه من عمل صالح أو صفة جميلة إلى الحوام وحمة ربه ، وتسوية نفسه بسائر النفوس التي هي بحسب الطبع مائلة إلى الأهواء أمارة بالسوء فقال: ﴿وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فقوله هذا كقول شعيب عليهما السلام: ﴿إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله ﴾(١).

فقوله : ﴿ وَمِا أَبرى الْفَسِى ﴾ إشارة إلى قوله : ﴿ أَنِي لَم أَخَنه بِالْغَيْبِ ﴾ وأنه لم يقل هذا القول بداعي تنزيه نفسه وتنزكينها بل بداعي حكاية رحمة من ربه ، وعلل ذلك بقوله ﴿ إِن النفس لأمارة بالسوء ﴾ أي إن النفس بطبعها تدعو إلى مشتهياتها من السيئات على كثرتها ووفورها فمن الجهل أن تبرأ من الميل إلى السوء ، وإنها تكف عن أمرها بالسوء ودعوتها إلى الشر برحمة من الله سبحانه تصرفها عن السوء وتوفقها لصالح العمل .

ومن هنا يظهر أن قوله : ﴿إلا ما رحم ربي﴾ يفيد فائدتين :

إحداهما: تقييد إطلاق قبوله: ﴿إِنَّ النَّفُسُ لأَمَارَةُ بِالسَّوِّ ﴾ فيفيد أَنَّ التَّمَانُ النَّفُسُ وليس يقع عن الله سبحانه من أمر النَّفُسُ وليس يقع عن إلجاء وإجبار من جانبه تعالى .

وثانيتهما: الإشارة إلى أن تجنبه الخيانة كان برحمة من ربه.

وقد علل الحكم بقوله: ﴿إن ربي غفور رحيم ﴾ فأضاف مغفرته تعالى إلى رحمته لأن المغفرة تستر النقيصة اللازمة للطبع والرحمة يظهر بها الأمر الجميل ، ومغفرته تعالى كما تمحو الذنوب وآثارها كذلك تستر النقائص وتبعاتها وتتعلق بسائر النقائص كما تتعلق بالذنوب ، قال تعالى : ﴿فمن اضطر غير ناغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ﴾ (١) وقد تقدم الكلام فيها في آخر الجزء السادس من الكتاب .

<sup>(</sup>٢) الأنعام : ١٤٥ .

ومن لطائف ما في كلامه من الإشارة تعبيره الشائد عن الله عز اسمه بلفظ ﴿ ربي ﴾ فقد كرره ثلاثاً حيث قال : ﴿ إن ربي بكيدهن عليم ﴾ ﴿ إلا ما رحم ربي ﴾ ﴿ إن ربي غفور رحيم ﴾ لأن هذه الجمل تتضمن نوع إنعام من ربه بالنسبة إليه فأثنى على الرب تعالى بإضافته إلى نفسه لتبليغ مذهبه وهو التوحيد باتخاذ الله سبحانه رباً لنفسه معبوداً خلافاً للوثنيين ، وأما قوله : ﴿ وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ﴾ فهو خال عن هذه النسبة ولذلك عبر بلفظ الجلالة .

وقد ذكر جمع من المفسرين أن الآيتين أعني قوله: ﴿ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ﴾ و النخ و من تمام كلام امرأة العزيز ، والمعنى على هذا أن امرأة العزيز لما اعترفت بذنبها وشهدت بصدقه قالت: ﴿ ذلك ﴾ أي اعترافي بأني راودته عن نفسه وشهادتي بأنه من الصادقين ﴿ ليعلم ﴾ إذا بلغه عني هذا الكلام ﴿ أني لم أخنه بالغيب ﴾ بل اعترفت بأن المراودة كانت من قبلي أنا وأنه كان صادقاً ﴿ وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ﴾ كما أنه لم يهد كياي أنا إذ كدته بأنواع المراودة وبالسجن بضع سنين حتى أظهر صدقه في قوله وطهارة ذيله وبراءة نفسه وفضحني أمام الملك والملأ ولم يهد كيد سائر النسوة في مراودتهن ﴿ وما أبرى ففسي ﴾ من السوء مطلقاً فإني كدت له بالسجن ليلجأ به إلى أن يفعل ما آمره ﴿ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ﴾ .

وهذا وجه رديء جداً أما أولاً: فالأن قوله: ﴿ وذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب﴾ لو كان من كلام امرأة العزيز لكان من حق الكلام أن يقال: وليعلم أني لم أخنه بالغيب بصيغة الأمر فيان قوله ﴿ ذلك ﴾ على هذا الوجه إشارة إلى اعترافها بالذنب وشهادتها بصدقه فقوله: ﴿ لم أخنه بالغيب ﴾ إن كان عنواناً لاعترافها وشهادتها مشاراً به إلى ذلك خلى الكلام عن الفائدة فإن محصل معناه حينئذ: إنما اعترفت وشهدت له بالغيب ، مضافاً إلى أن ذلك يبطل معنى الاعتراف والشهادة لدلالته على أنها إنما اعترفت وشهدت ليسمع يوسف ذلك ويعلم به ، لا لإظهار الحق وبيان حقيقة الأمر .

وإن كان عنواناً لأعمالها طول غيبته ، إذ لبث بضع سنين في السجر أي إنما اعترفت وشهدت له ليعلم أني لم أخنه طول غيبته ، فقد خانته إذ كادت به فسجن ولبث في السجن بضع سنين مضافاً إلى أن اعترافها وشهادتها لا يدل على عدم خيانتها له بوجه من الوجوه وهو ظاهر .

وأما ثانياً: فلأنه لا معنى حينئذ لتعليمها يـوسف أن الله لا يهـدي كيـد الخائنين، وقد ذكـرها يـوسف به أول حين إذ راودتـه عن نفسه فقـال: ﴿إنه لا يفلح الظالمون﴾.

وأما ثالثاً: فلأن قولها: ﴿ وما أبرى، نفسي فقد خنته بالكيد لـه بالسجن ﴾ يناقض قولها: ﴿ لم أخنه بالغيب ﴾ كما لا يخفى مضافاً إلى أن قوله: ﴿ إِن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ﴾ على ما فيه من المعارف الجليلة التوحيدية ليس بالحري أن يصدر من امرأة أحاطت بها الأهواء وهي تعبد الأصنام.

وذكر بعضهم وجها أخر في معنى الآيتين بإرجاع ضمير وليعلم وولم أخسه إلى العزيز وهو زوجها فهي كأنها تقول: ذاك الذي حصل أقررت به ليعلم زوجي أني لم أخنه بالفعل فيما كان من خلواتي بيوسف في غيبته عنا ، وأن كل ما وقع أني راودته عن نفسه فاستعصم وامتنع فبقي عرض زوجي مصوناً وشرفه محفوظاً ، ولئن برأت يوسف من الإثم فما أبرىء منه نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربى .

وفيه: إن الكلام لو كان من كلامها وهي تريد أن تبطيب به نفس زوجها وتزيل أي رببة عن قلبه أنتج خلاف المطلوب فإن قولها. ﴿الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين﴾ إنما يفيد العلم بأنها راودته عن نفسه وأما شهادتها أنه امتنع ولم يطعها فيما أمرته به فهي شهادة لنفسها لا عليها ، وكان من الممكن أنها إنما شهدت له لتبطيب نفس زوجها وتنزيل ما عنده من الشك والربب فاعترافها وشهادتها لا توجب في نفسها علم العزيز أنها لم تحنه بالغيب .

مضافاً إلى أن قوله : ﴿وَمَا أُبْرَى، نَفْسِي﴾ البخ يكون حينشذ تكراراً لمعنى قولها : ﴿أَنَا رَاوِدْتُهُ عَنْ نَفْسُهُ ﴾ وظناهمر السياق خسلافه . على أن بعض الاعتراضات الواردة على الوجه السابق وارد عليه .

قوله تعالى : ﴿وقال العلك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ﴾ يقال : استخلصه أي جعله خالصاً ، والمكين صاحب المكانة والمنزلة ، وفي قوله : ﴿فلما كلمه ﴾ حذف للإيجاز والتقدير : فلما أتي به إليه وكلمه قال إنك اليوم « الخ » وفي تقييد الحكم باليوم إشارة إلى التعليل ،

والمعنى إنك اليوم وقد ظهر من مكارم أخلاقك في التجنب عن السوء والفحشاء والخيانة والظلم ، والصبر على كل مكروه وصغار في سبيل طهارة نفسك ، واختصاصك بتأييد من ربك غيبي وعلم بالأحاديث والرأي والحزم والحكمة والعقل لدينا ذو مكانة وأمانة ، وقد أطلق قوله : ﴿مكين أمين﴾ فأفاد بذلك عموم الحكم .

والمعنى: وقال الملك ائتوني بيوسف أجعله خالصاً لنفسي وخاصة لي فلما أتي به إليه وكلمه قال له إنك اليوم وقد ظهر من كمالك ما ظهر لدينا ذو مكانة مطلقة وأمانة مطلقة يمكنك من كل ما تريد ويأتمنك على جميع شؤون الملك وفي ذلك حكم صدارته.

قوله تعالى : ﴿قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ﴾ لما عهد الملك ليوسف إنك اليوم لدينا مكين أمين وأطلق القول سأله يوسف الناف أن ينصبه على خزائن الأرض ويفوض إليه أمرها ، والمراد بالأرض أرض مصر .

ولم يسأله ما سأل إلا ليتقلد بنفسه إدارة أمر الميرة وأرزاق الناس فيجمعها ويدخرها للسنين السبع الشداد التي سيستقبل الناس وتنزل عليهم جدبها ومجاعتها ويقوم بنفسه لقسمة الأرزاق بين الناس وإعطاء كل منهم ما يستحقه من الميرة من غير حيف .

وقد علل سؤاله ذلك بقوله : ﴿إني حفيظ عليهم﴾ فإن هاتين الصفتين هما اللازم وجودهما فيمن يتصدى مقاماً هو سائله ولا غنى عنهما له ، وقد أجيب إلى ما سأل واشتغل بما كان يريده كل ذلك معلوم من سياق الآيات وما يتلوها .

قوله تعالى : ﴿وكذلك مكتًا ليوسف في الأرض يتبوَّء منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاه ولا تضيع أجر المحسنين﴾ التمكين هو الإقدار والتبوء أخذ المكان .

والإشارة بقوله: ﴿كذلك﴾ إلى ما ساقه من القصة بما انتهى إلى نيله النهى عزة مصر، وهو حديث السجن وقد كانت امرأة العزيز هددته بالصغار بالسجن فجعله الله سبباً للعزة، وعلى هذا النمط كان يجري أمره المحن أكرمه أبوه فحسده إخوته فكادوا به بإلقائه في غيابة الجب وبيعه من السيّارة ليذلوه فأكرم الله مثواه في بيت العزيز، وكادت به امرأة العزيز ونسوة مصر ليوردنه مورد الفجور فأبان

الله عصمته ثم كادت به بالسجن لصغاره فتسبب الله بذلك لعزته .

وللإشارة إلى أمر السجن وحبسه وسلبه حرية الاختلاط والعشرة ، قال تعالى : ﴿وكذلك مكنًا ليوسف في الأرض يتبوء منها حيث يشاء ﴾ أي رفعنا عنه حرج السجن الذي سلب منه إطلاق الإرادة فصار مطلق المشيئة له أن يتبوّا في أي بقعة يشاء فهذا الكلام بوجه يحاذي قوله تعالى السابق فيه حين دخل بيت العزيز ووصَّاه امرأته : ﴿وكذلك مكنًا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تاويل الأحاديث والله غالب على أمره ﴾ .

وبهذه المقايسة يظهر أن قوله ههنا: ﴿ نصيب برحمتنا من نشاء ﴾ في معنى قوله هناك: ﴿ والله غالب على أمره ﴾ وأن المراد أن الله سبحانه إذا شاء أن يصيب برحمته أحداً لم يغلب في مشيئته ولا يسع لأي مانع مفروض أن يمنع من إصابته . ولو وسع لسبب أن يبطل مشيئة الله في أحد لوسع في يوسف الذي تعاضدت الأسباب القاطعة وتظاهرت لخفضه فرفعه الله ولإذلاله فأعزه الله ، إن الحكم إلا لله .

قوله تعالى : ﴿ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون﴾ أي لأولياء الله من عباده فهو وعبد جميل أخبروي لأوليائيه تعالى خياصة وكبان يوسف ﴿اللهٰ منهم .

والدليل على أنه لا يعم عامة المؤمنين الجملة الحالية: ﴿وكانوا يتقون﴾ الدالة على أن هذا الإيمان وهو حقيقة الإيمان لا محالة كان منهم مسبوقاً بتقوى مستمرة حقيقية وهذه التقوى لا تتحقّق من غير إيمان فهو إيمان بعد إيمان وتقوى وهو المساوق لولاية الله سبحانه قال تعالى: ﴿الا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الأخرة﴾(١).

<sup>(</sup>١) يونس : ٦٤ .

## ( بحث روائي )

في تفسير القمي: ثم إن الملك رأى رؤيا فقال لوزرائه إني رأيت في نومي سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف أي مهازيل ورأيت سبع سنبلات خضر وأخر يابسات وقال (١) أبو عبد الله ﷺ: سبع سنابل ثم قال : يا أبها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون فلم يعرفوا تأويل ذلك .

فذكر الذي كان على رأس الملك رؤياه التي رآها ، وذكر يوسف بعد سبع سنين ، وهو قوله : ﴿ وَقَالَ الذي نجا منهما واذكر بعد أُمة ﴾ أي بعد حين ﴿ أنا أنبئكم بتاويله فأرسلون ﴾ فجاء إلى يوسف فقال : ﴿ أَيِهَا الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات ﴾ .

قال يوسف: تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون أي لا تدوسوه فإنه يفسد في طول سبع سنين وإذا كان في سنبله لا يفسد ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن في السبع سنين الماضية قال الصادق المنتفى: إنما نزل ما قربتم لهن ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون أي يمطرون .

وقال أبو عبد الله بالتناف وفيه يعصرون المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين المؤمنين من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون البناء المفاعل فقال ويحك أي شيء يعصرون يعصرون المخمر ؟ قال السرجل : يا أمير المؤمنين كيف اقرؤها ؟ فقال : إنما نزلت : وفيه يعصرون أي يمطرون بعد سني المجاعة ، والدليل على ذلك قوله : ﴿وأنزلنا من المعصرات ماء تجاجاً .

فرجع الرجل إلى الملك فأخبره بما قال يوسف فقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال: ارجع إلى ربك يعني إلى الملك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ؟ إن ربي بكيدهن عليم .

فجمع الملك النسوة فقال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه ؟ قلن: حاش الله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيـز: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا

<sup>(</sup>١) وقره خ ل .

يهدي كيد الخائنين أي لا أكذب عليه الآن كما كـذبت عليه من قبـل ثم قالت : وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي .

فقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي قلما نظر إلى يوسف قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين فاسأل حاجتك قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم يعني الكناديج والأنابير فجعله عليها، وهو قوله: ﴿وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوّء منها حيث يشاء﴾.

أقول: قوله: وقرأ الصادق بشند: ﴿ سبع سنابل ﴾ في رواية العياشي عن ابن أبي يعفور عنه بشندانه قرأ: ﴿ سبع سنبلات ﴾ (١) وقوله بشند: إنما نزل ما قربتم لهن أي إن التقديم بحسب التنزيل بمعنى التقريب، وقوله بشند: إنما نزلت: وفيه يعصرون أي يمطرون، أي بالبناء للمفعول ومنه يعلم أنه بشنديا خذ قوله: يغاث من الغيث دون الغوث وروى هذا المعنى أيضاً العياشي في تفسيره عن على بن معمر عن أبيه عن أبي عبد الله خشنية.

وقوله : ﴿ أَي لا أَكذَبِ عَلَيْهِ الآنَ كَمَا كَذَبَتَ عَلَيْهِ مَنْ قَبَلَ ﴾ ظاهر في أَخَذُ قوله : ﴿ ذَلَكَ لَيْعَلُّم انْي لَم أَخْنَهُ بِالْغَيْبِ ﴾ إلى آخر الآيتين من كلام امرأة العزيز وقد عرفت الكلام عليه في البيان المتقدم .

وفي الدر المنثور أخرج الفاريابي وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طرق عن ابن عباس قال: قال رسول الله على عجبت لصبر أخي يوسف وكرمه والله يغفر له حيث أرسل إليه ليستفتى في الرؤيا وإن كنت أنا لم أفعل حتى أخرج ، وعجبت من صبره وكرمه والله يغفر له أتي ليخرج فلم يخرج حتى أخبرهم بعذره ولو كنت أنا لبادرت الباب ولكنه أحب أن يكون له العذر .

أقول: وقد روى هذا المعنى بطرق أخرى ومن طرق أهل البيت عليهم السلام ما في تفسير العياشي عن أبان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: إن رسول الله مناهمة قال: لو كنت بمنزلة يوسف حين أرسل إليه الملك بسأله عنه رؤياه ما حدثته حتى أشترط عليه أن يخرجني من السجن

<sup>(</sup>١) على ما أحرجه في البرهان وأما في نسخة العياشي المطبوعة ﴿ سبع سنابِل \* أيضاً .

وعجبت لصبره عن شأن امرأة الملك(١) حتى أظهر الله عذره .

أقول: وهذا النبوي لا يخلو من شيء فإن فيه أحد المحذورين إما السطعن في حسن تدبير يوسف بنخ وتوصله إلى الخروج من السجن وقد أحسن التدبير في ذلك فلم يكن يريد مجرد الخروج منه ولا هم لامرأة العزيز ونسوة مصر إلا في مراودته عن نفسه وإلجائه إلى موافقة هواهن وهو القائل: رب السجن أحب إلى مما يدعونني إليه ، وإنما كان يريد الخروج في جو يظهر فيه براءته وتيأس منه امرأة العزيز والنسوة ، ويوضع في موضع يليق به من المكانة والمنزلة .

ولذا أنباً وهو في السجن أولاً: بما هو وظيفة الملك الواجبة إثر رؤياه من جمع الأرزاق العامة وادخارها فتوصل به إلى قول الملك ﴿اثتوني به ﴾ ثم لما أمر بإخراجه أبى إلا أن يحكم بينه وبين النسوة حكماً بالقسط فتوصل به إلى قوله: ﴿اثتوني به أستخلصه لنفسي ﴾ وهذا أحسن تدبير يتصور لما كان يبتغيه من العزة في مصر وبسط العدل والإحسان في الأرض. مضافاً إلى ما ظهر للملك وملائه في خلال هذه الأحوال من عظيم صبره وعزمه في الأمور وتحمله الأذى في جنب الحق وعلمه الغزير وحكمه القويم.

وإما الطعن في النبي مسلم وحاشاه أن يقول: إنه لو كان مكان يوسف طاش ولم يصبر مع الاعتراف بأن الحق كان معه في صبره، وهو اعتراف بأن من شانه أن لا يصبر فيما يجب الصبر فيه، وحاشاه مسلم أن يأمر الناس بشيء وينسى نفسه، وقد صبر وتحمل الأذى في جنب الله قبل الهجرة وبعدها من الناس حتى أثنى الله عليه بمثل قوله: ﴿ وإنك لعلى خلق عظيم ﴾ .

وفي الدر المنثور أيضاً أخرج الحاكم في تاريخه وابن مردويه والديلمي عن أنس قال: إن رسول الله ﷺ قرأ هذه الآية: ﴿ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب﴾ قال: لما قالها يوسف قال له جبريل: يا يوسف اذكر همك. قال: وما أبرىء نفسى .

أقول . وهذا المعنى مروي في عدة روايات بألفاظ متقاربة ففي رواية ابن عباس : لما قبالها يـوسف وفغمزه جبـريل فقبال : ولا حين هممت بها ؟، وفي

 <sup>(</sup>١) هي امرأة العزيز دون الملك ولعل إطلاق الملك على تعلها من تستامح تعص رواة الحديث و منه و .

رواية عن حكيم بن جابر : «فقال لـه جبريـل : ولا حين حللت السراويـل ؟ ، ونحو من ذلك في روايات أخر عن مجاهد وقتادة وعكرمـة والضحاك وابن زيـد والسدي والحسن وابن جريح وأبي صالح وغيرهم .

وقد تقدم في البيان السابق أن هذه وأمثالها من موضوعات الأخبار مخالفة لنص الكتاب ، وحاشا مقام يوسف الصديق الشيخ أن يكذب بقوله : لم أخنه بالغيب ثم يصلح ما أفسده بغمز من جبريل . قال في الكشاف : ولقد لفقت المبطلة روايات مصنوعة فزعموا أن يوسف حين قال : إني لم أخنه بالغيب قال له جبريل : ولا حين هممت بها ؟ وقالت له امرأة العزيز : ولا حين حللت تكة سراويلك يا يوسف ؟ وذلك لتهالكهم على بهت الله ورسوله . انتهى .

وفي تفسير العياشي عن سماعة قـال : سألتـه عن قول الله : ﴿ارجـع إلَىٰ ربك﴾ الآية يعني العزيز .

أقول: وفي تفسير البرهان عن الطبرسي في كتاب النبوة بالإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن إلياس قال: سمعت الرضا المنفي وأقبل يوسف على جمع المطعام في السبع السنين المخصبة فكبسه في الخزائن فلما مضت تلك السنون وأقبلت السنون المجدبة أقبل يوسف على بيع الطعام فباعهم في السنة الأولى بالدراهم والدنانير حتى لم يبق بمصر وما حولها دينار ولا درهم إلا صار في ملك يوسف .

وباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر حتى لم يبق بمصر وما حولها حلي ولا جواهر إلا صار في ملكه ، وباعهم في السنة الثالثة بالدواب والمواشي حتى لم يبق بمصر وما حولها دابة ولا ماشية إلا صار في ملكه ، وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى لم يبق بمصر وما حولها عبد ولا أمة إلا صار في ملكه ، وباعهم في السنة الخامسة بالدور والفناء حتى لم يبق في مصر وما حولها دار ولا فناء إلا صار في ملكه ، وباعهم في السنة السادسة بالمزارع والأنهار حتى لم يبق بمصر وما حولها لم يبق بمصر وما حولها في السنة السادسة بالمزارع والأنهار حتى لم يبق بمصر وما حولها عبد ولا حر إلا صار عبداً ليوسف .

فملك أحرارهم وعبيدهم وأموالهم وقال الناس : ما رأينا ولا سمعنا مملك أعطاه والله ط، من الملك ما أعطى هذا الملك حكماً وعلماً وتدبيراً ، ثم قال

يوسف للملك : ما ترى فيما خوّلني ربي من ملك مصر وما حولها ؟ أشر علينا برأيك فإي لم أصلحهم لأفسدهم ، ولم أنجهم من البلاء ليكون بـلاء عليهم ولكن الله أنجاهم بيدي قال الملك : الرأي رأيك .

قال يوسف : إني أشهد الله وأشهدك أيها الملك أني قد أعتقت أهل مصر كلهم ، ورددت عليهم أمسوالهم وعبيدهم ، ورددت عليسك الملك وخماتمسك وسريرك وتاجك على أن لا تسير إلا بسيرتي ولا تحكم إلا بحكمي .

قال له الملك : إن ذلك توبتي وفخري أن لا أسير إلا بسيرتك ولا أحكم إلا بحكمك ولولاك ما توليت عليك ولا اهتديت له وقد جعلت سلطاني عزيزاً ما يرام ، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنك رسوله فأقم على ﴿ما ظ﴾ وليتك فإنك لدينا مكين أمين .

أقول: والروايات في هذا المقام كثيرة أغلبها غير مرتبطة بغرض تفسير الآيات ولذلك تركنا نقلها.

وفي تفسير العياشي قال سليمان: قال سفيان: قلت لأبي عبد الله سلخه: ما يجوز أن يزكي الرجل نفسه ؟ قال نعم إذا اضطر إليه أما سمعت قول يوسف: ﴿ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ﴾ وقول العبد الصالح: إني لكم ناصح أمين ؟ .

أقول: الظاهر أن المراد بالعبد الصالح هو هود إذ يقول لقومه: ﴿وأَبلغكم رسالات ربى وأنا لكم ناصح أمين﴾(١).

وفي العيون بإسناده عن العياشي قال حدثنا محمد بن نصر عن الحسن بن موسى قال: روى أصحابنا عن الرضا بشكأنه قال له رجل: أصلحك الله كيف صرت إلى ما صرت إليه من المأمون؟ فكأنه أنكر ذلك عليه. فقال له أبو الحسن الرضا بشنة: أيما أفضل النبي أو الوصي: فقال: لا بل النبي. قال: فأيما أفضل مسلم أو مشرك؟ قال: لا بل مسلم.

قال : فإن عزيز<sup>(٢)</sup> مصر كان مشركاً وكان يوسف نبياً ، وإن المأمون مسلم وأنا وصي ويوسف سأل العزيز أن يوليه حتى قال : استعملني على خزائر الأرض

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٦٨

<sup>(</sup>٢) المراد به ملك مصر ولعل إطلاق العزيز عليه من تسامح الراوي .

إني حفيظ عليم ، والمأمون أجبرني على ما أنا فيه . قال : وقبال في قوله : ﴿ حفيظ عليم ﴾ قال : حافظ على ما في يدي عالم بكل لسان .

أقول: وقوله: استعملني على خزائن الأرض نقـل الآية بـالمعنى ، ورواه العياشي في تفسيره ، وروى آخر الحديث في المعاني أيضاً عن فضل بن أبي قرة عن الصادق الله في المناه .

de adreser are are freeze e

وَجَاءَ إِخْوَةً يُسوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (٥٨) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَثْتُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ المُنْزِلِينَ (٥٩) فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ (٦٠) قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ (٦٠) وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَوْجِعُونَ (٦٢) . لَعَلَّهُمْ يَوْجِعُونَ (٦٢) .

## (بیان)

فصل آخر مختار من قصة يوسف بنت يذكر الله تعالى فيه مجيىء إخوته إليه في خلال سني الجدب لاشتراء الطعام لبيت يعقوب ، وكان ذلك مقدمة لضم يوسف بنت أخاه من أمه وهو المحسود المذكور في قوله تعالى حكاية عن الإخوة ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة وإليه ثم تعريفهم لنفسه ونقل بيت يعقوب بنت البدو إلى مصر .

وإنما لم يعرفهم نفسه ابتداء لأنه أراد أن يلحق أخاه من أمه إلى نفسه ويري إخوته من أبيه عند تعريفهم نفسه صنع الله بهما ومن الله عليهما إثر تقواهما وصبرهما على ما آذوهما عن الحسد والبغي ثم يشخصهم جميعاً ، والآيات الخمس تتضمن قصة دخولهم مصر واقتراحه أن يأتوا بأخيهم من أبيهم إليه إن عادوا إلى اشتراء الطعام والميرة وتقبلهم ذلك .

قوله تعالى : ﴿ وجاء إخوة يوسف فلخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ﴾

في الكلام حذف كثير وإنما ترك الاقتصاص له لعدم تعلق غرض هام به ، وإنما الغرض بيان لحوق أخي يوسف من أمه به وإشراكه معه في النعمة والمنّ الإلهي ثم معرفتهم بيوسف ولحوق بيت يعقوب به فهو شطر مختار من قصته وما جرى عليه بعد عزة مصر .

والذي جاء إليه من إخوته هم العصبة ما خلا أخيه من أمه فـإن يعقوب سنك كان يأنس به ولا يخلي بينه وبيتهم بعد ما كان من أمر يـوسف ما كـان ، والدليـل على ذلك كله ما سيأتي من الآيات .

وكان بين دخولهم هذا على أخيهم يبوسف وبين انتصابه على خسرائن الأرض وتقلده عزة مصر بعد الخروج من السجن أكثر من سبع سنين فإنهم إنما جاؤوا إليه في بعض السنين المجدبة وقد خلت السبع السنون المخصبة ، ولم يروه منذ سلموه إلى السيارة يوم أخرج من الجب وهو صبي وقد مر عليه سنون في بيت العزيز ولبث بضع سنين في السجن وتولى أمر الخزائن منذ أكثر من سبع سنين ، وهو اليوم في زي عزيز مصر لا يظن به أنه رجل عبري من غير القبط ، وهذا كله صرفهم عن أن يظنوا به أنه أخوهم ويعرفوه لكنه عرفهم بكياسته أو بفراسة النبوة كما قال تعالى : ﴿وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ ولما جهرهم بجهازهم قال التوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين ﴾ قال الراغب في المفردات: الجهاز ما يعد من متاع وغيره ، والتجهيز حمل ذلك أو بعثه . انتهى . فالمعنى ولما حملهم ما أعد لهم من الجهاز والطعام الذي باعه منهم أمرهم بأن يأتوا إليه بأخ لهم من أبيهم وقال ائتوني و الخ ع .

وقدوله: ﴿ أَلَا تَسَرُونَ أَنِي أُوفِي الْكَيْسُلُ ﴾ أي لا أبخس فيه ولا أظلمكم بالاتكاء على قدرتي وعزتي ﴿ وأنا خير المنزلين ﴾ أكرم السازلين بي وأحسن مثواهم، وهذا تحريض لهم أن يعودوا إليه ثانياً ويأتوا إليه بأخيهم من أبيهم كما أن قوله في الآية التالية: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كِيلُ لَكُمْ عَنْدِي وَلا تَقْرِبُونَ ﴾ تهديد لهم لئلا يعصوا أمره، وكما أن قولهم في الآية الآتية: ﴿ سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون ﴾ تقبل منهم لذلك في الجملة وتطييب لنفس يوسف إلى .

ثم من المعلوم أن قوله ﷺ أوان خروجهم : ﴿ائتُونِي بَأْخُ لَكُمْ مَنَ أَبِيكُمْ﴾

مع ما فيه من التأكيد والتحريض والتهديد ليس من شأنه أن يورد كلاما ابتدائياً من غير مقدمة وتوطئة تعمي عليهم وتصرفهم أن يتفطنوا أنه يوسف أو يتوهموا فيه ما يريبهم في أمره . وهو ظاهر . وقد أورد المفسرون في القصة من مفاوضته لهم وتكليمه إياهم أموراً كثيرة لا دليل على شيء منها من كلامه تعالى في سياق القصة ولا أثر يطمأن إليه في أمثال المقام .

وكلامه تعالى خال عن التعرض لذلك ، وإنما الذي يستفاد منه أنه سألهم عن خطبهم فأخبروه وهم عشرة أنهم إخوة وأن لهم أخا آخر بقي عند أبيهم لا يفارقه أن يفارقه لسفر أو غيره فأحب العزيز أن يأتوا به إليه فيراه .

قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهُ فَلَا كَيْلُ لَكُمْ عَنْدِي وَلَا تَصْرِبُونَ ﴾ الكيال بمعنى المكيل وهو الطعام ، ولا تقربون أي لا تقربوني بدخول أرضي والحضور عندي للامتيار واشتراء الطعام . ومعنى الآية ظاهر ، وهو تهديد منه لهم لو خالفوا عن أمره كما تقدم .

قوله تعالى : ﴿قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون ﴾ المراودة كما تقدم هي الرجوع في أمر مرة بعد مرة بالإلحاح أو الاستخدام ، ففي قولهم ليوسف بنا ﴿سنراود عنه أباه ﴾ دليل على أنهم قصوا عليه قصته أن أباهم يضن به ولا يرضى بمفارقته له ويأبى أن يبتعد منه لمنفر أو أي غيبة ، وفي قولهم : ﴿أباه ﴾ ولم يقولوا : أبانا تأييد لذلك .

وقولهم : ﴿وإنا لفاعلون﴾ أي فاعلون لـالإتيان بـه أو للمراودة لحمله معهم والإتيان به إليه ، ومعنى الآية ظاهر ، وفيه تقبل منهم لـذلك في الجملة وتـطييب لنفس يوسف الشاكما تقدم .

قوله تعالى : ﴿ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون ﴾ الفتيان جمع الفتى وهو الفلام ، وقال الراغب : البضاعة قطعة وافرة من المال يقتنى للتجارة يقال : أبضع بضاعة وابتضعها ، قال تعالى : ﴿ هذه بضاعتنا ردت إلينا ﴾ وقال تعالى : ﴿ ببضاعة مزجاة ﴾ والأصل في هذه الكلمة البضع \_ يفتح الباء \_ وهو جملة من اللحم يبضع أي يقطع \_ قال \_ وفلان بضعة مني أي جار مجرى بعض جسدي لقربه مني \_ قال \_ والبضع بالكسر المتقطع من العشرة ، ويقال ذلك لما بين الشلاث إلى العشرة وقيل : بل هو قوق الخمس ودون العشرة . انتهى ، والرحال جمع رحل وهو الوعاء والأثاث ، والانقلاب الرجوع .

ومعنى الآية: وقال يـوسف ﷺ لغلمانه: اجعلوا مالهم وبضاعتهم التي قدموها ثمناً لما اشتروه من الطعام في أوعيتهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا ورجعـوا إلى أهلهم \_ وفتحوا الأوعية \_ لعلهم يرجعون إلينا ويأتون بأخيهم فإن ذلك بقع في قلوبهم ويطمعهم إلى الرجوع والتمتع من الإكرام والإحسان .

\* \* \*

فَلَمَّا رَجَعُوآ إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَآ أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أُخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٦٣) قَـالَ هَلْ آمَنَكُمْ عَلَيْـهِ إِلَّا كَمْ اَ أُمِنْتَكُمْ عَلَى أَخِيْهِ مِنْ قَبْلَ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُـوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ (٦٤) وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَـدُوا بضَاعَتُهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا ٓ أَبَانَا مَا نَبْغِي هٰذِهِ بضَاعَتَنَا رُدُّتُ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظَ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرِ ذَٰلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (٦٥) قَـالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ آللهِ لَتَٱتَّنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنَّ يُحَاطُّ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ آللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٦٦) وَقَالَ يَا بَنِيٌّ لَا تَدْخَلُوا مِنْ بَـابِ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ ٱبْـوَابِ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَآ أَغْـنِي عَنْكُمْ مِنَ آللهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكُّمُ إِلَّا للهِ عَلَيْهِ تَــوَكَلْتَ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَـوَكَــل ِ الْمُتَوَكِّلُونَ (٦٧) وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضيهَا وَإِنَّهُ لَـذُو عِلْم لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّـاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٦٨) وَلَمَّـا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَـا أَخُوكَ فَالَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُـوا يَعْمَلُونَ (٦٩) فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْل أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (٧٠) قَالُوا

وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ (٧١) قَـالُوا نَفْقِـدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٣) قَالُوا تَآلَهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ (٧٣) قَالُوا فَمَا جَزَآؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ (٧٤) قَالُوا جَزَآؤُهُ مَنْ وُجِـدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَـزَآؤُهُ كَذَٰلِكَ نَجْسِزِي ٱلطَّالِمِينَ (٧٥) فَبَدَأً بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْسُلَ وِعَـآءِ أُخِيسِهِ ثُمُّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِنْ وعَآءِ أَخِيهِ كَـٰذَٰلِكَ كِـٰذُنَا لِيُـوسُفَ مَا كَـانَ لِيَأْخُـٰذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَآءَ آللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ (٧٦) قَالُوآ إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخَّ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرُّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَاناً وَآللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ (٧٧) قَالُوا يَاآءَيُّهَا الْعَزيزُ إِنَّ لَـهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخَذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرْيِكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٧٨) قَـالَ مَعَــاذَ آللهِ أَنْ نَـأَخُــذَ إِلَّا مَنْ وَجَـدْنَــا مَتَـاعَنَــا عِنْــدَهُ إِنّــآ إِذاً لَظَالِمُونَ (٧٩) فَلَمَّا اسْتَيْنَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيّاً قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوآ أَنَّ أَبَاكُمْ قَـدٌ أَخَـذَ عَلَيْكُمْ مَـوْثِقاً مِنَ آللهِ وَمِنْ قَبْـلُ مَـا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ آللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْمَحَاكِمِينَ (٨٠) اِرْجِعُوآ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَآ أَبْانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ (٨١) وَسُتَلِ الْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (٨٢) .

## (بیان)

الآيات تقتص رجوع إخوة يوسف المنتفع عنده إلى أبيهم وإرضاءهم أباهم أن يرسل معهم أخما يوسف من أمه للاكتبال ثم مجيئهم ثانياً إلى يوسف وأخذ يوسف أخاه إليه عن حيلة احتالها لذلك .

قوله تعالى : ﴿ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون للاكتيال أخذ الطعام كيلًا إن كان مما يكال ، قال الراغب : الكيل كيل الطعام يقال : كلت له النطعام إذا توليت له ذلك ، وكلته الطعام إذا أعطيته كيلًا ، واكتلت عليه إذا أخذت منه كيلًا ، قال تعالى : ﴿ ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس للستوفون ﴿ وإذا كالوهم ﴾ .

وقوله: ﴿قالوا يا أبانا منع منا الكيل﴾ أي لو لم نذهب بأخينا ولم يذهب معنا إلى مصر، بدليل قوله: ﴿فأرسل معنا أخانا ﴾ فهو إجمال ما جرى بينهم وبين عزيز مصر من أمره بمنعهم من الكيل إن لم يأتوا إليه بأخ لهم من أبيهم، يقصونه لأبيهم ويسألونه أن يرسله معهم ليكتالوا ولا يحرموا.

وقولهم : ﴿أَخَانَا﴾ إظهار رأفة وإشفاق لتطييب نفس أبيهم من أنفسهم كقولهم : ﴿وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ بما فيه من التأكيد البالغ .

قوله تعالى : وقال هـل آمنكم عليه إلا كما أمّنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين قال في المجمع : الأمن اطمئنان القلب إلى سلامة الأمر يقال : أمنه يأمنه أمناً انتهى فقوله : وهـل آمنكم عليه البخ ، أي هل أطمئن إليكم في ابني هذا إلا مثل ما اطمأننت إليكم في أخيه يوسف من قبل هذا فكان ما كان .

ومحصله أنكم تتوقعون مني أن أثق فيه بكم وتطمئن نفسي إليكم كما وثقت بكم واطمأننت إليكم في أخيه من قبل وتعدونني بقولكم: ﴿وإنا له لحافظون﴾ وقد لحافظون﴾ أن تحفظوه كما وعدتم في يوسف بقولكم: ﴿وإنا له لحافظون﴾ وقد أمنتكم ممثل هذا الأمن على يوسف قلم تغنوا عني شيئاً وجئتم بقميصه الملطخ بالدم وقلتم: إن الذئب أكله وأمني لكم على هذا الأخ مثل أمني على أخيه من قبل أمن لمن لا يغني أمنه والاطمئنان إليه شيئاً ولا بيده حفظ ما سلم إليه وائتمن

وقوله: ﴿ فَالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين ﴾ تفريع على سابق كلامه: ﴿ هُلُ آمنكُم عليه ﴾ النخ ، وتفيد الاستنتاج أي إذا كان الاطمئنان إليكم في أمره لغياً لا أثر له ولا يغني شيئاً فخير الاطمئنان والاتكال ما كان اطمئنانا إلى الله سبحانه من حيث حفظه ، وإذا تردد الأمر بين التوكل عليه والتضويض إليه وبين الاطمئنان إلى غيره كان الوثوق به تعالى هو المختار المتعين .

وقوله: ﴿ وهو أرحم الراحمين ﴾ في موضع التعليل لقوله: ﴿ وَفَالله خير حافظاً ﴾ أي إن غيره تعالى ربما أمن في أمر وائتمن عليه في أمانة سلم له فلم يرحم المؤتمن وضيع الأمانة لكنه سبحانه أرحم الراحمين لا يترك الرحمة في محل الرحمة ويترحم العاجز الضعيف الذي فوض إليه أمراً وتوكل عليه ، ومن يتوكل على الله فهو حسبه .

ومن هنا يظهر أن مراده عليه ليان لزوم اختياره تعالى في الاعتماد عليه من جهة أنه سبب مستقل في سببيته غير مغلوب البتة بخلاف سائر الأسباب وإن كان الأمر كذلك قال تعالى: ﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ﴾(١) كيف والاطمئنان إلى غيره تعالى بهذا المعنى من الشرك الذي يتنزه عنه ساحة الأنبياء ، وقد نص تعالى على أن يعقوب بالنامن المخلصين أهل الاجتباء وأنه من الأئمة الهداة المهديين ، وهو بالناميعترف في قوله : ﴿إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل ﴾ أنه أمنهم على يوسف ولو كان من الشرك لم يقدم عليه البتة . على أنه أمنهم على إخي يوسف أيضاً بعدما أعطوه موثقاً من الله تعالى كما تدل عليه الآيات التالية .

بل يريد بيان لزوم اختياره تعالى في الاطمئنان إليه دون غيره من جهة أنه تعالى متصف بصفات كريمة يؤمن معها أن يستغش عباده المتسوكلين عليه المسلمين له أمورهم فإنه رؤوف بعباده رحيم غفور ودود كسريم حكيم عليم ويجمع الجميع أنه أرحم الراحمين على أنه لا يغلب في أمره لا يقهسر في مشيئته ، وأما الناس إذا آمنوا على أمر واطمئن إليهم في شيء فإنهم أسراء الأهواء وملاعب الهوسات النفسانية ربما أخذتهم كرامة النفس وشيمة الوفاء وصفة الرحمة فحفظوا ما في اختيارهم أن يحفظوه ولا يخونوه وربما خانوا ولم يحفظوا . على أنهم لا استقلال لهم في قدرة ولا استغناء لهم في قوة وإرادة .

<sup>(</sup>١) الطلاق: ٣.

وبالجملة مراده بشخ أن الاطمئنان إلى حفظ الله سبحانه خير من الاطمئنان إلى حفظ غيره لأنه تعالى أرحم الراحمين لا يخون عبده فيما أمنه عليه واطمأن فيه إليه بخلاف الناس فإنهم ربما لم يفوا لعهد الأمانة ولم يرحموا المؤتمن المتوسل بهم فخانوه ، ولذلك لما كلف بنيه ثانياً أن يؤتوه موثقاً من الله قال : فأن تؤتون موثقاً من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم في فاستثنى ما ليس في اختيارهم من الحفظ وهو حفظه إذا أحيط بهم فإنه فوق استطاعتهم ومقدرتهم وليسوا بمسؤولين عنه ، وإنما سألهم الموثق في إتيانه فيما لا يخرج من اختيارهم كالقتل والنفي ونحو ذلك فافهم ذلك .

ومما تقدم يظهر أن في قوله بالله: ﴿وهـو أرحم الراحمين﴾ نـوع تعريض لهم وتلويح إلى أنهم لم يستوفـوا الرحم ـ أو لم يـرحموه أصـلاً ـ في أمر يـوسف حين أمّنهم عليه، والآية على أي حال في معنى الرد لما سألوه .

قوله تعالى : ﴿ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ﴾ إلى آخر الآية . أي لما فتحوا متاعهم ووجدوا بضاعتهم ردت إليهم وكان ذلك دليلاً على إكرام العزيز لهم وأنه غير قاصد بهم سوءاً وقد سلم إليهم الطعام ورد إليهم الثمن فكان ذهابهم إلى مصر للامتيار خير سفر نفعاً ودراً راجعوا أباهم وقالوا : يا أبانا ما الذي نطلب من سفرنا إلى مصر وراء هذا ؟ فقد أوفي لنا الكيل ورد إلينا ما بذلناه من البضاعة ثمناً .

وقوله: ﴿ وَمَا أَبَانًا مَا نَبْغِي ﴾ البغي هو الطلب ويستعمل كثيراً في الشر ومنها البغي بمعنى النظلم والبغي بمعنى الزنا ، وقال في المجمع : الميرة الأطعمة التي تحمل من بلد إلى بلد ويقال : مرتهم أميرهم ميراً : إذا أتيتهم بالميرة ، ومثله : امترتهم امتياراً . انتهى .

فقولهم : ﴿يا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذُهُ بِضَاعِتنَا رَدَتَ إِلَيْنَا﴾ أرادوا به تنظيب نفس أبيهم ليرضى بذهباب أخيهم معهم لأنه في أمن من العزيز وهم يحفظونه كما وعدوه ولذلك عقبوه بـقولهم ﴿وتمير أهلنا وتحفظ أَخَانًا وتزداد كيل بعير ذلك كيل يسير﴾ أي سهل .

وربما قيل : إن ﴿ما﴾ في قوله ﴿ما نبغي﴾ للنفي أي ما نطلب بما أخبرناك من العزيز وإكرامه لنا الكذب فهذه بضاعتنا ردت إلينا ، وكذا قيل : إن اليسير بمعنى القليل أي إن الذي جئنا به إليك من الكيل قليل لا يقنعنا فنحتاج إلى أن نضيف إليه كيل بعير أخينا .

قوله تعالى : ﴿قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل الموثق بكسر الشاء ما يوثق به ويعتمد عليه ، والموثق من الله هو أمر يوثق به ويرتبط مع ذلك بالله وإيتاء موثق إلهي وإعطاؤه هو أن يسلط الإنسان على أمر إلهي يوثق به كالعهد واليمين بمنزلة الرهينة ، والمعاهد والمقسم بقوله عاهدت الله أن أفعل كذا أو بالله لأفعلن كذا يراهن كرامة الله وحرمته فيضعها رهينة عند من يعاهده أو يقسم له ولو لم يف بما قال خسر في رهينته وهو مسؤول عند الله لا محالة .

والإحاطة من حاط بمعنى حفظ ومنه الحائط للجدار الذي يدور حول المكان ليحفظه والله سبحانه محيط بكل شيء أي مسلط عليه حافظ له من كل جهة لا يخرج ولا شيء من أجزائه من قدرته ، وأحاط به البلاء والمصيبة أي نزل به على نحو انسدت عليه جميع طرق النجاة فلا مناص له منه ، ومنه قولهم : أحيط به أي هلك أو فسد أو انسدت عليه طرق النجاة والخلاص قال تعالى : ووأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها (١) ، وقال : ووظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين (٦) ومنه قوله في الآية : وإلا أن يحاط بكم أي أن ينزل بكم من النازلة ما يسلب منكم كل استطاعة وقدرة فلا يسعكم الإتيان به إلى .

والوكالة نوع تسلط على أمر يعود إلى الغير ليقوم به ، وتوكيل الإنسان غيره في أمر تسليطه عليه ليقوم في إصلاحه مقامه ، والتوكل عليه اعتماده والاطمئنان إليه في أمر ، وتوكيله تعالى والتوكل عليه في الأمور ليس بعناية أنه خالق كل شيء ومالكه ومدبره بل بعناية أنه أذن في نسبة الأمور إلى مصادرها والأفعال إلى فواعلها وملكها إياها بنحو من التمليك وهي فاقدة للأصالة والاستقلال في التأنير والله سبحانه هو السبب المستقل القاهر لكل سبب الغالب عليه فمن الرشد إذا أراد الإنسان أمراً وتوصل إليه بالأسباب العادية التي بين يديه أن يرى الله سبحانه هو السبب الوحيد المستقل بتدبير الأمر وينفي الاستقلال والأصالة عن نفسه وعن الأسباب التي استعملها في طريق الوصول إليه فيتوكل عليه سبحانه . فليس

<sup>(</sup>۲) يونس : ۲۲ .

<sup>(</sup>١) الكهف : ٤٢ .

التوكل هو قطع الإنسان أو نفيه نسبة الامور إلى نفسه أو إلى الأسباب بل هو نفيـه دعوى الاستقلال عن نفسه وعن الأسباب وإرجاع الاستقلال والأصالة إليـه تعالى مع إبقاء أصل النسبة غير المستقلة التي إلى نفسه وإلى الأسباب .

ولذلك نرى أن يعقوب شخف فيما تحكيه الآيات من توكله على الله لم يبلغ الأسباب ولم يهملها بلل تمسك بالأسباب العادية فكلم أولاً بنيه في أخيهم ثم أخذ منهم موثقاً من الله ثم توكيل على الله وكذا فيما وصاهم في الآية الآتية بدخولهم من أبواب متفرقة ثم توكله على ربه تعالى .

فالله سبحانه على كل شيء وكيل من جهة الأمور التي لها نسبة إليها كما أنه ولي لها من جهة استقلاله بالقيام على الأمور المنسوبة إليها وهي عاجزة عن القيام بها بحول وقوة ، وأنه رب كل شيء من جهة أنه المالك المدبر لها .

ومعنى الآية: ﴿قال﴾ يعقوب لبنيه: ﴿لن أرسله﴾ أي أخاكم من أم يوسف ﴿معكم حتى تؤتون﴾ وتعطوني ﴿موثقاً من الله﴾ أثق به وأعتمد عليه من عهد أو يمين ﴿لتأتنني به﴾ واللام للقسم ولما كان إيتاؤهم موثقاً من الله إنما كان يمضي ويفيد فيما كان راجعاً إلى استطاعتهم وقدرتهم استثنى فقال ﴿إلا أن يحاط بكم ﴾ وتسلبوا الاستطاعة والقدرة ﴿فلما آتوه موثقهم ﴾ من الله ﴿قال عقوب ﴿الله على ما نقول وكيل ﴾ أي إنا قاولنا جميعاً فقلت وقلتم وتوسلنا بذلك إلى هذه الأسباب العادية للوصول إلى غرض نبتغيه فليكن الله سبحانه وكيلاً على هذه الأقاويل يجريها على رسلها فمن التزم بشيء فليأت به كما التزم وإن تخلف فليجازه الله وينتصف منه .

قوله تعالى : ﴿ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ﴾ إلى آخر الآية ، هذه كلمة ألقاها يعقوب عشر إلى بنيه حين آتوه موثقاً من الله وتجهزوا واستعدوا للرحيل ، ومن المعلوم من سياق القصة أنه خاف على بنيه وهم أحد عشر عصبة \_ لا من أن يراهم عزيز مصر مجتمعين صفاً واحداً لأنه كان من المعلوم أنه سيشخصهم إليه فيصطفون عنده صفاً واحداً وهم أحد عشر إخوة لأب واحد \_ بل إنما كان يخاف عليهم أن يراهم الناس فيصيبهم عين ما قيل أو يحسدون أو يخاف منهم فينالهم ما يتفرق به جمعهم من قتل أو أي نازلة أخرى .

وقوله بعده: ﴿ وما أُغني عنكم من الله من شيء إن المحكم إلا لله ﴾ لا يخلو من دلالة أو إشعار بأنه كان يخاف ذلك جداً فكأنه بند والله أعلم \_ أحس حينما تجهزوا للسفر واصطفوا أمامه للوداع إحساس إلهام أن جمعهم وهم على هذه الهيئة الحسنة سيفرق وينقص من عددهم فأمرهم أن لا يتظاهروا بالإجماع كذلك وحذرهم عن الدخول من باب واحد وعزم عليهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة رجاء أن يندفع بذلك عنهم بلاء التفرقة بينهم والنقص في عددهم .

ثم رجع إلى إطلاق كلامه الظاهر في كون هذا السبب الذي ركن إليه في دفع ما خطر بباله من المصيبة سبباً أصيلاً مستقلاً ولا مؤثر في الوجود بالحقيقة إلا الله سبحانه ـ فقيد كلامه بما يصلحه فقال مخاطباً لهم : ﴿وما أغني عنكم من الله من شيء ﴾ ثم علله بقوله ﴿إن الحكم إلا الله ﴾ أي لست أرفع حاجتكم إلى الله سبحانه بما أمرتكم به من السبب الذي تتقون به نزول النازلة وتتوسلون به إلى السلامة والعافية ولا أحكم بأن تحفظوا بهذه الحيلة فإن هذه الأسباب لا تغني من الله شيئاً ولا لها حكم دون الله سبحانه فليس الحكم مطلقاً إلا الله بل هذه أسباب ظاهرية إنما تؤثر إذا أراد الله لها أن تؤثر .

ولذلك عقب كلامه هذا بقوله: ﴿عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون﴾ أي إن هذا سبب أمرتكم باتخاذه لدفع ما أخافه عليكم من البلاء وتوكلت مع ذلك على الله في أخذ هذا السبب وفي سائر الأسباب التي أخذتها في أموري ، وعلى هذا المسير يجب أن يسير كل رشيد غير غوي يرى أنه لا يقوى باستقلاله لإدارة أموره ولا أن الأسباب العادية باستقلالها تقوى على إيصاله إلى ما يبتغيه من المقاصد بل عليه أن يلتجىء في أموره إلى وكيل يصلح شأنه ويدبر أمره أحسن تدبير فذلك الموكيل هو الله سبحانه القاهر الذي لا يقهره شيء الغالب الذي لا يغلبه شيء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد .

وقد تبين بالآيـة أولاً معنى التوكـل وأنه تسليط الغيـر على أمر لـه نسبة إلى المتوكل والموكل .

وثانياً: إن هذه الأسباب العادية لما لم تكن مستقلة في تأثيرها ولا غنية في ذاتها غير مفتقرة إلى ما وراءها كان من الواجب على من يتوسل إليها في مقاصده الحيوية أن يتوكل مع التوسل إليها على سبب وراءها ليتم لها التأثير ويكون ذلك منه جرياً في سبيل الرشد والصواب لا أن يهمل الأسباب التي بنى الله نظام

الكون عليها فيطلب غاية من غير طريق فإنه من الغي والجهل.

وثالثاً: إن ذاك السبب الذي يجب التوكل عليه في الامور هو الله سبحانه وحده لا شريك له فإنه الله لا إلىه إلا هو رب كل شيء وهذا هو المستفاد من الحصر الذي يدل عليه قوله: ﴿وعلى الله فليتوكل المتوكلون﴾.

قوله تعالى: ﴿ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نقس يعقبوب قضاها ﴾ إلى آخر الآية. الذي يعطيه سياق الآيات السابقة واللاحقة والتدبر فيها ـ والله أعلم ـ أن يكبون المواد بدخولهم من حيث أمرهم أبوهم أنهم دخلوا مصر أو دار العزيز فيها من أبواب متفرقة كما أمرهم أبوهم حينما ودعوه للرحيل ، وإنما اتخذ يعقوب الشراه الأمر وسيلة لدفع ما تفرسه من نزول مصيبة بهم تفرق جمعهم وتنقص من عددهم كما أشير إليه في الآية السابقة لكن اتخاذ هذه الوسيلة وهي الدخول من حيث أمرهم أبوهم لم يكن ليدفع عنهم البلاء وكان قضاء الله سبحانه ماضياً فيهم وأخذ العزيز أخاهم من أبيهم لحديث سرقة الصواع وانفصل منهم كبيرهم فبقي في مصر وأدى ذلك إلى تفرق جمعهم ونقص عددهم فلم يغن يعقبوب أو الدخول من حيث أمرهم من الله من شيء .

لكن الله سبحانه قضى بذلك حاجة في نفس يعقوب على فإنه جعل هذا السبب الذي تخلف عن أمره وأدى إلى تفرق جمعهم ونقص عددهم بعينه سبباً لوصول يعقوب إلى يوسف عليهما السلام فإن يوسف أخذ أخاه إليه ورجع سائر الإخوة إلا كبيرهم إلى أبيهم ثم عادوا إلى يوسف يسترحمونه ويتذللون لعنزته فعرفهم نفسه وأشخص أباه وأهله إلى مصر فاتصلوا به .

نقوله: ﴿ وَمَا كَانَ يَعْنِي عَنْهُم مِنَ اللهُ مِنْ شَيَّ ﴾ أي لم يكن من شان يعقوب أو هذا الأمر الذي اتخذه وسيلة لتخلصهم من هذه المصيبة النازلة أن يغني عنهم من الله شيئاً البتة ويدفع عنهم ما قضى الله أن يفارق اثنان منهم جمعهم بل أُخذ منهم واحد وفارقهم ولزم أرض مصر آخر وهو كبيرهم.

وقوله : ﴿ إِلا حَاجَة فِي نَفْسَ يَعَقُوبِ قَضَاهًا ﴾ قيل : إِنْ ﴿ إِلا ﴾ بمعنى لكن أي لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها الله فرد إليه ولله الذي فقده وهو يوسف .

ولا يبعد أن يكون ﴿إلا ﴾ استثنائية فإن قوله : ﴿مَا كَانَ يَغْنِي عَنْهُم مِنَ اللهِ

من شيء ﴾ في معنى قولنا : لم ينفع هذا السبب يعقوب شيئاً أو لم ينفعهم جميعاً شيئاً ولم ينفعهم جميعاً شيئاً ولم يقض الله لهم جميعاً به حاجة إلا حاجة في نفس يعقوب ، وقوله : ﴿قضاها ﴾ استئناف وجواب سؤال كأن سائلًا يسأل فيقول : ماذا فعل بها ؟ فاجيب بقوله : ﴿قضاها ﴾ .

وقوله: ﴿وَإِنّه لَدُو عَلَم لَمّا عَلَمْتَه ﴾ الضمير ليعقوب أي إن يعقوب لذو علم بسبب ما علمناه من العلم أو بسبب تعليمنا إياه وظاهر نسبة التعليم إليه تعالى أنه علم موهبي غير اكتسابي وقد تقدم أن إخلاص التوحيد يؤدي إلى مشل هذه العناية الإلهية ، ويؤيد ذلك أيضاً قوله تعالى بعده : ﴿ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾ إذ لو كان من العلم الاكتسابي الذي يحكم بالأسباب الظاهرية ويتوصل إليه من الطرق العادية المألوفة لعلمه الناس واهندوا إليه .

والجملة: ﴿ وَإِنّه لَدُو عَلَم لَمَا عَلَمَاه ﴾ النح ، ثناء على يعقوب بالنه والعلم الموهبي لا يضل في هدايته ولا يخطىء في إصابته والكلام كما يفيده السياق يشير إلى ما تفرس له يعقوب بالله من البلاء وتوسل به من الوسيلة وحاجته في يوسف في نفسه لا ينساها ولا يزال يذكرها ، فمن هذه الجهات يعلم أن في قوله : ﴿ وَإِنْه لَدُو عَلَم لَمَا عَلَمَنَاه ﴾ النح ، تصديقاً ليعقوب بالله في الله لبنيه وتصويباً لما اتخذه من الوسيلة لحاجته بأمرهم بما أمر وتوكله على الله فقضى الله حاجة في نفسه .

هذا ما يعطيه التدبر في سياق الآيات وللمفسرين أقوال عجيبة في معنى الآية كقول بعضهم : إن المراد بقوله : ﴿ما كان يغني عنهم ﴾ إلى قول وقضاها أنه لم يكن دخولهم كما أمرهم أبوهم يغني عنهم أو يدفع عنهم شيئاً أراد الله إيقاعه بهم من حسد أو إصابة عين وكان يعقوب ماتش عالماً بأن الحذر لا يدفع القدر ولكن كان ما قاله لبنيه حاجة في نفسه فقضى يعقوب تلك الحاجة أي أزال به اضطراب قلبه وأذهب به القلق عن نفسه .

وقول بعضهم : إن المعنى أن الله لو قـدر أن تصيبهم العين لأصابتهم وهم متفرقون كما تصيبهم مجتمعين .

وقول بعضهم : إن معنى قوله : ﴿وإنه لذو علم لما علمنـاه﴾ الخ أنـه لذو يقين ومعرفة بالله لأجل تعليمنا إياه ولكن أكثر الناس لا يعلمون مرتبته . وقول بعضهم: إن اللام في ﴿لما علمناه﴾ للتقوية والمعنى أنه يعلم ما علمناه فيعمل به لأن من علم شيئاً وهو لا يعمل به كان كمن لا يعلم . إلى غير ذلك من أقاويلهم .

قوله تعالى : ﴿ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانـوا يعملون﴾ الإيواء إليه ضمه وتقـريبه منـه في مجلسـه ونحـوه ، والابتئاس اجتلاب البؤس والاغتمام والحزن ، وضمير الجمع للإخوة .

ومعنى الآية: ﴿ولما دخلوا على يبوسف﴾ بعد دخولهم مصر ﴿آوى﴾ وقرب ﴿إليه أَخَاهُ الذي أمرهم أن يأتوا به إليه وكان أخا له من أبيه وأمه ﴿قال له ﴿إِنِي أَنَا أَخُوكُ أَي يوسف الذي فقدته منذ سنين \_ والجملة خبر بعد خبر أو جواب سؤال مقدر ﴿فلا تبتئس ﴾ ولا تغتم ﴿بما كانوا ﴾ أي الإخوة ﴿يعملون ﴾ من أنواع الأذى والمظالم التي حملهم عليها حسدهم لي ولك ونحن أخوان من أم أو لا تبتئس بما كان غلماني يعملون فإنه كيد لحبسك عندي .

وظاهر السياق أنه عرفه نفسه بإسرار القول إليه وسلاه على ما عمله الإخوة وطيب نفسه فلا يعبأ بقول بعضهم أن معنى قوله : إني أنا أخوك : أنا أخوك مكان أخيك الهالك وقد كان أخبره أنه كان له أخ من أمه هلك من قبل فبقي وحده لا أخ له من أمه ولم يعترف يوسف له بالنسب ولكنه أراد أن يطيب نفسه .

وذلك أنه ينافيه ما في قوله : ﴿إِنِي أَنَا أَخُوكُ مِن وَجُوهُ التَّأْكِيدُ وَذَلَكَ إِنَمَا يَنَاسُبُ تَعْرِيفُهُ نَفْسُهُ بِبَالْنِسِبُ لِيسْتَيْقَنَ أَنَهُ هُـو يُوسُفَ . على أنه ينافي أيضاً ما سيأتي من قوله لإخوته عند تعريفهم نفسه : ﴿أَنَا يُوسُفُ وَهُـذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنَا ﴾ فإنه إنما يناسب ما إذا علم أخوه أنه أخوه فاعتز بعزته كما لا يخفى .

قوله تعالى : وفلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون السقاية الظرف الذي يشرب فيه ، والرحل ما يوضع على البعير للركوب ، والعير القوم الذين معهم أحمال الميرة وذلك اسم للرجال والجمال الحاملة للميرة وإن كان قد يستعمل في كل واحد من دون الآخر ، ذكر ذلك الراغب في مفرداته .

ومعنى الآية ظاهر وهذه حيلة احتالها يوسف للشخ ليأخمذ بها أخماه إليه كمما

قصه وفصله الله تعالى وجعل ذلك مقدمة لتعريفهم نفسه في حال التحق به أخـوه وهما منعمان بنعمة الله مكرمان بكرامته .

وقوله : ﴿ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ﴾ الخطاب لإخوة يوسف وفيهم أخوه لأمه ، ومن الجبائز تبوجيه الخطاب إلى الجماعة في أمر يعبود إلى بعضهم إذا كان لا يمتاز عن الآخرين ، وفي القرآن منه شيء كثير ، وهذا الأمر الذي سمي سرقة وهو وجود السقاية في رحل البعير كان قائماً بواحد منهم وهبو أخو يوسف لأمه لكن عدم تعينه بعد من بينهم كان مجوزاً لخطابهم جميعاً بأنكم سارقون فإن معنى هذا الخطاب في مثل هذا المقام أن السقاية مفقودة وهي عند بعضكم ممن لا يتعين إلا بعد الفحص والتفتيش .

ومن المعلوم من السياق أن أخما يوسف لأمه كان عالماً بهذا الكيد مستحضراً منه ولذلك لم يتكلم من أول الأمر إلى آخره ولا بكلمة ولا نفى عن نفسه السرقة ولا اضطرب كيف ؟ وقد عرّفه يوسف أنه أخاه وسلاه وطيب نفسه فليس إلا أن يوسف ملكن كان عرّفه ما هو غرضه من هذا الصنع ، وأنه إنما يريد بتسميته سارقاً وإخراج السقاية من رحله أن يقبض عليه ويأخذه إليه فتسميته سارقاً إنما كان اتهاماً في نظر الإخوة وأما بالنسبة إليه وفي نظره فلم يكن تسمية جدية وتهمة حقيقية بل توصيفاً صورياً فحسب لمصلحة لازمة جازمة .

فنسبة السرقة إليهم - بالنظر إلى هذه الجهات - لم تكن من الافتراء المذموم عقلًا المحرم شرعاً ، على أن القائل هو المؤذن الذي أذن بذلك .

وذكر بعض المفسرين: إن القائل: إنكم لسارقون. بعض من فقد الصاع من قوم يوسف من غير أمره ولم يعلم أن يوسف أمر بجعل الصاع في رحالهم.

وقال بعضهم: إن يوسف عند أمر المنادي أن يتبادي به ولم يسرد به سسرقة الصاع ، وإنما عنى به أنكم سرقتم يوسف من أبيه وألقيتموه في الجب ، ونسب ذلك إلى أبي مسلم المفسر .

وقال بعضهم : إن الجملة استفهامية ، والتقدير : أإنكم لسارقون ؟ بحذف همزة الاستفهام ، ولا يخفى ما في هذه الوجوه من البعد .

قوله تعالى : ﴿قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون﴾ الفقد ـ كما قيل ـ غيبة

الشيء عن الحس بحيث لا يعرف مكانه ، والضمير في قوله : ﴿ قَالُوا ﴾ لـ الإخوة وهم العير ، وقوله : ﴿ ماذا تفقدون ﴾ مقول القول والضمير في قـوله : ﴿ عليهم ﴾ ليوسف وفتيانه كما يدل عليه السياق .

والمعنى قبال إخوة يبوسف المقبلين ليوسف وفتيانه : ماذا تفقدون ؟ وفي السياق دلالة على أن المنادي إنما ناداهم من ورائهم وقد أخذوا في السير .

قوله تعالى : ﴿قالوا تفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ﴾ الصواع بالضم السقاية وقيل : إن الصواع هو الصاع الذي يكال به ، وكان صواع الملك إناء يشرب فيه ويكال به ولذلك سمي تارة سقاية وأخرى صواعاً ، ويجوز فيه التذكير والتأنيث ، ولذلك قال : ﴿ولمن جاء به ﴾ وقال : ﴿ولمن جاء به ﴾ وقال : ﴿ولمن جاء به ﴾ وقال :

والحمل ما يحمله الحامل من الأثقال ، وقد ذكر الراغب أن الأثقال المحمولة في الظاهر كالشيء المحمول على الظهر تختص باسم الحمل بكسر الحاء ، والأثقال المحمولة في الباطن كالولد في البطن والماء في السحاب والثمرة في الشجرة تختص باسم الحمل بفتح الحاء .

وقال في المجمع: الزعيم والكفيل والضمين نظائر والزعيم أيضاً القائم بأمر القوم وهو الرئيس.

ولعل القائل: ﴿نفقد صواع الملك﴾ هو فتيان يوسف والقائل: ﴿ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم وسف والتخافسه لأنه هو الرئيس الذي يقوم بأمر الإعطاء والمنع والضمانة والكفالة والحكم، ويعود معنى الكلام على هذا إلى نحو من قولنا: أجاب عنهم يوسف وفتيانه أما فتيانه فقالوا: نفقد صواع الملك، وأما يوسف فقال: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، وهذه جمالة.

وظاهر بعض المفسرين: أن قوله: ﴿ولمن جاء بـه حمل بعير وأنا بـه زعيم﴾ تتمة قول المؤذن: ﴿أيتها العير إنكم لسارقون﴾ وعلى هـذا فقوله: ﴿وَالُوا وَأَقِبُلُوا عَلَيْهُم ﴾ إلى قوله ﴿صواع الملك﴾ معترض.

قوله تعالى : ﴿ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين﴾ المراد بالأرض أرض مصر وهي التي جاؤوها ومعنى الآية ظاهر.

وفي قولهم : ﴿لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض﴾ دلالة على أنهم

فتشوا وحقق في أمرهم أول ما دخلوا مصر للميرة بأمر يوسف عنه بدعوى الخوف من أن يكونوا جواسيس وعيوناً أو نازلين بها لأغراض فاسدة اخرى فسئلوا عن شأنهم ومحلهم ونسبهم وأمثال ذلك ، وبه يتأيد ما ورد في بعض الروايات أن يوسف أظهر لهم أنه في ريب من أمرهم فسألهم عن شأنهم ومكانهم وأهلهم وعند ذلك ذكروا أن لهم أباً شائخاً وأخاً من أبيهم فأمر بإتبانهم به ، وسيأتي في البحث الروائي التالي إن شاء الله تعالى .

وقولهم : ﴿وما كنا سارقين﴾ نفي أن يكونوا متصفين بهذه الصفة الرذيلة من قبل أو يعهد منهم أهل البيت ذلك .

قوله تعالى : ﴿قالوا فما جراؤه إن كنتم كاذبين﴾ أي قال فتيان يسوسف أو هو وفتيانه سائلين منهم عن الجزاء : ما جزاء السرق أو ما جزاء الذي سرق منكم إن كنتم كاذبين في إنكاركم .

والكلام في قولهم : ﴿إن كنتم كاذبين﴾ في نسبة الكذب إليهم يقرب من الكلام في قولهم : ﴿إنكم لسارقون﴾ وقد تقدم .

قوله تعالى: ﴿قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين﴾ مرادهم أن جزاء السرق نفس السارق أو جزاء السارق نفسه بمعنى أن من سرق مالاً يصير عبداً لمن سرق ماله وهكذا كان حكمه في سنة يعقوب الشخاكما يدل عليه قولهم: ﴿كذلك نجزي الظالمين﴾ أي هؤلاء الظالمين وهم السراق لكنهم عدلوا عنه إلى قولهم: ﴿جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه للدلالة على أن السرقة إنما يجازى بها نفس السارق لا رفقته وصحبه وهم أحد عشر نسمة لا ينبغي أن يؤاخذ منهم لو تحققت السرقة إلا السارق بعينه من غير أن يتعدى إلى نفوس الآخرين ورحالهم ثم للمسروق منه أن يملك السارق نفسه يفعل به ما يشاء .

قوله تعالى : وفيداً بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه في فيه تفريع على ما تقدم أي أخذ بالتفتيش والفحص بالبناء على ما ذكروه من الجزاء فبدأ بأوعيتهم وظروفهم قبل وعاء أخيه للتعمية عليهم حذراً من أن يتنبهوا ويتفطئوا أنه هو الذي وضعها في رحل أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه وعند ذلك استقر الجزاء عليه لكونها في رحله .

قوله تعالى: ﴿كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله إلى آخر الآية. الإشارة إلى ما جرى من الأمر في طريق أخذ يوسف الله المه من عصبة إخوته، وقد كان كيداً لأنه يوصل إلى ما يطلبه منهم من غير أن يعلموا ويتفطنوا به ولو علموا لما رضوا به ولا مكنوه منه، وهذا هو الكيد غير أنه كان بإلهام من الله صبحانه أو وحي منه إليه علمه به طريق التوصل إلى أحذ أخيه. ولدذلك نسب الله صبحانه ذلك إلى نفسه مع توصيفه بالكيد فقال: ﴿كذلك كدنا ليوسف﴾.

وليس كل كيد بمنفي عنه تعالى ، وإنما تتنزه ساحة قدسه عن الكيـد الذي هو ظلم ونظيره المكر والإضلال والاستدراج وغيرها .

وقوله: ﴿ مَا كَانَ لِيَأْخَذُ أَخَاهُ فِي دِينَ الْمَلُكُ إِلاَ أَنْ يَشَاءُ الله ﴾ بيان للسبب الداعي إلى الكيد، وهو أنه كان يريد أن يأخذ أخاه إليه، ولم يكن في دين الملك أي سنته الجارية في أرض مصر طريق يؤدي إلى أخذه، ولا أن السرقة حكمها استعباد السارق ولذلك كادهم يوسف \_ بأمر من الله \_ بجعل السقاية في رحله ثم إعلام أنهم سارقون حتى ينكروه فيسألهم عن جزائه إن كانوا كاذبين فيخبروا أن جزاء السرق عندهم أخذ السارق واستعباده فيأخذهم بما رضوا به لأنفسهم .

وعلى هذا فلم يكن له أن يأخذ أخاه في دين الملك إلا في حال يشاء الله ذلك وهو هذا الحال الذي رضوا فيه أن يجازوا بما رضوا به لأنفسهم .

ومن هنا يظهر أن الاستثناء يفيد أنه كان من دين الملك أن يؤخذ المجرم بما يرضاه لنفسه من الجزاء وهو أشق ، وكان ذلك متداولاً في كثير من السنن القومية وسياسات الملوك .

وقوله: ﴿ نُرْفِع دَرِجَاتُ مِن نَشَاءُ وَفُـوقَ كُلُ ذَي عَلَمَ عَلَيْمِ ﴾ امتنان على يوسف ﴿ كَذَلَكَ كَدُنَا يُوسف ﴾ وكان امتناناً عليه . الله على إخوته ، وبيان لقوله : ﴿ كَذَلَكَ كَدُنَا يُوسف ﴾ وكان امتناناً عليه .

وفي قوله : ﴿وفوق كل ذي علم عليم﴾ بيـان أن العلم من الأمور التي لا بقف على حد ينتهي إليه بل كل ذي علم يمكن أن يفرض من هو أعلم منه .

وينبغي أن يعلم أن ظاهر قوله : ﴿ذِي الْعُلْمِ ﴾ وهو العلم الطارىء على

العالم الزائد على ذاته لما في لفظة ﴿ذي﴾ من الدلالة على المصاحبة والمقارنة فالله سبحانه وعلمه الذي هو صفة ذاته عين ذاته ، وهو تعالى علم غير محدود كما أن وجوده أحدي غير محدود ، خارج بذاته عن إطلاق الكلام .

على أن الجملة ﴿وفوق كل ذي علم عليم﴾ إنما تصدق فيما أمكن هناك فرض ﴿فوق﴾ والله سبحانه لا فوق له ولا تحت له ولا وراء لوجوده ولا حد لذاته ولا نهاية .

ولا يبعد أن يكون قوله: ﴿وفوق كل ذي علم عليم﴾ إشارة إلى كونه تعالى فوق كل أورد في هيئة النكرة صوناً للسان عن تعريفه للتعظيم.

قوله تعالى : ﴿قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ﴾ إلى آخر الآية ، القائلون هم إخوة يوسف طنت لأبيه ، ولذلك نسبوا يوسف إلى أخيهم المتهم بالسرقة لأنهما كانا من أم واحدة ، والمعنى أنهم قالوا : إن يسرق هذا صواع الملك فليس ببعيد منه لأنه كان له أخ وقد تحققت السرقة منه من قبل فهما يتوارثان ذلك من ناحية أمهما ونحن مفارقوهما في الأم .

وفي هذا نوع تبرئة لأنفسهم من السرقة لكنه لا يخلو من تكذيب لما قالوه آنفاً: ﴿وما كنا سارقين﴾ لأنهم كانوا ينفون به السرقة عن أبناء يعقوب جميعاً وإلا لم يكن ينفعهم البتة فقولهم: ﴿فقد سرق أخ له من قبل﴾ يناقضه وهو ظاهر. على أنهم أظهروا بهذه الكلمة ما في نفوسهم من الحسد ليوسف وأحيه ولعلهم لم يشعروا به وهذا يكشف عن أمور مؤسفة كثيرة فيما بينهم.

وبهذا يتضح بعض الاتضاح معنى قول يوسف : ﴿ أنتم شر مكاناً ﴾ كما أن الظاهر أن قوله : ﴿ أنتم شر مكاناً ﴾ كما أن الظاهر أن قوله : ﴿ أنتم شر مكاناً ﴾ إلى آخر الآية كالبيان لقوله : ﴿ وَأَنتم شر مكاناً ﴾ وكما أن قوله : ﴿ وَلَم يبدها لهم ﴾ عطف تفسير لقوله : ﴿ وَلَم يبدها لهم ﴾ عطف تفسير لقوله : ﴿ وَأُسرّها يوسف في نفسه ﴾ .

والمعنى ـ والله أعلم ـ ﴿فأسرها﴾ أي أخفى هذه الكلمة التي قالوها أي لم يتعرض لما نسبوا إليه من السرقة ولم ينفه ولم يبين حقيقة الحال بل ﴿أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم﴾ وكأن هناك قائلاً يقول : كيف أسرها في نفسه فأجيب أنه ﴿قال : أنتم شر مكانا﴾ وأسوأ حالاً لما في أقوالكم من التناقض وفي

نفوسكم من غريزة الحسد الظاهرة واجترائكم على الكذب في حضرة العزيـز بعد هذا الإكرام والإحسان كله ﴿والله أعلم بما تصفون﴾ إنه قـد سرق أح لـه من قبل فلم يكذبهم في وصفهم ولم ينفه .

وذكر بعض المفسرين أن معنى قوله: ﴿أنتم شر مكاناً﴾ الخ: انكم اسوا حالاً منه لأنكم سرقتم أخاكم من أبيكم والله أعلم أسرق أخ له من قبل أم لا

وفيه: إن من الجائز أن يكون هذا المعنى بعض ما قصده يوسف بقوله: وأنتم شر مكاناً كلام لكن الكلام فيما تلقاه إخوته من قوله هذا والظرف هذا الظرف هم ينكرون يوسف المنتخ وهو لا يريد أن يعرفهم نفسه ، ولا ينطبق قوله في مثل هذا الظرف إلا بما تقدم .

وربما ذكر بعضهم أن التي أسرها يـوسف في نفسه ولم يبـدهـا لهم هي كلمتـه : ﴿والله أعلم بما تصفون﴾ وهذا بعيد غير مستفاد من السياق .

قوله تعالى : ﴿قالوا يا أيها العزيز إن له أياً شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين سياق الآيات يدل على أنهم إنما قالوا هذا القول لما شاهدوا أنه استحق الأخذ والاستعباد ، وذكروا أنهم أعطوا أباهم موثقاً من الله أن يرجعوه إليه فلم يكن في مقدرتهم أن يرجعوا إلى أبيهم ولا يكون معهم ، فعند ذلك عزموا أن يفدوه بواحد منهم إن قبل العزيز ، وكلموا العزيز في ذلك أن يأخذ أي من شاء منهم ، ويخلي عن سبيل أخيهم المتهم ليرجعوه إلى أبيه .

ومعنى الآيـة ظـاهـر ، وفي اللفظ تـرقيق واستـرحـام وإثـارة لصفـة الفتـوة والإحسان من العزيز .

قوله تعمالي : ﴿قال معمادُ الله أن نَاخِدُ إلا من وجدنما متاعنما عنده إنما إذاً لظالمون﴾ رد منه ﷺلسؤالهم أن يأخذ أحدهم مكانه ومعنى الآية ظاهر .

قوله تعالى: ﴿فلما استيأسوا منه خلصوا تجياً ﴾ إلى آخر الآية قال في المجمع: اليأس قطع الطمع من الأمر يقال يئس يبأس وأيس يأيس لغة، واستفعل مثل استيأس واستيأس واستيأس ومعنى مثل سخر واستياس بمعنى مثل سخر واستسخر وعجب واستعجب.

والنجي الفوم يتناجون الواحد والجمع فيه سواء قبال سبحانه : ﴿وقربناه

نجياً وإنما جاز ذلك لأنه مصدر وصف به ، والمناجاة المسارة وأصله من النجوة هو المرتفع من الأرض فإنه رفع السر من كل واحد إلى صاحبه في خفية ، والنجوى يكون اسماً ومصدراً قال سبحانه : ﴿وإذ هم نجوى أي يتناجون ، وقال في المصدر : ﴿إنما النجوى من الشيطان وجمع النجي أنجية قال : وبرح الرجل براحاً إذا تنحى عن موضعه ، إنتهى ،

والضمير في قوله: ﴿فلما استياسوا صنه ﴾ ليوسف ويمكن أن يكون لأخيه والمعنى ﴿فلما استياسوا ﴾ أي إخوة يوسف ﴿منه ﴾ أي من يوسف أن يخلي عن سبيل أخيه ولو بأخذ أحدهم بدلاً منه ﴿خلصوا ﴾ وخرجوا من بين الناس إلى فراغ ﴿نجيا ﴾ يتناجون في أمرهم أيرجعون إلى أبيهم وقد أخذ منهم موثقاً من الله أن يعيدوا أخاهم إليه أم يقيمون هناك ولا فائدة في إقامتهم ؟ ماذا يصنعون ؟ .

﴿قَالَ كَبِيرِهُم ﴾ مخاطباً لسائرهم ﴿أَلَم تعلموا أَنْ أَبِاكُم قَدْ أَخَذُ عليكم موثقاً من الله ﴾ ألا ترجعوا من سفركم هذا إليه إلا بأخيكم ، ﴿ومن قبل ﴾ هذه الواقعة ﴿ما فرطتم ﴾ أي تفريطكم وتقصيركم ﴿في ﴾ أمر ﴿يوسف ﴾ عهدتم أباكم أن تحفظوه وتردوه إليه سالماً فألقيتموه في الجب ثم بعتموه من السيارة ثم أخبرتم أباكم أنه أكله الذئب .

وفلن أبرح الأرض أي فإذا كان الشأن هذا الشأن لن أتنحى ولن أفارق أرض مصر وحتى يأذن لي أبي برفعه اليد عن الموثق الذي واثقته به وأو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فيجعل لي طريقاً إلى النجاة من هذه المضيقة التي سدت لي كل باب وذلك إما بخلاص أخي من يد العزيز من طريق لا أحتسبه أو بموتي أو بغير ذلك من سبيل!!

أما أنا فأختار البقاء ههنا وأما أنتم فارجعوا إلى أبيكم إلى آخر ما ذكر في الآيتين التاليتين .

قوله تعالى : ﴿ ارجعوا إلى أبيكم وقولوا يا أبانا إن إبنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين في قيل المراد بقوله : ﴿ وما شهدنا إلا بما علمنا له أنا لم نشهد في شهادتنا هذه : ﴿ إن إبنك سرق الا بما علمنا من سرقته ، وقيل المراد ما شهدنا عند العزيز أن السارق يؤخذ بسرقته ويسترق إلا بما علمنا من حكم المسألة ، قيل وإنما قالوا ذلك حين قال لهم يعقوب : ما

يـدري الرجـل أن السارق يؤخـذ بسرقته ويسترق ؟ وإنمـا علم ذلـك بقـولكم ، وأقرب المعنيين إلى السياق أولهما.

وقوله : ﴿وما كنا للغيب حافظين﴾ قيل أي لم نكن نعلم أن ابنك سيسرق فيؤخذ ويسترق وإنما كنا نعتمد على ظاهر الحال ولو كنا نعلم ذلك لما بادرنا إلى تسفيره معنا ولا أقدمنا على الميثاق .

والحق أن المراد بالغيب كونه سارقاً مع جهلهم بها ومعنى الآية إن ابنك سرق وما شهدنا في جزاء السرقة إلا بما علمنا وما كنا نعلم أنه سرق السقاية وأنه سيؤخذ بها حتى نكف عن تلك الشهادة فما كنا نظن به ذلك .

قوله تعالى : ﴿واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون﴾ أي واسأل جميع من صاحبنا في هذه السفرة أو شاهد جريان حالنا عند العزيز حتى لا يبقى لك أدنى ريب في أنا لم نفرط في أمره بل إنه سرق فاسترق .

فالمراد بالقرية التي كانوا فيها بلدة مصر ـ على الظاهر ـ وبالعبر التي أقبلوا فيها القافلة التي كانوا فيها وكان رجالها يصاحبونهم في الخروج إلى مصر والرجوع منها ثم أقبلوا مصاحبين لهم ، ولذلك عقبوا عرض السؤال بقولهم : ﴿ وَإِنَا لَصَادَقُونَ ﴾ أي فيما نخبرك من سرقته واسترقاقه لذلك ، ونكلفك السؤال لإزالة الريب من نفسك .

قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللّهُ أَنْ يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٨٣) وَتَولّى عَنْهُمْ وَفَالَى يَاتِينِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٨٣) وَتَولّى عَنْهُمْ وَفَالَى يَا أَسْفِي عَلَى يُسوسُفَ وَابْيَضْتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُو كَظِيمُ (٨٤) قَالُ وا تَالِهِ تَفْتَوا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتّىٰ تَكُونَ حَرَضاً أَوْ كَظِيمُ (٨٤) قَالُ إِنَّمَا أَشْكُوا بَيْمِي وَحُزْنِي إلى آللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨٦) يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ وَأَعْلَمُ مِنَ آللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨٦) يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ

يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلاَ تَايْشُوا مِنْ رَوْحِ آللهِ إِنَّهُ لاَ يَايْشُ مِنْ رَوْحِ آللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ (٨٧) فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَآ ءَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا آلضَّرُ وَجِئْنَا بِيضَاعَةٍ مُزْجُةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ مَسَنَا وَأَهْلَنَا آلضَّرُ وَجِئْنَا بِيضَاعَةٍ مُزْجُةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ آللهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (٨٨) قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ قَالَ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ (٨٩) قَالُوآ ءَإِنَّكَ لأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهُ فَالَ اللهَ لاَ يُوسُفُ وَهُ فَا أَخِي قَدْ مَنَّ آللهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصِّبُو فَإِنَّ آللهُ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (٩٠) قَالُوا تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ إللهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصِّبُو فَإِنَّ آلله لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (٩٠) قَالُوا تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ إللهُ عَلَيْنَا وَهُو أَنْحُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ آللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ ٱللهُ لَكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ آللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ ٱللهُ لَكُمْ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ (٩٥) .

## (بیان)

الآيات تتضمن محاورة يعقوب بنيه بعد رجوعهم ثنانياً من مصر وإخبارهم إياه خبر أخي يوسف وأمره برجوعهم ثالثاً إلى مصر وتحسسهم من يوسف وأخيم إلى أن عرفهم يوسف الشناء نفسه .

قوله تعالى : ﴿قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصير جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً إنه هو العليم الحكيم ﴿ في المقام حذف كثير يدل عليه قوله : ﴿ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا ﴾ إلى آخر الآيتين والتقدير ولما رجعوا إلى أبيهم وقالوا ما وصاهم به كبيرهم قال أبوهم بل سولت لكم أنفسكم أمراً « النح » .

وقوله: ﴿قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً ﴿ حكاية ما أجابهم به يعقوب سُنخ ولم يقل سُنخ هذا القول تكذيباً لهم فيما أخبروه به وحاشاه أن يكذب خراً يحتف بقرائن الصلق وتصاحبه شواهد يمكن اختباره بها ، ولا رماهم بقوله: ﴿ وَبِل سولت لكم أنفسكم أمراً ﴾ رمياً بالمظنة بل ليس إلا أنه وجد بفراسة إلهية أن هذه الواقعة ترتبط وتتفرع على تسويل نفساني منهم إجمالاً وكذلك كان الأمر فإن الواقعة من أذناب واقعة يوسف وكانت واقعته من تسويل نفساني مهم .

ومن هنا يظهر أنه بين لم ينسب إلى تسويل أنفسهم عدم رجوع أخي يوسف فحسب بل عدم رجوعه وعدم رجوع كبيرهم الذي توقف بمصر ولم يرجع إليه ، ويشهد لذلك قوله : ﴿عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً ﴾ فجمع في ذلك بين يوسف وأخيه وكبير الإخوة فلم يذكر أخا يوسف وحده ولا يوسف وأخاه معاً ، فظاهر السياق أن ترجيه رجوع بنيه الثلاثة مبني على صبره الجميل قبال ما سولت لهم أنفسهم أمراً .

فالمعنى ــ والله أعلم ـ أن هذه الـواقعة ممـا سولت لكم أنفسكم كمـا قلت ذلـك في واقعة بـوسف فصبر جميـل قبـال تســويـل أنفسكم عسى الله أن يــاتيني بأبنائي الثلاثة جميعاً .

ومن هنا يظهر أن قولهم : إن المعنى : ما عندي أن الأمر على ما تصفونه بل سولت لكم أنفسكم أمراً فيما أظن ، ليس في محله .

وقوله: ﴿عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً إنه هو العليم الحكيم ﴾ ترج مجرد لرجوعهم جميعاً مع ما فيه من الإشارة إلى أن يوسف حي لم يمت على ما يراه ـ وليس مشرباً معنى الدعاء ، ولو كان في معنى الدعاء لم يختمه بقوله: ﴿إنه هو العليم الحكيم ﴾ بل بمثل قولنا : إنه هو السميع العليم أو الرؤوف الرحيم أو ما يناظرهما كما هو المعهود في الأدعية المنقولة في القرآن الكريم .

بل هو رجاء لثمرة الصبر فهو يقول: إن واقعة يوسف السابقة وهذه الواقعة التي أخذت مني ابنين آخرين إنما هما لأمر ما سولته لكم أنفسكم فسأصبر صبراً وأرجو به أن يأتيني الله بأبنائي جميعاً ويتم نعمته على آل يعقوب كما وعدنيه إنه هو العليم بمورد الاجتباء وإتمام النعمة حكيم في فعله يقدر الامور على ما تقنضيه الحكمة البالغة فلا ينبغي للإنسان أن يضطرب عند البلايا والمحن بالطيش والجزع ولا أن يبأس من روحه ورحمته .

والإسمان: العليم الحكيم هما اللذان ذكرهما يعقوب ليوسف عليهما السلام لأول مرة أول رؤياه فقال: ﴿إنْ ربك عليم حكيم ﴾ ثم ذكرهما يوسف ليعقوب عليهما السلام ثانياً حيث رفع أبويه على العرش وخرّوا له سجداً فقال: ﴿وهو العليم الحكيم ﴾.

قوله تعالى : ﴿وتولى عنهم وقبال يا أسفي على يبوسف وابيضت عيناه من

الحزن فهو كظيم في قال الراغب في المفردات: الأسف الحزن والغضب معاً ، وقد يقال لكل واحد منهما على الانفراد وحقيقته ثوران دم القلب شهوة الانتقام فمتى كان ذلك على من دونه انتشر فصار غضباً ، ومتى كان على من فوقه انقبض فصار حزناً \_ إلى أن قال \_ وقوله تعالى: ﴿ فلما آسفونا انتقمنا منهم في أي أغضبونا قال أبو عبد الله (١) الرضا: إن الله لا يأسف كأسفنا ولكن له أولياء يأسفون ويسرضون فجعل رضاهم رضاه وغضبهم غضبه . قال : وعلى ذلك قال : من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة . انتهى .

وقال: الكظم مخرج النفس يقال: أخذ بكظمه ، والكظوم احتباس النفس ويعبر به عن السكوت كقولهم: فلان لا يتنفس إذا وصف بالمبالغة في السكوت ، وكظم فلان حبس نفسه قال تعالى: ﴿إذ نادى وهو مكظوم وكظم الغيظ حبسه قال تعالى: ﴿والكاظمين الغيظ ، ومنه كظم البعير إذا ترك الاجترار وكظم السقاء شده بعد ملئه مانعاً لنفسه . انتهى .

وقوله: ﴿وابيضت عيناه من الحزن﴾ ابيضاض العين أي سوادها هو العمى وبطلان الإبصار وربما يجامع قليل إبصار لكن قوله الآتي: ﴿إذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي بأت بصيراً الآية ٩٣ من السورة يشهد بأنه كناية عن ذهاب البصر.

ومعنى الآية : ﴿ثم تولى ﴾ وأعرض يعقوب النبي ﴿عنهم ﴾ أي عن أبنائه بعد ما خاطبهم بقوله : بل سولت لكم أنفسكم أمراً ﴿وقال : يا أسفي ﴾ ويا حزني ﴿على يوسف وابيضت عيناه ﴾ وذهب بصره ﴿من الحزن على يوسف ﴿فهو كظيم ﴾ حابس غيظه متجرع حزنه لا يتعرض لبنيه بشيء .

قوله تعالى : ﴿قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين الحرض والحارض المشرف على الهالاك وقيل : هو الذي لا ميت فينسى ولا حي فيرجى ، والمعنى الأول أنسب بالنظر إلى مقابلته الهالاك ، والمحرض لا يثنى ولا يجمع لأنه مصدر .

والمعنى : نقسم بالله لا تزال تذكر يـوسف وتديم ذكـره منذ سنين لا تكف عنه حتى تشرف على الهلاك أو تهلك ، وظاهـر قولهم هـذا أنهم إنما قـالوه رقـة

<sup>(</sup>١) كذا في النسخة المنقولة عنها والصحيح أبو الحسن .

بحاله ورأفة به ، ولعلهم إنما تفوهوا به تبرّماً ببكائه وسأمة من طول نياحه ليوسف ، وخاصة من جهة أنه كان يكذبهم في ما كانوا يدعونه من أمر يـوسف ، وكان ظاهر بكائه وتأسفه أنه يشكوهم كما ربما يؤيده قوله : ﴿إِنْمَا أَشْكُو﴾ الخ .

قوله تعالى : ﴿قَالَ إِنْمَا أَشْكُو بِنِي وَحَرْنِي إِلَى اللهُ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهُ مَا لا تعلمونَ فَال في المجمع : البث الهم الذي لا يقدر صاحبه على كتمانه فيبثه أي يفرقه ، وكل شيء فرقته فقد بثثته ومنه قوله : ﴿وبث فيها من كل دابة ﴾ انتهى فهو من المصدر بمعنى المفعول أي المبثوث .

والحصر الذي في قوله: ﴿إنما أشكو﴾ النج ، من قصر القلب فيكون مفاده أني لست أشكو بثي وحزني إليكم معاشر ولدي وأهلي ، ولو كنت أشكوه إليكم لانقطع في أقل زمان كما يجري عليه دأب الناس في بثهم وحزنهم عند المصائب ، وإنما أشكو بثي وحزني إلى الله سبحانه ، ولا ياخذه ملل ولا سامة فيما يسأله عنه عباده ويبرمه أرباب الحوائج ويلحون عليه وأعلم من الله ما لا تعلمون فلست أياس من روحه ولا أقنط من رحمته .

وفي قوله : ﴿وأعلم من الله ما لا تعلمون﴾ إشارة إجمالية إلى علمه بالله لا يستفاد منه إلا ما يساعد على فهمه المقام كما أشرنا إليه .

قوله تعالى: ﴿ يَا بَنِي اذَهِبُوا فَتَحَسَّوا مِنْ يُوسُفُ وَأَخِيهُ وَلا تَيَاسُوا مِنْ رُوحِ اللهِ إِنَّهُ إِلَّا القومِ الكَافِرُونَ ﴾ قال في المجمع: التحسس ـ بالحاء ـ طلب الشيء بالحاسة والتجسس ـ بالجيم ـ نظيره وفي الحديث: لا تحسسوا ولا تجسسوا، وقيل إن معناهما واحد ونسق أحدهما على الآخر لاختلاف اللفظين كقول الشاعر ومتى أدن منه ينا عنه ويبعد،

وقيل : التجسس بالجيم البحث عن عبورات الناس ، وبالحاء الاستماع لحديث قوم وسئل ابن عباس عن الفرق بينهما ؟ قبال : لا يبعد أحدهما عن الآخر : النحسس في الخير والتجسس في الشر . انتهى .

وفوله: ﴿ولا تياسوا من روح الله ﴾ الروح بالفتح فالسكون النفس أو النفس النفس الطيب ويكنى به عن الحالة التي هي ضد التعب وهي الراحة وذلك أن الشدة التي فيها انقطاع الأسباب وانسداد طرق النجاة تتصور اختناقاً وكظماً للإنسان وبالمقابلة الخروج إلى فسحة الفرج والظفر بالعافية تنفساً وروحاً لقولهم

يفرج الهم وينفس الكرب، فالروح المنسوب إليه تعالى هو الفرج بعد الشدة بإذن الله ومشيئته، وعلى من يؤمن بالله أن يعتقد أن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا قاهر لمشيئته ولا معقب لحكمه، وليس له أن يبأس من روح الله ويقنط من رحمته فإنه تحديد لقدرته وفي معنى الكفر بإحاطته وسعة رحمته كما قال تعالى حاكياً عن لسان يعقوب بينان (إنه لا ييسأس من روح الله إلا القوم الكافرون) وقال حاكياً عن لسان إبراهيم بينان (ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون) (1)، وقد عد اليأس من روح الله في الأخبار المأثورة من الكبائر الموبقة.

ومعنى الآية ـ ثم قال يعقبوب لبنيه آمراً لهم ـ ﴿يا بني اذهبوا فتحسسوا﴾ من يوسف وأخيه الذي أُخذ بمصر وابحثوا عنهما لعلكم تظفرون بهما ﴿ولا تيأسوا من روح الله ﴾ والفرج الذي يرزقه الله بعد الشدة ﴿إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ﴾ الذين لا يؤمنون بأن الله يقدر أن يكشف كل غمة وينفس عن كل كربة .

قوله تعالى : ﴿ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مـزجاة ﴾ الـخ ، البضاعة المزجـاة المتاع القليـل ، وفي الكلام حـذف والتقدير فساروا بني يعقوب إلى مصر ولما دخلوا على يوسف قالوا « الخ » .

كانت لهم ـ على ما يدل عليه السياق ـ حاجتان إلى العزيـز ولا مطمـع لهم بحسب ظاهر الأسباب إلى قضائهما واستجابته عليهم فيهما .

إحداهما: أن يبيع منهم الطعام ولا ثمن عندهم يفي بما يريدونه من الطعام على أنهم عرفوا بالكذب وسجل عليهم السرقة من قبل وهان أمرهم على العزيز لا يرجى منه أن يكرمهم بما كان يكرمهم به في الجيئة الأولى .

وثانيتهما: أن يخلي عن سبيل أخيهم المأخوذ بالسرقة ، وقد استيأسوا منه بعدما كانوا ألحوا عليه فأبي العزيز حتى عن تخلية سبيله بأخذ أحدهم مكانه .

ولذلك لما حضروا عند يوسف العزيز وكلموه وهم يريدون أخذ الطعام وإعتـاق أخيهم أوقفوا أنفسهم مـوقف التذلـل والخضوع وبـالغوا في رقـة الكـلام استرحاماً واستعطافاً فذكروا أولاً ما مسهم وأهلهم من الضر وسوء الحال ثم دكروا

<sup>(</sup>١) الحجر: ٥٦ .

قلة ما أتوا به من البضاعة ثم سألوه إيفاء الكيل ، وأما حديث أخيهم المأخوذ فلم يصرحوا بسؤال تخلية سبيله بل سألوه أن يتصدق عليهم وإنما يتصدق بالمال والطعام مال وأخوهم المسترق مال العزيز ظاهراً ثم حرضوه بقولهم : ﴿إِن الله يجزي المتصدقين﴾ وهو في معنى الدعاء .

فمعنى الآية : ﴿يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وأحاط بنا جميعاً المضيقة وسوء الحال ﴿وجئنا ﴿ إليك ﴿ ببضاعة مزجاة ﴾ ومتاع قليل لا يعدل ما نسألك من الطعام غير أنه نهاية ما في وسعنا ﴿ فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ﴾ وكأنهم يريدون به أخاهم أو إياه والطعام ﴿ إن الله يجزي المتصدقين ﴾ خيراً .

وقد بدأوا القول بخطاب ﴿يا أيها العزيز﴾ وختموه بما في معنى الدعاء ، وأتوا خلاله بذكر سوء حالهم والاعتراف بقلة بضاعتهم وسؤاله أن يتصدق عليهم وهو من أمر السؤال والموقف موقف الاسترحام ممن لا يستحق ذلك لسوء سابقته ، وهم عصبة قد اصطفوا أمام عزيز مصر .

وعند ذلك تمت الكلمة الإلهية أنه سيرفع يوسف وأخاه ويضع عنده سائر بني يعقوب لظلمهم ، ولذلك لم يلبث يوسف وقد كان أجابهم بقوله : وهل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه وعرفهم نفسه ، وقد كان يمكنه والمني أن يخبر أباه وأخوته مكانه وأنه بمصر طول هذه المدة غير القصيرة لكن الله سبحانه شاء أن يوقف إخوته أمامه ومعه أخوه المحسود موقف المذلة والمسكنة وهو متلك على أريكة العزة .

قوله تعالى : ﴿قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون﴾ إنما يخاطب المخطىء المجرم بمثل هل علمت وأتدري وأرأيت ونحوها وهو عالم بما فعل لتذكيره جزاء عمله ووبال ذنبه لكنه شند أعقب استفهامه بقوله : ﴿إذ أنتم جاهلون﴾ وفيه تلقين عذر .

فقوله : ﴿ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه ﴾ مجرد تذكير لعملهم بهما من غير توبيخ ومؤاخذة ليعرفهم من الله عليه وعلى أخيه وهذا من عجيب فتوة يوسف الناه، ويا لها من فتوة ،

قوله تعالى : ﴿قالوا ءَإِنْكَ لأنت يـوسف قال أنّا يوسف وهـذا أخي قد منّ الله علينا﴾ إلى آخر الآية تأكيـد الجملة المستفهم عنها للدلالـة على أن الشواهـد

قامت على تحقق مضمونها وإنما يستفهم لمجرد الاعتراف فحسب.

وقد قامت الشواهد عندهم على كون العزيز هو أخاهم يوسف ولذلك سألوه بقولهم : ﴿ وَإِنكَ لأنت يوسف وكداً بإن واللام وضمير الفصل فأجابهم بقوله : ﴿ أَنَا يُوسف وهذا أَخِي ﴾ وإنما ألحق أخاه بنفسه ولم يسألوا عنه وما كانوا يجهلونه ليخبر عن مَن الله عليهما ، وهما معاً المحسودان ولذا قال : ﴿ قد من الله علينا ﴾ .

ثم أخبر عن سبب المن الإلهي بحسب ظاهر الأسباب فقال: ﴿إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ﴾ وفيه دعوتهم إلى الإحسان وبيان أنه يتحقق بالتقوى والصبر.

قوله تعالى : ﴿قَالُوا تَاللَّهُ لَقَدُ آثَرُكُ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كَنَا لَخَاطَئِينَ ﴾ الإيثار هـ و الاختيار والتفضيل ، والخطأ ضد الصـواب والخاطىء والمخـطىء من خطأ خـطأ وأخطأ إخطاء بمعنى واحد ، ومعنى الآية ظاهر وفيها اعترافهم بالخطأ وتفضيل الله يوسف عليهم .

قول تعالى : ﴿قال لا تشريب عليكم اليوم يغفس الله لكم وهو أرحم الراحمين التثريب التوبيخ والمبالغة في اللوم وتعديد الذنوب ، وإنما قيد نفي التثريب باليوم ليدل على مكانة صفحه وإغماضه عن الانتقام منهم والظرف هذا الظرف هو عزيز مصر أوتي النبوة والحكم وعلم الأحاديث ومعه أخوه وهم أذلاء بين يديه معترفون بالخطيئة وأن الله آثره عليهم بالرغم من قولهم أول يوم : ﴿ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين ﴾ .

ثم دعا لهم واستغفر بقوله: ﴿يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وهذا دعاء واستغفار منه لإخوته الذين ظلموه جميعاً وإن كنان الحاضرون عنده اليوم بعضهم لا جميعهم كمنا يستفاد من قوله تعالى الآتي: ﴿قالُوا تَاللهُ إِنْكُ لَفِي ضَلَالُكُ الْقَدِيم ﴾ وسيجيء إن شاء الله تعالى .

## (بحث روائي)

في تفسير العياشي عن أبي بصير قبال سمعت أبها جعفر عالم يحدث: والله عليه وبكاؤه حتى ابيضت الله عليه وبكاؤه حتى ابيضت

عيناه من الحزن واحتاج حاجة شديدة وتغيرت حالته ، وكان يمتار القمح من مصر لعياله في السنة مرتين : للشتاء والصيف ، وإنه بعث عدة من ولده ببضاعة يسيرة إلى مصر فرفع لهم رفقة خرجت .

فلما دخلوا على يوسف وذلك بعد ما ولاه العزيز مصر فعرفهم يوسف ولم يعرفه إخوته لهيبة الملك وعزته فقال لهم : هلموا بضاعتكم قبل الرفاق ، وقال لفتيانه عجلوا لهؤلاء الكيل واوفوهم فإذا فرغتم فاجعلوا بضاعتهم هذه في رحالهم ولا تعلموهم بذلك ففعلوا ثم قال لهم يوسف : قد بلغني أنه قد كان لكم أخوان من أبيكم فما فعلا ؟ قالوا : أما الكبير منهما فإن الذئب أكله ، وأما الصغير فخلفناه عند أبيه وهو به ضنين وعليه شفيق . قال : فإني أحب أن تأتوني به معكم إذا جئتم لتمتاروا فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا : سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون .

فلما رجعوا إلى أبيهم وفتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم في رحالهم قالـوا: يا أبانا ما نبغي ؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا وكيل لنا كيـل قد زاد حمـل بعير فـأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل.

فلما احتاجوا بعد ستة أشهر بعثهم يعقوب وبعث معهم بضاعة يسيرة وبعث معهم ابن يامين وأخذ عنهم بذلك موثقاً من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم أجمعين فانطلقوا مع الرفاق حتى دخلوا على يوسف فقال: هل معكم ابن يامين ؟ قالوا: نعم هو في الرحل قال لهم: فأتوني به وهو في دار الملك قد خلا وحده فأدخلوه عليه فضمه إليه وبكى وقال له: أنا أخوك يوسف فلا تبتشس بما تراني أعمل واكتم ما أخبرتك به ولا تحزن ولا تخف.

ثم أخرجه إليهم وأمر فتيانه أن يأخلوا بضاعتهم ويعجلوا لهم الكيل فإذا فرغوا جعلوا المكيال في رحل ابن يامين ففعلوا به ذلك وارتحل القوم مع الرفقة فمضوا فلحقهم يوسف وفتيته فنادوا فيهم قال: أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم: ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حميل بعير وأما به زعيم قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه.

قال : فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه قالوا : إن

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فقال لهم يوسف : ارتحلوا عن بلادنا . قالوا : يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً وقد أخذ علينا موثقاً من الله لنرد به إليه فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين إن فعلت ، قال : معاذ الله أن ناخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده فقال كبيرهم : إني لست أبرح الأرض حتى ياذن لي أبي أو يحكم الله لي .

ومضى إخوة يوسف حتى دخلوا على يعقوب فقال لهم: فأين ابن يامين ؟ قالوا: ابن يامين سرق مكيال الملك فأخذه الملك بسرقته فحبس عنده فاسأل أهل القرية والعير حتى بخبروك بذلك فاسترجع واستعبر واشتد حزنه حتى تقوس ظهره.

وفيه عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر الشخة قال : سمعته يقول : صواع الملك الطاس الذي يشرب فيه .

أقول : وفي بعض الروايات أنه كان قدحاً من ذهب وكان يكتال به يــوسف مالنظي

وفيه عن أبي بصير عن أبي جعفر بنظم وفي نسخة عن أبي عبد الله بلك الله بلك قال : قيل له وأنا عنده إن سالم بن حفصة روى عنك أنك تكلم على سبعين وجها لك منها المخرج . قال : ما يريد سالم مني ؟ أيريد أن أجيء بالمالائكة فوالله ما جاء بهم النبيون ، ولقد قال إبراهيم : إني سقيم ووائله ما كان سقيماً وما كذب ، ولقد قال إبراهيم : بل فعله كبيرهم وما فعله كبيرهم وما كذب ، ولقد قال إبراهيم : أيتها العير إنكم لسارقون وائله ما كانوا سرقوا وما كذب .

وفيه عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله الشكافال : سألت عن قول الله في يوسف : ﴿ أَيْتُهَا الْعَيْرِ إِنْكُم لَسَارِقُونَ ﴾ قال : إنهم سرقوا يـوسف من أبيه ألا ترى أنه قال لهم حين قالـوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون ؟ قالـوا : نفقد صواع الملك إنما عنى أنكم سرقتم يوسف من أبيه .

وفي الكافي بإسناده عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله سنت: إنا قد روينا عن أبي جعفر شنخ في قول يوسف ﴿أيتها العير إنكم لسارقون﴾ فقال: والله ما سرقوا وما كذب، وقال إبراهيم: ﴿بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون﴾ فقال: والله ما فعل وما كذب.

قال: فقال أبو عبد الله منافظ: ما عندكم فيها يا صيقل؟ قلت: ما عندنا فيها إلا التسليم. قال: فقال: إن الله أحب اثنين وأبغض اثنين أحب الخطو فيما بين الصفين وأحب الكذب في الإصلاح، وأبغض الخطو في الطرقات وأبغض الكذب في غير الإصلاح، إن إبراهيم إنما قال: بل فعله كبيرهم إرادة الإصلاح ودلالة على أنهم لا يفعلون، وقال يوسف إرادة الإصلاح.

أقول: قوله من أبيه أراد الاصلاح لا ينافي ما في الرواية السابقة أنه أراد به سرقهم يوسف من أبيه فكون ظاهر الكلام مما لا يطابق الواقع غير كون المتكلم مريداً به معنى صحيحاً في نفسه غير مفهوم منه في ظرف التخاطب، والدليل على ذلك قوله من إنه أراد الإصلاح ودل على أنهم لا يفعلون حيث جمع بين المعنيين وللفظ بحسب أحدهما وهو الثاني \_ مطابق دون الآخر فافهمه وارجع إلى ما قدمناه في البيان.

وفي معنى الأحاديث الثلاثة الأخيرة أخبار أخر مـروية في الكـافي والمعاني وتفسيري العياشي والقمي .

وفي تفسير العياشي عن إسماعيل بن همام قال: قال الرضا المنتفذ في قول الله تعالى: ﴿إِن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم ﴾ قال: كان لإسحاق النبي منطقة يتوارثها الأنبياء والأكابر، وكانت عند عمة يوسف، وكان يوسف عندها وكانت تحبه فبعث إليه أبوه أن ابعثه إلي وأرده إليك فبعثت إليه أن دعه عندي الليلة لأشمه ثم أرسله إليك غدوة فلما أصبحت أخذت المنطقة فربطها في حقوه وألبسته قميصاً فبعثت به إليه وقالت: سرقت المنطقة فوجدت عليه، وكان إذا سرق أحد في ذلك الزمان دفع إلى صاحب السرقة فأخذته فكان عندها.

وفي الدر المنثور أخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النبي ﷺ في قـوله ﴿إِن يسرق فقد سرق أخ له من قبـل﴾ قال : سـرق يوسف ﷺ صنماً لجده أبي أمه من ذهب وفضة فكسره وألقاه في الطريق فعيره بذلك إخوته .

أقول · والرواية السابقة أقرب إلى الاعتماد ، وقد رويت بـطرق اخرى عن أئمة أهل البيت عليهم السلام ، ويؤيدها ما روي بغير واحد من طـرق أهل البيت وطـرق غيرهم : إن السجـان قال ليـوسف : إني لأحبـك فقـال : لا تحبني فـإن عمتي أحبتني فنسبت إلى السرقة وأبي أحبني فحســـدني إخــوتي وألقـــوني في الجب ، وامرأة العزيز أحبتني فألقوني في السجن .

وفي الكافي بإسناده عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله سننده في قول الله عز وجل : ﴿إِنَا نَرَاكُ مِنَ المحسنين﴾ قال : كان يوسف يـوسع المجلس ويستقرض المحتاج ويعين الضعيف .

وفي تفسير البرهان عن الحسين بن سعيد في كتاب التمحيص عن جابر قال: قلت لأبي جعفر عنن عالى الصبر الجميل ؟ قال: ذلك صبر ليس فيه شكوى إلى أحد من الناس إن إبراهيم بعث يعقوب إلى راهب من الرهبان عابد من العباد في حاجة فلما رآه الراهب حسبه إبراهيم فوثب إليه فاعتنقه ثم قال: مرحباً بخليل الرحمان فقال له يعقوب: لست بخليل الرحمان ولكن يعقوب بن إبراهيم ، قال له الراهب: فما الذي بلغ بك ما أرى من الكبر؟ قال: الهم والحزن والسقم .

قال : فما جاز عتبة الباب حتى أوحى الله إليه : يا يعقوب شكوتني إلى العباد فخر ساجداً عند عتبة الباب يقول : رب لا أعود فأوحى الله إليه إني قد غفرت لك فلا تعد إلى مثلها فما شكى شيئاً مما أصابه من نوائب الدنيا إلا أنه قال يوماً : ﴿إِنْمَا أَشْكُو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ﴾ .

وفي الدر المنثور أخرج عبد الـرزاق وابن جريـر عن مسلم بن يسار يـرفعه إلى النبي ﷺ قــال : من بث لم يصبـر ثم قــرأ ﴿إنمـا أشكــو بثي وحـزني إلى الله ﴾ .

أقول : ورواه أيضاً عن ابن عدي والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر عنه مشاه .

وفي الكافي بإسناده عن حنان بن سدير عن أبي جعفر سنة قال : قلت له : أخبرني عن قول يعقوب لبنيه : ﴿ اذهبوا فتحسدوا من يوسف وأخيه ﴾ أنه كان يعلم أنه حيَّ وقد فارقهم منذ عشرين سنة ؟ قال : نعم . قلت : كيف علم ؟ قال : إنه دعا في السحر وقد سأل الله أن يهبط عليه ملك الموت فهبط عليه تربال وهو ملك الموت فقال له تربال : ما حاجتك يا يعقوب ؟ قال : أخبرني عن الأرواح تقبضها مجتمعة أو متفرقة ؟ فقال : بل أقبضها متفرقة روحاً

روحاً ، قال : فمر بك روح يموسف ؟ قال : لا ، فعند ذلك علم أنه حي فعند ذلك قال ! لولده : ﴿ اذْهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ﴾ .

أقول: ورواه في المعاني بإسناده عن حنان بن سدير عن أبيه عنه سنة وفيه: قال بعني يعقوب لملك الموت: أخبرني عن الأرواح تقبضها جملة أو تفاريق ؟ قال: يقبضها أعواني متفرقة وتعرض علي مجتمعة قال: فأسألك بإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب هل عرض عليك في الأرواح روح يوسف ؟ قال: لا . فعند ذلك علم أنه حي .

وفي الدر المنثور أخرج إسحاق بن راهويه في تفسيره وابن أبي الدنيا في كتاب الفرج بعد الشدة وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وأبو الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس عن النبي ويوسي وفيه أتى جبريل فقال: يا يعقوب إن الله يقرؤك السلام ويقول لك: أبشر وليفرح قلبك فوعزتي لو كانا ميتين لنشرتهما لك فاصنع طعاماً للمساكين فإن أحب عبادي إلى الأنبياء والمساكين. وتدري لم أذهبت بصرك وقوست ظهرك وصنع إخوة يوسف به ما صنعوا؟ إنكم ذبحتم شاة فأتاكم مسكين وهو صائم فلم تطعموه منه شيئاً.

فكان يعقوب الشفاذا أراد الغداء أمر منادياً ينادي ألا من أراد الغداء من المساكين فليتغدّ مع يعقوب وإذا كان صائماً أمر منادياً فنادى ألا من كان صائماً من المساكين فليفطر مع يعقوب .

وفي المجمع في قوله تعالى : ﴿ فَاللَّهُ خَيْرِ حَـافَظاً ﴾ الآيـة ورد في الخبر : إن الله سبحانه قال : فبعزَّتي لأردنهما إليك من بعد ما توكلت علي .

. . .

إِذْهَبُوا بِقَمِيصِي هُذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (٩٣) وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لأجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلاَ أَنْ تُفَيِّدُونِ (٩٤) قَالُوا تَاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ (٥٥) فَلَمَّا أَنْ جَآءَ الْبَشِيرُ أَلْقَيهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدُّ بَصِيراً قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ آللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (٩٦)

## ( بیان )

ختام قصة يوسف الشخاوتتضمن الآيات أمر يوسف إخوته بحمل قميصه إلى أبيه وإتيانهم إليه بأهلهم أجمعين ثم دخولهم مصر ولقاؤه أبويه .

قوله تعالى : ﴿اذهبوا بقميصي هذا وألقوه على وجه أبي يأت بصيراً وأتوني بأهلكم أجمعين﴾ تتمة كلام يوسف عضي يأمر فيه إخوته أن يذهبوا بقميصه إلى أبيه فيلقوه على وجهه ليشفي الله به عينيه ويأتي بصيراً بعد ما صار من كشرة الحزن والبكاء ضريراً لا يبصر .

وهذا آخر العنايات البديعة التي أظهرها الله سبحانه في حق يوسف النه على ما يقصه في هذه السورة مما غلب الله الأسباب فحولها إلى خلاف الحهة التي كانت تجري إليها حسده إخوته فاستذلوه وغربوه عن مستقره بالقائم في

الجب وبيعه من السيارة بثمن بخس فجعل الله سبحانه هذا السبب بعينه سبباً لقراره في بيت عزيز مصر في أكرم مثوى ثم أقره في أريكة عزة تضرع إليه أمامها إخوته بقولهم ﴿يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين ﴾ .

ثم أحبته امرأة العنزيز ونسوة مصر فنراودنه عن نفسه ليوردنه في مهلكة الفجور فحفظه الله وجعل ذلك سبباً لظهور براءة ساحته وكمال عفته ، ثم استذلوه فسجنوه فجعله الله سبباً لعزته وملكه .

وجاء إخوته إلى أبيه يوم ألقوه في غيابة الجب بقميصه الملطخ بالدم فأخبروه بموته كذباً فكان القميص سبباً لحزن أبيه وبكائه في فراق ابنه حتى ابيضت عيناه وذهب بصره فرد الله سبحانه به بصره إليه وبالجملة اجتمعت الأسباب على خفضه وأراد الله سبحانه رفعه فكان ما أراده الله دون الذي توجهت إليه الأسباب والله غالب على أمره.

وقوله : ﴿وأتوني بأهلكم أجمعين﴾ أمر منه بانتقال بيت يعقوب من يعقوب وأهله وبنيه وذراريه جميعاً من البدو إلى مصر ونزولهم بها .

قوله تعالى: ﴿ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ربح يوسف لولا أن تفندون﴾ الفصل القطع والانقطاع والتفنيد تفعيل من الفند بفتحتين وهو ضعف الرأي، والمعنى لما خرجت العير الحاملة لقميص يوسف من مصر وانقطعت عنها قال أبوهم يعقوب لمن عنده من بنيه: إني لأجد ربح يوسف لولا أن ترموني بضعف الرأي أي إني لأحس بريحه وأرى أن اللقاء قريب ومن حقه أن تذعنوا بما أجده لولا أن تخطئوني لكن من المحتمل أن تفندوني فلا تذعنوا بقولي.

قوله تعالى : ﴿قَالُوا نَالَتُهُ إِنْكُ لَفِي ضَلَالُكُ القَدَيمِ ﴾ القديم مقابل الجديد والمراد به المتقدم وجوداً ، وهذا ما واجهه به بعض بنيه الحاضرين عنده ، وهو من سيى عظهم في هذه القصة تفوهوا بمثله في بدء القصة إذ قالوا : ﴿إِن أَبَانَا لَفِي ضَلَالُكُ لَفِي ضَلَالُكُ لَفِي ضَلَالُكُ لَفِي ضَلَالُكُ لَفِي ضَلَالُكُ اللّهِ عَلَى ضَلَالُكُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّه

والظاهر أن مرادهم بالضلال ههنا هو مرادهم بالضلال هناك وهو المبالغة في حب يوسف وذلك أنهم كانوا يرون أنهم أحق بالحب من يوسف وهم عصبة

إليهم تدبير بيته والدفاع عنه لكن أباهم قد ضل عن مستوى طريق الحكمة وقـدم عليهم في الحب طفلين صغيرين لا يغنيان عنه شيئاً فأقبل بكله إليهما ونسيهم ، ثم لما فقد يـوسف جزع لـه ولم يـزل يجـزع ويبكي حتى ذهبت عينـاه وتقـوس ظهره .

فهذا هو مرادهم من كونه في ضلاله القديم ليسوا يعنون به الضلال في الدين حتى يصيروا بذلك كافرين :

أما أولاً: فلأن ما ذكر من فصول كلامهم في خلال القصة يشهد على أنهم كانوا موحدين على دين آبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام.

وأما ثانياً: فلأن المقام ههنا وكذا في بدء القصة حين قالوا: إن أبانا لفي ضلال مبين لا مساس له بالضلال في الدين حتى يحتمل رميهم أباهم فيه ، وإنما يمس أمراً عملياً حيوياً وهو حب أب لبعض أولاده وتقديمه في الكرامة على آخرين فهو المعنى بالضلال .

قوله تعالى : ﴿ فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون البشير حامل البشارة وكان حامل القميص وقوله ﴿ ألم أقل لكم إني أعلم ﴾ يشير ختن إلى قوله لهم حين لاموه على ذكر يوسف : ﴿ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون ﴾ ، ومعنى الآية ظاهر .

قوله تعالى : ﴿قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين﴾ القائلون بنـو يعقوب بدليل قولهم : ﴿يا أبانا﴾ ويريـدون بالـذنوب مـا فعلوه به في أمـر يوسف وأخيه ، وأما يوسف فقد كان استغفر لهم قبل .

قوله تعالى : ﴿ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقبال أدخلوا مصر إن شباء الله آمنين﴾ في الكلام حذف والتقدير فخرج يعقبوب وآله من أرضهم

وساروا إلى مصر ولما دخلوا \* الخ » .

وقوله: ﴿ وَقَالَ أُدِيهِ ﴾ فسروه بضمهما إليه ، وقوله: ﴿ وَقَالَ أَدْخَلُوا مُصِرِ ﴾ النح . ظاهر في أن يوسف خرج من مصر لاستقبالهما وضمهما إليه هناك ثم عرض لهما دخول مصر إكراماً وتأدباً وقد أبدع بالله في قوله: ﴿ إِنْ شَاءَ الله امنين ﴾ حيث أعطاهم الأمن وأصدر لهم حكمه على سنة الملوك وقيد ذلك بمشيئة الله سبحانه للدلالة على أن المشيئة الإنسانية لا تؤثر أثرها كسائر الأسباب إلا إذا وافقت المشيئة الإلهية على ما هو مقتضى التوحيد الخالص ، وظاهر هذا السياق أنه لم يكن لهم الدخول والاستقرار في مصر إلا بجواز من ناحية الملك ، ولذا أعطاهم الأمن في مبتدى الأمر .

وقد ذكر سبحانه ﴿أبويه﴾ والمفسرون مختلفون في أنهما كانا والديه أباه وأمه أو أنهما يعقوب وزوجه خالة يوسف بالبناء على أن أمه ماتت وهو صغير، ولا يوجد في كلامه تعالى ما يؤيد أحد المحتملين غير أن الظاهر من الأبوين هما الحقيقيان.

ومعنى الآية ﴿ولما دخلوا﴾ أي أبواه وإخوته وأهلهم ﴿على يوسف﴾ وذلك في خارج مصر ﴿آوى﴾ وضم ﴿إليه أبويه وقال﴾ لهم مؤمناً لهم ﴿ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين﴾ .

قوله تعالى: ﴿ورفع أبويه على العرش وخرّوا له سجداً وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي﴾ إلى آخر الآية ، العرش هو السرير العالي ويكثر استعماله فيما يجلس عليه الملك ويختص به ، والخرور السقوط على الأرض والبدو البادية فإن يعقوب كان يسكن البادية .

وقوله: ﴿ورفع أبويه على العرش﴾ أفي رفع يوسف أبويه على عرش الملك الذي كان يجلس عليه ومقتضى الاعتبار وظاهر السياق أنهما رفعا على العرش بأمر من يوسف تصداه خدمه لا هو بنفسه كما يشعر به قوله: ﴿وخروا له سجداً ﴾ فإن الظاهر أن السجدة إنما وقعت لأول ما طلع عليهم يوسف فكانهم دخلوا البيت واطمأن بهم المجلس ثم دخل عليهم يوسف فغشيهم النور الإلهي المتلألىء من جماله البديع فلم يملكوا أنفسهم دون أن خروا له سجداً.

وقوله : ﴿وخروا له سجداً﴾ الضمير ليوسف كما يعطيه السياق فهو

المسجود له ، وقول بعضهم : إن الضمير لله سبحانه نظراً إلى عدم جواز السجود لغير الله لا دليل عليه من جهة اللفظ ، وقد وقع نظيره في القرآن الكريم في قصة آدم والملائكة قال تعالى : ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا الآدم فسجدوا إلا إلليس﴾(١) ،

والسدليل على أنهسا لم تكن منهم سجدة عبسادة ليسوسف أن بين هؤلاء الساجدين يعقوب على أنهسا لم تكن منهم القرآن الكريم على كونه مخلصاً بالفنح به لله لا يشرك به شيئاً ، ويوسف على القرآن وهو المسجود له منهم بنص القرآن وهو القائل لصاحبيه في السجن : ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ولم يردعهم .

فليس إلا أنهم إنما أخذوا يوسف آية لله فاتخذوه قبلة في سجدتهم وعبدوا الله بها لا غير كالكعبة التي تؤخذ قبلة فيصلى إليها فيعبد بها الله دون الكعبة ، ومن المعلوم أن الآية من حيث إنها آية لا نفسية لها أصلاً فليس المعبود عندها إلا الله سبحانه وتعالى . وقد تكرر الكلام في هذا المعنى فيما تقدم من أجزاء الكتاب .

ومن هنا يظهر أن ما ذكروه في توجيه الآية كقول بعضهم: إن تحية الناس يومئذ كانت هي السجدة كما أنها في الإسلام السلام ، وقول بعضهم: إن سنة التعظيم كانت إذ ذاك السجدة ولم ينه عنها لغير الله بعد كما في الإسلام ، وقول بعضهم: كان سجودهم كهيئة الركوع كما يفعله الأعاجم كل ذلك غير وجيه .

قوله تعالى: قال يا أبت هذا تأويل رؤياي ﴿من قبل قد جعلها ربي حقاً ﴾ إلى آخر الآية لما شاهد ﷺ مختف أبويه وإخوته الأحد عشر ذكر الرؤيا التي رأى فيها أحد عشر كوكباً والشمس والقمر له ساجدين وأخبر بها أباه وهو صغير فأولها له ، فأشار إلى سجودهم له وقال : ﴿يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قمد جعلها ﴾ أي الرؤيا ﴿ربي حقاً ﴾ .

ثم أثنى على ربه شاكراً له فقال : ﴿وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وهو ضراء وبلاء دفعه الله عنم فذكر إحسان ربه به في إخراجه من السجن وهو ضراء وبلاء دفعه الله عنمه بتبديله سراء ونعمة من حيث لا يحتسب حيث جعله وسيلة لنيله العزة والملك .

<sup>(</sup>۱) طه : ۱۱۲ .

ولم يذكر إخراجه من الجب قبل ذلك لحضور إخوته عنده وكان لا يريد أن يذكر ما يسوؤهم ذكره كرماً وفتوة بل أشار إلى ذلك بأحسن لفظ يمكن أن يشار به إليه من غير أن يتضمن طعناً فيهم وشنآناً فقال : ﴿وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيهان بيني وبين إخوتي﴾ والنزغ هو الدخول في أمر لإفساده .

والمراد: وقد أحسن بي من بعد أن أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي فكان من الأمر ما كان فأدًى ذلك إلى فراق بيني وبينكم فساقني ربي إلى مصر فأقرّني في أرغد عيش وأرفع عزة وملك ثم قرب بيننا بنقلكم من البادية إليّ في دار المدنية والحضارة.

يعني أنه كانت نوائب نزلت بي إثر إفساد الشيطان بيني وبين إخوتي ومما أخصه بالذكر من بينها فراق بيني وبينكم ثم رزية السجن فأحسن بي ربي ودفعها عني واحدة بعد أخرى ولم يكن من المحن والحوادث العادية بل رزايا صماء وعقوداً لا تنحل لكن ربي نفذ فيها بلطفه ونفوذ قدرته فبدلها أسباب حياة ونعمة بعد ما كانت أسباب هلاك وشقاء ولهذه الثلاثة الأخيرة عقب قوله : ﴿وقد أحسن بي﴾ الخ بقوله : ﴿إن ربي لطيف لما يشاء﴾ .

فقوله: ﴿إِنْ رَبِي لَطَيْفَ لَمَا يُشَاءُ لَهُ تَعَلَيْلُ لِإِخْرَاجِهُ مِنَ السَّجِنَ وَمَجِينُهُمُ مِنَ البَّدُو، ويشير به إلى ما خصه الله به من العناية والمنة وأن البلايا التي أحاطت به لم تكن لتنحل عقدتها أو لتنحرف عن مجراها لكن الله لطيف لما يشاء نفذ فيها فجعل عوامل الشدة عوامل رخاء وراحة وأسباب الذلة والرقية وسائل عزة وملك.

واللطيف من أسمائه تعالى يدل على حضوره وإحاطته تعالى بما لا سبيل إلى الحضور فيه والإحاطة به من باطن الأشياء وهو من فروع إحاطته تعالى بنفوذ القدرة والعلم قال تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرِ ﴾ (١) والأصل في معناه الصغر والدقة والنفوذ يقال: لطف الشيء بالضم يلطف لطافة إذا صغر ودق حتى نفذ في المجاري والثقب الصغار، ويكنى به عن الإرفاق والملاءمة والاسم اللطف.

وقوله : ﴿وهو العليم الحكيم﴾ تعليل لجميع ما تقدم من قول. : ﴿يا أبت

<sup>(</sup>١) الملك : ١٤

هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً النخ ، وقد علل الشكالكلام وختمه بهذين الاسمين محاذاة لأبيه حيث تكلم في رؤياه وقال : ﴿وكذلك يجتبيك ربك إلى أن قال ﴿إن ربك عليم حكيم ﴾ وليس يبعد أن يفيد اللام في قوله : ﴿العليم الحكيم ﴾ معنى العهد فيفيد تصديقه لقول أبيه عليهما السلام والمعنى : وهو ذاك العليم الحكيم الذي وصفته لي يوم أولت رؤياي .

قوله تعالى: ﴿ ورب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ﴾ إلى آخر الآية لما أثنى عنف على ربه وعد ما دفع عنه من الشدائد والنوائب أراد أن يذكر ما خصه به من النعم المثبتة وقد هاجت به المحبة الإلهية وانقطع بها عن غيره تعالى فترك خطاب أبيه وانصرف عنه وعن غيره ملتفتا إلى ربه وخاطب ربه عز اسمه فقال: ﴿ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ﴾ .

وقوله: ﴿ وَفَاطَرُ السَّمُواتُ وَالأَرْضُ أَنْتُ وَلِي فِي الدَّنِيا وَالآخرة ﴾ إضراب وترق في الثناء، ورجوع منه ﷺ إلى ذكر أصل الولاية الإلهية بعد ما ذكر بعض مظاهرها الجلية كإخراجه من السجن والمجيء بأهله من البدو وإيتائه من الملك وتعليمه من تأويل الأحاديث فإن الله سبحانه رب فيما دق وجل معاً، ولي في الدنيا والآخرة جميعاً.

وولايته تعالى أعني كونه قائماً كل شيء في ذاته وصفاته وأفعاله منشؤها إيجاده تعالى إياها جميعاً وإظهاره لها من كتم العدم فهو فاطر السموات والأرض ولذا يتوجه إليه تعالى قلوب أوليائه والمخلصين من عباده من طريق هذا الاسم الذي يفيد وجوده تعالى لذاته وإيجاده لغيره قال تعالى : ﴿قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض﴾(١).

ولذا بدأ به يوسف الشفاوهو من المخلصين في ذكر ولايته فقال : ﴿ فَاطْرِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أَنْتُ وَلِي فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةُ ﴾ أي إني تحت ولايتك التامة من غير أن يكون لي صنع في نفسي واستقالال في ذاتي وصفائي وأفعالي أو أملك لنفسي شيئاً من نفع أو ضر أو موت أو حياة أو نشور .

وقوله : ﴿توفني مسلماً وألحقني بالصالحين﴾ لما استغرق ﷺ في مقام الـذلة قبـال رب العزة وشهـد بولايتـه له في الـدنيا والآخـرة سألـه سؤال المملوك

<sup>(</sup>١) إبراهيم : ١٠ .

المولى عليه أن يجعله كما يستدعيه ولايته عليه في الدنيا والآخرة وهو الإسلام ما دام حياً في الدنيا والدخول في زمرة الصالحين في الآخرة فإن كمال العبد المملوك أن يسلم لربه ما يريده منه ما دام حياً ولا يظهر منه ما يكرهه ولا يرتضيه فيما يرجع إليه من الأعمال الاختيارية وأن يكون صالحاً لقرب مولاه لائقاً لمواهبه السامية فيما لا يرجع إلى العبد واختياره ، وهو سؤاله من الإسلام في الدنيا والدخول في زمرة الصالحين في الآخرة وهو الذي منحه الله سبحانه لجده إبراهيم كان : ﴿ ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ﴿ () .

وهذا الإسلام الذي سأله سُناف أقصى درجات الإسلام وأعلى مراتبه ، وهو التسليم المحض لله سبحانه ، وهو أن لا يرى العبد لنفسه ولا لآثار نفسه شيئاً من الاستقلال حتى لا يشغله شيء من نفسه ولا صفاتها ولا أعمالها من ربه ، وإذا نسب إليه تعالى كان إخلاصه عبده لنفسه .

ومما تقدم يظهر أن قوله: ﴿توفني مسلماً ﴾ سؤال منه لبقاء الإخلاص واستمرار الإسلام ما دام حياً وبعبارة أخرى أن يعيش مسلماً حتى يتوفاه الله فهو كناية عن أن يثبته الله على الإسلام حتى يموت ، وليس يراد به أن يموت في حال الإسلام ولولم يكن قبل ذلك مسلماً ، ولا سؤالاً للموت وهو مسلم حتى يكون المعنى أني مسلم فتوفني .

ويتبين بذلك فساد ما روي عن عدة من قدماء المفسرين أن قوله: ﴿توفني مسلماً ﴾ دعاء منه يسأل به الموت من الله سبحانه حتى قبال بعضهم: لم يسأل أحد من الأنبياء الموت من الله ولا تمناه إلا يوسف النبياء الموت من الله ولا تمناه إلا يوسف النبياء.

قوله تعالى : وذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون الإشارة إلى نبأ ينوسف طفية ، والخطاب للنبي طفيه ، وضمير الجمع لإخوة يوسف والإجماع العزم والإرادة .

وقوله : ﴿ وَمَا كُنْتُ لَدِيهِم ﴾ النّج ، حال من ضمير الخطاب من ﴿ إليك ﴾ وقوله : ﴿ ذلك من أنباء الغيب ﴾ والمعنى أن نبأ يوسف من أنباء الغيب فإنا نوحيه إليك والحال أنك ما

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٣١ .

كنت عند إخوة يوسف إذ عزموا على أمرهم وهم يمكرون في أمر يوسف .

### ( بحث روائي )

في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي جعفر شخف في حديث طويل قال : قال يوسف لإخوته : ﴿لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا بقميصي هذا الذي بلته دموع عيني ﴿فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً ﴾ لوقد نشر ريحي ﴿وأتوني بأهلكم أجمعين ﴾ وردهم إلى يعقوب في ذلك اليوم ، وجهزهم بجميع ما يحتاجون إليه فلما فصلت عيرهم من مصر وجد يعقوب ريح يوسف فقال لمن بحضرته من ولده إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون .

قال: وأقبل ولده يحثون السير بالقميص فرحاً وسروراً بما رأوا من حال يوسف والملك الذي آتاه الله والعز الذي صاروا إليه في سلطان يوسف، وكان مسيرهم من مصر إلى بلد يعقوب تسعة أيام فلما أن جاء البشير ألقى القميص على وجهه فارتد بصيراً، وقال لهم: ما فعل ابن يامين ؟ قالوا: خلفناه عند أخيه صالحاً.

قال: فحمد الله يعقوب عند ذلك ، وسجد لربه سجدة الشكر ورجع إليه بصره وتقوَّم له ظهره ، وقال لولده: تحملوا إلى يوسف في يومكم هذا باجمعكم فساروا إلى يوسف ومعهم يعقبوب وخالة يوسف وياميل فأحثوا السير فرحاً وسروراً فساروا تسعة أيام إلى مصر .

أقول: كون امرأة يعقوب التي سارت معه إلى مصدر وهي أم بنيامين خمالة يوسف لا أمه الحقيقية وقعت في عدة روايات وظاهر الكتاب وبعض الروايات أنها كانت أم يموسف وأنه وبنيامين كانما أخوين لأم وإن لم يكن ظهوراً يدفع به تلك الروايات.

وفي المجمع عن أبي عبد الله عليشة في قبول الله عز وجل : ﴿ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ربح يوسف لولا أن تفندون﴾ قال : وجد يعقبوب ربح يوسف حين فصلت من مصر وهو بفلسطين من مسيرة عشرة أميال .

أقول : وقد ورد في عـدة روايات من طـرق العامـة والخاصـة أن القميص

الذي أرسله يوسف إلى يعقوب عليهما السلام كان نازلاً من الجنة ، وأنه كان قميص إبراهيم أنزله إليه جبريل حين القي في النار فألبسه إياه فكانت عليه برداً وسلاماً ثم أورثه إسحاق ثم ورثه يعقوب ثم جعله يعقوب تميمة وعلقه على يوسف حين ولد فكان على عنقه حتى أخرجه يوسف من التميمة ففاحت ريح الجنة فوجدها يعقوب ، وهذه أخبار لا سبيل لنا إلى تصحيحها مضافاً إلى ما فيها من ضعف الأسناد .

ومثلها روايات أخرى من الفريقين تنضمن كتاباً كتبه يعقوب إلى يـوسف وهو يحسبه عزيز آل فرعون لاستخلاص بنيامين يـذكر فيهـا أنه ابن إسحـاق ذبيح الله الذي أمر الله جده إبراهيم بذبحه ثم فداه بذبح عظيم . وقـد تقدم في الجـزء السابق من الكتاب أن الذبيح هو إسماعيل دون إسحاق .

وفي تفسير العياشي عن نشيط بن ناصح البجلي قبال : قلت لأبي عبد الله سلاني : أكان إخوة يــوسف أنبياء ؟ قبال : لا ولا بررة أتقيباء وكيف ؟ وهم يقولــون لأبيهم : تالله إنك لفي ضلالك القديم .

أقول: وفي الروايات من طرق أهل السنة وفي بعض الضعاف من روايات الشيعة أنهم كانوا أنبياء، وهذه الروايات مدفوعة بما ثبت من طريق الكتاب والسنة والعقل من عصمة الأنبياء عليهما السلام، وما ورد في الكتاب مما ظاهره كون الأسباط أنبياء كقوله تعالى: ﴿وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط هم إخوة يوسف، والأسباط هم إخوة يوسف، والأسباط تطلق على جميع الشعوب من بني إسرائيل الذين ينتهي نسبهم إلى يعقوب ما تنتي عشر أسباطاً أمماً (١).

وفي الفقيه بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الله عن أبي عبد الله الله عن قول يعقوب لبنيه : ﴿ سوف أستغفر لكم ربي ﴾ قال : أخرهم إلى السحر من ليلة الجمعة .

أقـول: وفي هذا المعنى بعض روايـات أخر، وفي الـدر المنثور عن ابن جرير وأبي الشبخ عن ابن عباس عن النبي متناه قال: قول أخي يعقـوب لبنيه: ﴿ سوف أستغفر لكم ربي﴾ يقول: حتى يأتي ليلة الجمعة. وفي الكافي بإسناده عن الفضل بن أبي قـرة عن أبي عبد الله منشخةال: قال رسول الله منشش: خير وقت دعوتم الله فيه الأسحار، وتلا هذه الآية في قول يعقوب ﴿سوف أستغفر لكم ربي﴾ أخرهم إلى السحر.

أقول: وروي نظيره في المدر المنشور عن أبي الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي الشيخ عن ابن عباس أن النبي المنشرة الم أخر يعقوب بنيه في الاستغفار؟ قال: أخرهم إلى السحر لأن دعاء السحر مستجاب.

وقد تقدم في بيان الآيات كلام في وجه التأخير ولقد أقبل يوسف الشياعلى إخوته حين عرفوه بالفتوة والكرامة من غير أن يجبههم بأدنى ما يسوؤهم ولازم ذلك أن يعفو عنهم ويستغفر لهم بلا مهل ولم يكن موقف يعقوب معهم حين ارتد إليه بصره بإلقاء القميص عليه ذاك الموقف .

وفي تفسيسر القمي حدثني محمد بن عيسى أن يحيى بن أكثم سال موسى بن محمد بن علي بن موسى مسائل فعرضها على أبي الحسن ، وكان أحدها : أخبرني عن قول الله : ﴿ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً ﴾ أسجد يعقوب وولده ليوسف وهم أنبياء ؟ .

فأجاب أبو الحسن عليه: أما سجود يعقوب وولده ليوسف فإنه لم يكن ليوسف وإنما كان ذلك من يعقوب وولده طاعة عله وتحية ليوسف كما كان السجود من الملائكة لآدم ولم يكن لآدم وإنما كان ذلك منهم طاعة عله وتحية لآدم فسجد يعقوب وولده ويوسف معهم شكراً عله تعالى لاجتماع شملهم ألم تر أنه يقول في شكره ذلك الوقت: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة تسوفني مسلماً والحقني بالصالحين. الحديث.

أقول: وقد تقدم بعض الكلام في سجدتهم ليوسف في بيان الآيات ، وظاهر الحديث أن يوسف أيضاً سجد معهم كما سجدوا وقد استدل عليه بقول يبوسف في شكره: رب قد آتيتني من الملك « النخ » وفي دلالت، على ذلك إبهام .

وقد روى الحديث العياشي في تفسيره عن محمد بن سعيد الأزدي صاحب موسى بن محمد بن الـرضا كلفة قـال لأخيه : إن يحيى بن أكثم كتب إليـه يسألـه عن مسائل فأخبرني عن قول الله : ﴿ورفع أبويه على العرش وخروا لـه سجداً ﴾ أسجد يعقوب وولده ليوسف ؟ .

قال: فسألت أخي عن ذلك فقال: أما سجود يعقوب وولده ليوسف فشكراً لله تعالى لاجتماع شملهم ألا ترى أنه يقول في شكر ذلك الوقت: ﴿وربِ قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث﴾ الآية.

وما رواه العياشي أوفق بلفظ الآية وأسلم من الإشكال مما رواه القمي .

وفي تفسير العياشي عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله الله عن أبي عبد الله الله عن أبي عبد الله الله على العرش قال : العرش السرير ، وفي قوله : ﴿وَخِرُوا لَهُ سَجِداً﴾ قال : كان سجودهم ذلك عبادة الله .

وفيه عن أبي بصير عن أبي جعفر بنك في حديث قال: فسار تسعة أيام إلى مصر فلما دخلوا على يوسف في دار الملك اعتنق أباه فقبله وبكى ، ورفع خالته على سرير الملك ثم دخل منزله فادهن واكتحل ولبس ثياب العز والملك ثم رجع إليهم ـ وفي نسخة ثم خرج إليهم ـ فلما رأوه سجدوا جميعاً إعظاماً وشكراً لله فعند ذلك قال: ﴿ يَا أَبِتَ هَذَا تَأُويلُ رؤيايُ مِن قبلُ ﴾ إلى قوله ﴿ بيني وبين إخوتي ﴾ .

قال : ولم يكن يـوسف في تلك العشـرين السنـة يــدهن ولا يكتحـل ولا يتطيب ولا يضحك ولا يمس النسـاء حتى جمع الله ليعقـوب شمله ، وجمع بينـه وبين يعقوب وإخوته .

وفي الكافي بإسناده عن العباس بن هلال الشامي مولى أبي الحسن مانية عنه قال : قلت له : جعلت فداك ما أعجب إلى الناس من يأكل الجشب ويلبس الخشن ويخشع . فقال : أما علمت أن يوسف نبي ابن نبي كان يلبس أقبية الديباج مزرورة بالذهب فكان يجلس في مجالس آل فرعون يحكم فلم يحتج الناس إلى لباسه وإنما احتاجوا إلى قسطه .

وإنما يحتاج من الإمام إلى ﴿أَنْ ظَ﴾ إذا قال صدق ، وإذا وعد أنجز ، وإذا حكم عدل لأن الله لا يحرم طعاماً ولا شراباً من حلال وحرم الحرام قل أو كثر وقد قال الله : ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ .

وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر بالند: كم عاش يعقوب مع يوسف بمصر بعد ما جمع الله ليعقوب شمله ، وأراء تأويل رؤيه بوسف الصادقة ؟ قال: عاش حولين. قلت: فمن كان يومشذ الحجة الله في الأرض ؟ يعقوب أم يوسف ؟ قال: كان يعقوب الحجة وكان الملك ليوسف فلما مات يعقوب حمل يوسف عظام يعقوب في تابوت إلى أرض الشام فدفنه في بيت المقدس ثم كان يوسف بن يعقوب الحجة .

أقول : والروايات في قصته خلائك كثيرة اقتصرنا منها بما فيها مساس بالآيات الكريمة على أن أكثرها لا يخلو من تشوش في المتن وضعف في السند .

ومما ورد في بعضها أن الله سبحانه جعل النبوة من آل يعقوب في صلب الاوي وهو الذي منع إخوته عن قتل يوسف حيث قال : ﴿لا تقتلوا يـوسف وألقوه في غيابة الحب الآية وهو القائل لإخوته حين أخذ يوسف أخاه باتهام السرقة : ﴿ فَلَنَ أَبِي أُو يَحْكُمُ الله لَي وَهُو خَيْسُ الحاكمين ﴾ فشكر الله له ذلك .

ومما ورد في عدة منها أن يوسف علائة تزوج بامرأة العزيز وهي التي راودته عن نفسه ، وذلك بعدما مات العزيز في خلال تلك السنين المجدبة ، ولا يبعد أن يكون ذلك شكراً منه تعالى لها حين صدقت يوسف بقولها : ﴿الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين لو صح الحديث .

## (كلام في قصة يوسف في فصول)

الخليل كان أحد أبناء يعقوب الاثني عشر وأصغر إخوته غير أحيه بنيامين أراد الله المخليل كان أحد أبناء يعقوب الاثني عشر وأصغر إخوته غير أخيه بنيامين أراد الله سبحانه أن يتم عليه نعمته بالعلم والحكم والعزة والملك ويرفع به قدر آل يعقوب فبشره وهو صغير برؤيا رآها كأن أحد عشر كوكبا والشمس والقمر ساجدة له فذكر ذلك لأبيه فوصاه أبوه أن لا يقص رؤياه على إخوته فيحسدوه ثم أول رؤياه أن الله سيجتبيه ويعلمه من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليه وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق.

كانت هذه الرؤيا نصب عين يـوسف آخذة بمجـامع قلبـه ، ولا يزال تنزع

نفسه إلى حب ربه والتول إليه على ما به من علو النفس وصفاء السروح والخصائص الحميدة ، وكان ذا جمال بديع يبهر العقول ويدهش الألباب .

وكان يعقوب يحبه حباً شديداً لما يشاهد فيه من الجمال البديع ويتفرس فيه من صفاء السريرة ولا يفارقه ولا ساعة فثقل ذلك على إخوته الكبار واشتد حسدهم له حتى اجتمعوا وتآمروا في أمره فمن مشير على قتله ، ومن قائل : اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صالحين ، ثم اجتمع رأيهم على ما أشار به عليهم بعضهم وهو أن يلقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة وعقدوا على ذلك .

فلقوا أباهم وكلموه أن يرسل يوسف معهم غداً يرتع ويلعب وهم له حافظون فلم يرض به يعقوب واعتذر أنه يخاف أن يأكله الذئب فلم يزالوا به يراودونه حتى أرضوه وأخذوه منه وذهبوا به معهم إلى مراتع أغنامهم بالبر فألقوه في جب هناك وقد نزعوا قميصه .

ثم جاؤوا بقميصه ملطخاً بدم كذب إلى أبيهم وهم يبكون فأخبروه أنهم ذهبوا اليوم للاستباق وتركوا يوسف عند متاعهم فأكله الذئب وهذا قميصه الملطخ بدمه .

فبكى يعقوب وقبال: بمل مسولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميسل والله المستعان على ما تصفون ، ولم يقل ذلك إلا بتفرس إلهي ألقي في روعه ، ولم يزل يعقوب يذكر يوسف ويبكي عليه ولا يتسلى عنه بشيء حتى ابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم .

ومضى بنوه يراقبون الجب حتى جاءت سيارة فأرسلوا واردهم لـلاستقـاء فأدلى دلوه فتعلق يوسف بالدلو فخرج فاستيشروا به فدنى منهم بنو يعقوب وادّعوا أنه عبد لهم ثم ساوموهم حتى شروه بثمن بخس دراهم معدودة .

وسارت به السيارة إلى مصر وعرضوه للبيع فاشتراه عزيز مصر وأدخله بيته وقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً وذلك لما كان يشاهد في وجهه من آثار الجلال وصفاء الروح على ما له من الجمال البديع فياستقر يوسف في بيت العزيز في كرامة وأهنئ عيش ، وهذا أول منا ظهر من ليطيف عناية الله بيوسف وعزيز ولايته له حيث توسل إخوته بإلقائه في الجب وبيعه من السيارة إلى

إماتة ذكره وتحريمه كرامة الحياة في بيت أبيه أما إماتة الذكر فلم ينسه أبوه قط ، وأما مزية الحياة فإن الله صبحانه بدل لـه بيت الشعر وعيشة البدوية قصراً ملكياً وحياة حضرية راقية فرفع الله قدره بعين ما أرادوا أن يحطوه ويضعوه ، وعلى ذلك جرى صنع الله به ما سار في مسير الحوادث .

وعاش يوسف في بيت العزيز في أهنأ عيش حتى كبر وبلغ أشده ولم يزل تزكو نفسه ويصفو قلبه ويشتغل بربه حتى توله في حبه وأخلص له فصار لا هم له إلا فيه فاجتباه الله وأخلصه لنفسه وآتاه حكماً وعلماً وكذلك يفعل بالمحسنين .

وعشقته امرأة العزيز وشغفها حبه حتى راودته عن نفسه وغلقت الأبواب ودعته إلى نفسها وقالت : هيت لك . فامتنع يوسف واعتصم بعصمة إلهية وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مشواي إنه لا يفلح الظالمون ، واستبقا الباب واجتذبته وقدّت قميصه من خلف وألفيا سيدها لدى الباب فاتهمت يوسف بأنه كان يريد بها سوءاً وأنكر يوسف ذلك غير أن العناية الإلهية أدركته فشهد صبي هناك في المهد ببراءته فبرأه الله .

ثم ابتلي بحب نساء مصر ومراودتهن وشاع أمر امرأة العزيز حتى آل الأمر إلى دخوله السجن ، وقد توسلت امرأة العزيز بذلك إلى تأديبه ليجيبها إلى ما تريد ، والعزيز إلى أن يسكت هذه الأراجيف الشائعة التي كانت تـذهب بكرامة بيته وتشوه جميل ذكره .

فدخل يوسف السجن ودخل معه السجن فتيان للملك فذكر أحدهما أنه رأى في منامه أنه يعصر خمراً ، والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً تأكل الطير منه ، وسألاه أن يؤول منامهما فأول رؤيا الأول أنه سيخرج فيصير ساقياً للملك ، ورؤيا الثاني أنه سيصلب فتأكل الطير من رأسه فكان كما قال : وقال يوسف للذي رأى أنه ناج منهما : اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين .

وبعد بضع من السنين رأى الملك رؤيا هالته فذكرها لمبلئه وقال: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام، وما نحن بتاويل الأحلام بعالمين، وعند ذلك ادّكر الساقي يوسف وتعبيره لمنامه فذكر ذلك للملك واستأذنه أن يراجع السجن ويستفتي يوسف في أمر الرؤيا فأذن

له في ذلك وأرسله إليه .

ولما جاءه واستفتاه في أمر الرؤيا وذكر أن الناس ينتظرون أن يكشف لهم أمرها قال : تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قلبلاً مما تأكلون ثم بأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قلبلاً مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون .

فلما سمع الملك ما أفتى به يوسف أعجبه ذلك وأمر بإطلاقه وإحضاره ولما جاءه الرسول لتنفيذ أمر الملك أبى الخروج والحضور إلا أن يحقق الملك ما جرى بينه وبين النسوة ويحكم بينه وبينهن ولما أحضرهن وكلمهن في أمره اتفقن على تبرئته من جميع ما اتهم به وقلن حاش تله ما علمنا عليه من سوء ، وقالت امرأة العزيز : الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين فاستعظم الملك أمره في علمه وحكمه واستقامته وأمانته فأمر بإطلاقه وإحضاره معززاً وقال : ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما حضر وكلمه قال : إنك اليوم لدينا مكين أمين وقد محصت أحسن التمحيص واختبرت أدق الاختبار .

قال يوسف: اجعلني على خزائن أرض مصر إني حفيظ عليم حتى أهيى، السدولة في هذه السنين السبع المخصية التي تجري على الناس لإنجائهم مما يهددهم من السنين السبع المجدبة فأجابه الملك على ذلك فقام يوسف بالأمر وأمر بإجادة الزرع وإكثاره وجمع الطعام والميرة وحفظه في المخازن بالحزم والتدبير حتى إذا دهمهم السنون المجدبة وضع فيهم الأرزاق وقسم بينهم الطعام حتى أنجاهم الله بذلك من المخمصة ، وفي هذه السنين انتصب يوسف لمقام عزة مصر ، واستولى على سرير الملك فكان السجن طريقاً له يسلك به إلى عزة مصر ، وإنسائه من أديكة العزة والملك بإذن الله ، وقد كانوا تسببوا به إلى إخماد ذكره ، وإنسائه من أديكة العزة والملك بإذن الله ، وقد كانوا تسببوا به إلى إخماد ذكره ، وإنسائه من قلوب الناس ، وإخفائه من أعينهم .

وفي بعض تلك السنين المجدبة دخل على يوسف إخوته لأخمذ الطعام فعرفهم وهم له منكرون فاستفسرهم عن شأنهم وعن أنفسهم فذكروا له أنهم أبناء يعقوب وأنهم أحد عشر أخاً أصغرهم عند أبيهم يأنس به ولا يدعه يفارقه قط فأظهر يوسف أنه يشتاق أن يراه فيعرف ما باله يخصه أبوه بنفسه فامرهم أن يأتموه به إن رجعوا إليه ثانياً للامتيار ، وزاد في إكرامهم وإيفاء كيلهم فأعطوه العهد بذلك ، وأمر فتيانه أن يدسوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون .

ولما رجعوا إلى أبيهم حدثوه بما جرى بينهم وبين عزيز مصر وأنه منع منهم الكيل إلا أن يرجعوا إليه بأخيهم بنيامين فامتنع أبوهم من ذلك ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم فراجعوا أباهم وذكروا له ذلك وأصروا على إرسال بنيامين معهم إلى مصر وهو يأبى حتى وافقهم على ذلك بعد أن أخذ منهم موثقاً من الله ليأتنه به إلا أن يحاط بهم .

ثم تجهزوا ثانياً وسافروا إلى مصر ومعهم بنيامين ولما دخلوا على يـوسف آوى إليه أخاه وعرفه نفسه وقال : إني أنا أخوك وأخبره أنه يـريد أن يحبسـه عنده فعليه أن لا يبتئس بما سيشاهده من الكيد .

ولما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا : نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا : تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين . قالوا : فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا : جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي السارق فيما بيننا فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم أمر بالقبض عليه واسترقه بذلك .

فراجعه إخوته في إطلاقه حتى سألوه أن يأخذ أحدهم مكانه رحمة بأبيه الشيخ الكبير فلم ينفع فرجعوا إلى أبيهم آيسين غير أن كبيرهم قال لهم : ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فبقي بمصر وساروا .

فلما رجعوا إلى أبيهم وقصوا عليه القصص قال: بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً ثم تولى عنهم وقبال ، يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم فلما لاموه على حزنه الطويل ووجده ليوسف قبال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله مبا لا تعلمون ، ثم قال لهم: يا بني إذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تياسوا من روح الله فإني أرجو أن تظفروا بهما .

فسار نفر منهم إلى مصر واستأذنوا على يوسف فلما شخصوا عنده تضرعوا إليه واسترحموه في أنفسهم وأهلهم وأخيهم الذي استرقه قائلين: يا أيها العزيز قد مسنا وأهلنا الضر بالجدب والسنة وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا بأخيا الذي تملكته بالاسترقاق إن الله يجزي المتصدقين.

وعند ذلك حقت كلمته تعالى ليعزن يوسف بالرغم من استذلالهم له وليرفعن قدره وقدر أخيه وليضعن الباغين الحاسدين لهما فأراد يوسف أن يعرفهم نفسه وقال لهم : هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ؟ قالوا : ويضبر فإن الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا : تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فاعترفوا بذنبهم وشهدوا أن الأمر إلى الله يعز من يشاء ويذل من يشاء وأن العاقبة للمتقين وأن الله مع الصابرين . فقابلهم يوسف بالعفو والاستغفار وقال : لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وقربهم إليه وزاد في إكرامهم .

ثم أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم ويذهبوا بقميصه فيلقوه على وجه أبيه يأت بصيراً فتجهزوا للسير ولما فصلت العير قال يعقوب لمن عنده من بنيه: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قال من عنده من بنيه: تالله إنك لفي ضلالك القديم، ولما جاءه البشير ألقى القميص على وجهه فارتد بصيراً فرد الله سبحانه إليه بصره بعين ما ذهب به وهو القميص قال يعقوب لبنيه: ألم أقل لكم: إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

ثم تجهزوا للمسير إلى يوسف واستقبلهم يوسف وضم إليه أبويه وأعطاهم الأمن وأدخلهم دار الملك ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً يعقبوب وامرأته وأحد عشر من ولده ، قال يبوسف يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً ثم شكر الله على لطيف صنعه في دفع النوائب العظام عنه وإيتائه الملك والعلم .

وبقي آل يعقوب بمصر ، وكان أهل مصر يحبون يوسف حباً شديداً لفضل نعمته عليهم وحسن بلائه فيهم ، وكان يندعوهم إلى دين التوحيد وملة آبائه إبراهيم وإسحاق ويعقبوب عليهم السلام (كما ورد في قصة السجن وفي سورة المؤمن) . ٧ ـ ما أثنى الله عليه ومنزلته المعنوية \_ : كان المنتفرة المخلصين وكان صديقاً وكان من المحسنين ، وقد آتاه الله حكماً وعلماً وعلمه من تأويل الأحاديث وقد اجتباه الله وأتم نعمته عليه وألحقه بالصالحين (صورة يوسف) وأثنى عليه بما أثنى على آل نوح وإبراهيم عليهما السلام من الأنبياء وقد ذكره فيهم (سورة الأنعام).

٣ - قصته في التوراة الحاضرة - : قالت التوراة : وكان (١) بنو يعقوب اثني عشر : بنو ليئة رأوبين بكر يعقوب وشمعون ولاوي ويهودا ويساكر وزنولؤن ، وابنا راحيل يوسف ، وبنيامين ، وابنا بلهة جارية راحيل دان ، ونفتالي ، وابنا زلفة جارية ليئة جاد ، وأشير . هؤلاء بنو يعقوب الذين ولدوا في فدان أرام .

قالت (٢) يوسف إذ كان ابن سبع عشرة سنة كان يرعى مع إخوت الغنم وهو غلام عند بني بلهة وبني زلفة امرأتي أبيه ، وأتى يوسف بنميمتهم الردية إلى أبيهم ، وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته فصنع له قميصاً ملوناً فلما رأى إخوته أن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته أبغضوه ولم يستطيعوا أن يكلموه بسلام .

وحلم يوسف حلماً فاخبر إخوته فازدادوا أيضاً بغضاً له فقال لهم: اسمعوا هذا الحلم الذي حلمت: فها نحن حازمون حزماً في الحفل وإذا حزمتي قامت وانتصبت فاحتاطت حزمكم وسجدت لحزمتي. فقال له إخوته ألعلك تملك علينا ملكاً أم تتسلط علينا تسلطاً ، وازدادوا أيضاً بغضاً له من أجل أحلامه ومن أجل كلامه.

ثم حلم أيضاً حلماً آخر وقصه على إخوته فقال : إني قد حلمت حلماً أيضاً وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً ساجدة لي ، وقصه على أبيه وعلى إخوته فانتهره أبوه وقال له : ما هذا الحلم الذي حلمت ؟ هل ياني أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض فحسده إخوته وأما أبوه فحفظ الأمر .

ومضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم عند شكيم فقال إسرائيل ليوسف: اليس

الإصحاح ٣٥ من سفر التكوين تذكر التوراة أن ليئة وراحيل امرأتي يعقوب بنتا لابان
 الأرامي وأن راحيل أم يوسف ماتت حين وضعت بنيامين .

<sup>(</sup>٢) الإصحاح ٣٧ من سفر التكوين .

إخوتك يرعون عند شكيم ؟ تعال فأرسلك إليهم ، فقال له : ها أناذا فقال له : اذهب انظر سلامة إخوتك وسلامة الغنم ورد لي خبراً فأرسله من وطاء حبرون فأتى إلى شكيم فوجده رجل وإذا هو ضال في الحفل فسأله الرجل قائلاً : ماذا تطلب ؟ فقال : أنا طالب إخوتي أخبرني أين يرعون ؟ فقال الرجل : قد ارتحلوا من هنا لأني سمعتهم يقولون : لنذهب إلى دوثان فذهب يوسف وراء إخوته فوجدهم في دوثان .

فلما أبصروه من بعيد قبل ما اقترب إليهم احتالوا له ليميتوه فقال بعضهم لبعض: هو ذا هذا صاحب الأحلام قادم فالآن هلم نقتله ونطرحه في إحدى هذه الآبار ونقول: وحش ردي أكله فنرى ماذا يكون أحلامه ؟ فسمع راوبين وأنقذه من أيديهم وقال: لا نقتله وقال لهم رأوبين: لا تسفكوا دماً اطرحوه في هذه البئر التي في البرية ولا تمدوا إليه يداً لكي ينقذه من أيديهم ليرده إلى أبيه فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا عن يوسف قميصه القميص الملون الذي عليه وأخذوه وطرحوه في البئر وأما البئر فكانت فارغة ليس فيها ماء.

ثم جلسوا ليأكلوا طعاماً فرفعوا عيونهم ونظروا وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من جلعاد ، وجمالهم حاملة كتيراء وبلساناً ولادناً ذاهبين لينزلوا بها إلى مصر فقال يهوذا لإخوته : ما الفائدة أن نقتل أخانا ونخفي دمه ؟ تعالبوا فنبيعه للإسماعيليين ولا تكن أيدينا عليه لأنه أخونا ولحمنا فسمع له إخوته .

واجتاز رجال مديانيون تجار فسحبوا يوسف وأصعدوه من البئر وباعوا يوسف للاسماعيليين بعشرين من الفضة فأتوا بيوسف إلى مصر ، ورجع رأوبين إلى البئر وإذا يوسف ليس في البئر فمزق ثيابه ثم رجع إلى إخوته وقال : الولد ليس موجوداً ، وأنا إلى أين أذهب ؟ .

فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيساً من المعزى وغمسوا القميص في الدم ، وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم وقالوا : وجدنا هذا ، حقق أقميص ابنك هو أم لا ؟ فتحققه وقال : قميص ابني وحش ردي أكله افترس يوسف افتراساً فمزق يعقوب ثيابه ووضع مسحاً على حقويه وناح على ابنه أياماً كثيرة فقام جميع بنيه وجميع بناته ليعزوه فأبى أن يتعزى وقال : إني أنزل إلى ابني نائحاً إلى الهاوية وبكى عليه أبوه .

قالت (١) التوراة : وأما يوسف فأنزل إلى مصر واشتراه فوطيفار خصي فرعون رئيس الشرط رجل مصري من يد الإسماعيليين الذين أنـزلوه إلى هنـاك ، وكان الرب مع يوسف فكان رجلًا ناجحاً وكان في بيت سيده المصري .

ورأى سيده أن الرب معه ، وأن كل ما يصنع كان الرب ينجحه بيده فوجد بوسف نعمة في عينيه وخدمه فوكله إلى بيته ودفع إلى يده كل ما كان له ، وكان من حين وكله على بيته وعلى كل ما كان له أن الرب بارك بيت المصري بسبب يوسف ، وكانت بركة الرب على كل ما كان له في البيت وفي الحفل فترك كل ما كان له في البيت وفي الحفل فترك كل ما كان له في يد يوسف ولم يكن معه يعرف شيئاً إلا الخبز الذي يأكل ، وكان يوسف حسن الصورة وحسن المنظر .

وحدث بعد هذه الامور أن امرأة سيده رفعت عينيها إلى يوسف وقالت: اضطجع معي فأبى وقال لامرأة سيده: هوذا سيدي لا يعرف معي ما في البيت وكل ماله قد دفعه إلى يدي ليس هو في هذا البيت، ولم يمسك عني شيئاً غيرك لأنك امرأته فكيف أصنع هذا الشر العنظيم؟ وأخطىء إلى الله؟ وكان إذ كلمت يوسف يوماً فيوماً أنه لم يسمع لها أن يضطجع بجانبها ليكون معها.

ثم حدث نحو هذا الوقت أنه دخل البيت ليعمل عمله ولم يكن إنسان من أهل البيت هناك في البيت فأمسكته بشوبه قائلة : اضطجع معي فترك شوبه في بدها وهرب وخرج إلى خارج ، وكان لما رأت أنه ترك ثوبه في يدها وهرب إلى خارج أنها نادت أهل بيتها وكلمتهم قائلة : انظروا ! قد جاء إلينا برجل عبراني ليداعبنا . دخل إلى ليضطجع معي فصرخت بصوت عظيم ، وكان لما سمع أني رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب وخرج إلى خارج .

فوضعت ثوبه بجانبها حتى جاء سيده إلى بيته فكلمته بمثل هـذا الكلام قائلة : دخل إلى العبد العبراني الـذي جثت به إلينـا ليداعبني وكـان لما رفعت صوتي وصرخت أنه ترك ثوبه بجانبي وهرب إلى خارج .

فكان لما سمع سيده كلام امرأته الذي كلمته به قبائلة بحسب هذا الكلام صنع بي عبدك أن غضبه حمي فتأخيذ يبوسف سينده ووضعه في بيت السجن المكان الذي كان أسرى الملك محبوسين فيه ، وكان هناك في بيت السجن .

<sup>(</sup>١) الإصحاح ٣٩ من سفر التكوين.

ولكن الرب كان مع يوسف وبسط إليه لطفاً وجعل نعمة له في عيني رئيس بيت السجن فدفع رئيس بيت السجن إلى يد يوسف جميع الأسرى الذين في بيت السجن ، وكل ما كانوا يعملون هناك كان هو العامل ، ولم يكن رئيس بيت السجن ينظر شيئاً البتة مما في يده لأن الرب كان معه ، ومهما صنع كان الرب ينجحه .

ثم(١) ساقت التوراة قصة صاحبي السجن ورؤياهما ورؤيا فرعون مصر وملخصه أنهما كانا رئيس سقاة فرعون ورئيس الخبازين أذنباه فحبسهما فرعون في سجن رئيس الشرط عند يوسف فرأى رئيس السقاة في منامه أنه يعصر خمراً ، والآخر أن الطير تأكل من طعام حمله على رأسه فاستفتيا يوسف فعبر رؤيا الأول برجوعه إلى سقي فرعون شغله السابق ، والثاني بصلبه وأكل الطير من لحمه ، وسأل الساقي أن يذكره عند فرعون لعله يخرج من السجن لكن الشيطان أنساه ذلك .

ثم بعد سنتين رأى فرعون في منامه سبع بقرات سمان حسنة المنظر خرجت من نهر وسبع بقرات مهزولة قبيحة المنظر وقفت على الشاطىء فأكلت المهازيل السمان فاستيقظ فرعون ثم نام فرأى سبع سنابل خضر حسنة سمينة وسبع سنابل رقيقة ملفوحة بالريح الشرقية نابتة وراءها فأكلت الرقيقة السمينة فهال فرعون ذلك وجمع سحرة مصر وحكماءها وقص عليهم رؤياه فعجزوا عن تعبيره.

وعند ذلك ادكر رئيس السقاة يوسف فذكره لفرعون وذكر ما شاهده من عجيب تعبيره للمنام فأمر فرعون بإحضاره فلما أدخل عليه كلمه واستفتاه فيما رآه في منامه مرة بعد أخرى فقال يوسف لفرعون حلم فرعون واحد قد أخبر الله فرعون بما هو صانع: البقرات السبع الحسنة في سبع سنين وسنابل سبع الحسنة في سبع سنين هو حلم واحد، والبقرات السبع الرقيقة القبيحة التي طلعت وراءها سبع سنين والسنابل السبع الفارغة الملفوحة بالريح الشرقية يكون سبع سنين جوعاً.

هو الأمر الذي كلمت به فرعون قد أظهر الله لفرعون ما هو صانع ، هـوذا سبع سنين قادمة شبعاً عظيماً في كل أرض مصر ثم تقوم بعدها سبع سنين جـوعاً

<sup>(</sup>١) الإصحاح ٤١ من سفر التكوين .

فينسى كل الشبع في أرض مصر ويتلف الجوع الأرض ، ولا يعرف الشبع في الأرض من أجل ذلك الجوع بعده لأنه يكون شديداً جداً ، وأما عن تكرار الحلم على فرعون مرتين فلأن الأمر مقرر من عند الله والله مسرع لصنعه .

فالآن لينظر فرعون رجلاً بصيراً وحكيماً ويجعله على أرض مصر يفعل فرعون فيوكل نظاراً على الأرض. ويأخذ خمس غلة أرض مصر في سبع سني الشبع فيجمعون جميع طعام هذه السنين الجيدة القادمة ويخزنون قمحاً تحت يد فرعون طعاماً في المدن ويحفظونه فيكون الطعام ذخيرة للأرض لسبع سني الجوع التي تكون في أرض مصر فلا تنقرض الأرض بالجوع.

قالت التوراة ما ملخصه أن فرعون استحسن كلام يوسف وتعبيره وأكرمه وأعطاه إمارة المملكة في جميع شؤونها وخلع عليه بخاتمه وألبسه ثياب بوص ووضع طوق ذهب في عنقه وأركبه في مركبته الخاصة ونودي أمامه : أن اركعوا ، وأخذ يوسف يدبر الأمور في سني الخصب ثم في سني الجدب أحسن إدارة .

ثم(١)قالت التوراة ما ملخصه أنه لما عمت السنة أرض كنعان أمر يعقوب بنيه أن يهبطوا إلى مصر فيأخذوا طعاماً فساروا ودخلوا على يوسف فعرفهم وتنكر لهم وكلمهم بجفاء وسألهم من أين جئتم ؟ قالوا: من أرض كنعان لنشتري طعاماً قال يوسف: بل جواسيس أنتم جئتم إلى أرضنا لتفسدوها قالوا: نحن جميعاً أبناء رجل واحد في كنعان كنا اثني عشر أخاً فقد منا واحد وبقي أصغرنا ها هو اليوم عند أبينا ، والباقون بحضرتك ونحن جميعاً أمناً لا نعرف الفساد والشر.

قال يوسف: لا وحياة فرعون نحن تراكم جواسيس ولا نخلي سبيلكم حتى تحضرونا أخاكم الصغير حتى نصدقكم فيما تدعون فأمر بهم فحبسوا ثلاثة أيام ثم أحضرهم وأخذ من بينهم شمعون وقيده أمام عيونهم وأذن لهم أن يرجعوا إلى كنعان ويجيئوا بأخيهم الصغير.

ثم أمر أن يملأ أوعيتهم قمحاً وترد فضة كل واحد منهم إلى عدل ففعل فرجعوا إلى أبيهم وقصوا عليه القصص فأبى يعقوب أن يرسل بنيامين معهم وقال . أعدمتمونى الأولاد يوسف مفقود وشمعون مفقود وبنيامين تريدون أن

<sup>(</sup>١) الإصحاح ٤٢ ـ ٤٣ من سفر التكوين.

تأخذوه لا يكون ذلك أبداً وقال: قد أسأتم في قولكم للرجل: إن لكم أخاً تركتموه عندي قالوا: إنه سأل عنا وعن عشيرتنا قائلاً: هـل أبوكم حي بعد؟ وهـل لكم أخ آخر فأخبرناه كما سألنا ومـا كنـا نعلم أنـه سيقـول. جيشوا إلي بأخيكم.

فلم يزل يعقوب يمتنع حتى أعطاه يهوذا الموثق أن يرد إليه بنيامين فأذن في ذهابهم به معهم ، وأمرهم أن يأخذوا من أحسن متاع الأرض هدية إلى السرجل وأن يأخذوا معهم أصرة الفضة التي ردت إليهم في أوعيتهم ففعلوا .

ولما وردوا مصر لقوا وكيل يوسف على أموره وأخبروه بحاجتهم وأن بضاعتهم ردت إليهم في رحالهم وعرضوا له هديتهم فسرحب بهم وأكرمهم وأخبرهم أن فضتهم لهم وأخرج إليهم شمعون الرهين ثم أدخلهم على يوسف فسجدوا له وقدموا إليه هديتهم فرحب بهم واستفسرهم عن حالهم وعن سلامة أبيهم وعرضوا عليه أخاهم الصغير فأكرمه ودعا له ثم أمر بتقديم الطعام فقدم له وحده ، ولهم وحدهم ولمن عنده من المصريين وحدهم .

ثم أمر وكيله أن يملأ أوعيتهم طعاماً وأن يدس فيها هديتهم وأن يضع طاسة في عدل أخيهم الصغير ففعل فلما أضاء الصبح من غد شدوا الرحال على الحمير وانصرفوا .

فلما خرجوا من المدينة ولما يبتعلوا قال لوكيله أدرك القوم وقل لهم: بش ما صنعتم جازيتم الإحسان بالإساءة سرقتم طاس سيدي الذي يشرب فيه ويتفاءل به فتبهتوا من استماع هذا القول ، وقالوا: حاشانا من ذلك ، هوذا الفضة التي وجدناها في أفواه عدالنا جئنا بها إليكم من كنصان فكيف نسرق من بيت سيدك فضة أو ذهبا ، من وجد الطاس في رحله يقتل ونحن جميعاً عبيد سيدك فرضي بما ذكروا له من الجزاء فبادروا إلى علولهم ، وأنزل كل واحد منهم عدله وفتحه فاخذ يفتشها وابتدا من الكبير حتى انتهى إلى الصغير وأخرج الطاس من عدله .

فلما رأى ذلك إخوته مزقوا ثيابهم ورجعوا إلى المدينة ودخلوا على يوسف وأعادوا على المدينة ودخلوا على يوسف وأعادوا عليه قولهم معتذرين معترفين بالذنب عليهم سيماء الصغار والهوان والخجل فقال : حاشا أن نأخذ إلا من وجد متاعنا عنده ، وأما أنتم فارجعوا بسلام إلى أبيكم .

فتقدم إليه يهوذا وتضرع إليه واسترحمه وذكر له قصتهم مع أبيهم حين أمرهم يوسف بإحضار بنيامين فسألوا أباهم ذلك فأبى أشد الإباء حتى آتاه يهوذا الميثاق على أن يرد بنيامين إليه وذكر أنهم لا يستطيعون أن يلاقوا أباهم وليس معهم بنيامين ، وأن أباهم الشيخ لو سمع منهم ذلك لمات من وقته ثم سأله أن يأخذه مكان بنيامين عبداً لنفسه ويطلق بنيامين لتقر بذلك عين أبيهم المستأنس به بعد فقد أخيه من أمه يوسف .

قالت التوراة: فلم يستطع يوسف أن يضبط نفسه لدى جميع الواقفين عنده فصرخ أخرجوا كل إنسان عني فلم يقف أحد عنده حين عرف يوسف إخوته بنفسه فأطلق صوته بالبكاء فسمع المصريون وسمع بيت فرعون ، وقال يوسف لإخوته: أنا يوسف أحي أبي بعد ؟ فلم يستطع إخوته أن يجيبوه لأنهم ارتاعوا منه .

وقال يوسف لإخوته: تقدموا إلى ، فتقدموا فقال: أنا يوسف أخوكم الذي بعتموه إلى مصر والآن لا تتأسفوا ولا تغتاظوا لأنكم بعتموني إلى هنا لأنه لاستبقاء حياة أرسلني الله قدامكم لأن للجوع في الأرض الآن سنتين وخمس سنين أيضاً لا يكون فيها فلاحة ولا حصاد فقد أرسلني الله قدامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وليستبقي لكم نجاة عظيمة فالآن ليس أنتم أرسلتموني إلى هنا بل الله وهو قد جعلني أباً لفرعون وسيداً لكل بيته ومتسلط على كل أرض مصر .

أسرعوا واصعدوا إلى أبي وقولوا له هكذا يقول ابنك يوسف: انزل إلي لا تقف فتسكن في أرض جاسان وتكون قريباً مني أنت وبنوك وبنو بيتك وغنمك وبقرك وكل مالك ، وأعولك هناك لأنه يكون أيضاً خمس سنين جوعاً لشلا تفتقر أنت وبيتك وكل مالك ، وهوذا عيونكم ترى وعينا أخي بنيامين أن فمي هو المذي يكلمكم ، وتخبرون أني بكل مجدي في مصر وبكل ما رأيتم وتستعجلون وتنزلون بأبي إلى هنا ثم وقع على عين بنيامين أخيه وبكى ، وبكى بنيامين على عنقه وقبل جميع إخوته وبكى عليهم .

ثم قالت التوراة: ما ملخصه أنه جهزهم أحسن التجهيز وسيرهم إلى كنعان فجاؤوا أباهم وبشروه بحياة يوسف وقصوا عليه القصص فسر بذلك وسار بأهله جميعاً إلى مصر وهم جميعاً سبعون نسمة ووردوا أرض جاسان من مصر وركب يوسف إلى هناك يستقبل أباه ولقيه قادماً فتعانقا وبكى طويلاً ثم أنزله وبنيه

وأقرهم هناك وأكرمهم فرعون إكراماً بالغاً وآمنهم وأعطاهم ضيعة في أفضل بقباع مصر وعالهم يوسف ما دامت السنون المجدبة وعاش يعقوب في أرض مصر بعــد لقاء يوسف سبع عشرة سنة .

هذا ما قصته التوراة من قصة يوسف فيما يحاذي القرآن أوردناها ملخصة إلا في بعض فقراتها لمسيس الحاجة .

## (كلام في الرؤيا في فصول)

۱ - الاعتناء بشأنها . كان الناس كثير العناية بأمر الرؤى والمنامات منذ عهود قديمة لا يضبط لها بدء تاريخي ، وعند كل قوم قوانين وموازين متفرقة متنوعة ينزنون بها المنامات ويعبرونها بها ويكشفون رموزها ، ويحلون بها مشكلات إشاراتها فيتوقعون بذلك خيراً أو شراً أو نفعاً أو ضراً بزعمهم .

وقد اعتنى بشأنها في القرآن الكريم كما حكى الله سبحانه فيه رؤيا إبراهيم في ابنه عليهما السلام قال: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ـ إلى أن قال ـ ﴿وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا﴾(١).

ومنها ما حكاه تعالى من رؤيا يوسف النخ: ﴿إِذْ قَالَ يُوسفَ لَابِيهُ يَا أَبِتُ إِنِي رَايِتُ أَحِدُ عَشْرَ كُوكِباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين (٢).

ومنها رؤيا صاحبي يوسف في السجن : ﴿قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِي أَرَانِي أَعْصَرَ خَمَراً وقالَ الآخر إِنِي أَرَانِي أَحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين﴾(٢).

ومنها رؤيا الملك : ﴿وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي ﴾(١) .

(١) الصافات : ١٠٥ .

(٤) الفتح : ٢٧ .

(٣) الاتفال : ٤٣ .

(٢) طه : ۳۹ .

ومنها رؤيا أم موسى قال تعالى : ﴿إِذَ أُوحِينَا إِلَى أَمْكُ مَا يَـُوحِي أَنَ اقَذَفِيهُ في التابوت فاقذفيه في اليم﴾(١)على ما ورد في الروايات أنه كأن رؤيا .

ومنها ما ذكر من رؤى رسول الله وينه قال تعالى: ﴿إِذْ يَسْرِيكُهُمُ اللهُ فَي منامكُ قَلْيَالًا وَلُو أَرَاكُهُم كَثَيْراً لَفَشَلْتُم وَلْتَنَازَعْتُم فِي الْأَمْرُ (٢) ، وقال : ﴿لقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولُهُ الرَّوْيَا بَالْحَقَ لَتَدْخَلُنُ الْمُسْجَدُ الْحَرَامُ إِنْ شَاءُ اللهُ آمنين مَحَلَقَيْنُ وَوَسَكُم ومقصرين لا تَخَافُونَ ﴿(٣) وقال : ﴿ومَا جَعَلْنَا الرَّوْيَا الَّتِي أَرِينَاكُ إِلاّ فَتَنَهُ لَلنَاسُ ﴾(٤) .

وقد وردت من طريق السمع روايات كثيرة عن النبي مُثِينَةٍ وأثمة أهل البيت عليهم السلام تصدق ذلك وتؤيده .

لكن الباحثين من علماء الطبيعة من أوروب الا يرون لها حقيقة ولا للبحث عن شأنها وارتباطها بالحوادث الخارجية وزنا علمياً ، إلا بعضهم من علماء النفس ممن اعتنى بأمرها ، واحتج عليهم ببعض المنامات الصحيحة التي تنبىء عن حوادث مستقبلة أو أمور خفية إنباء عجيباً لا سبيل إلى حمله على مجرد الاتفاق والصدفة ، وهي منامات كثيرة جداً مروية بطرق صحيحة لا يخالطها شك ، كاشفة عن حوادث خفية أو مستقبلة أوردها في كتبهم .

٧ ـ وللرؤيا حقيقة . ما منا واحد إلا وقد شاهد من نفسه شيئاً من الرؤى والمنامات دله على بعض الأمور الخفية أو المشكلات العلمية أو الحوادث التي ستستقبله من الخير أو الشر أو قرع سمعه بعض المنامات التي من هذا القبيل ، ولا سبيل إلى حمل ذلك على الاتفاق وانتفاء أي رابطة بينها وبين ما ينطبق عليها من التأويل . وخاصة في المنامات الصريحة التي لا تحتاج إلى تعبير .

نعم مما لا سبيل أيضاً إلى إنكاره أن الرؤبا أمر إدراكي وللخيال فيها عمل ، والمتخيلة من القوى الفعالة دائماً ربما تدوم في عملها من جهة الأنباء الواردة عليها من ناحية الحس كاللمس والسمع ، وربما تأخذ صوراً بسيطة أو مركبة من الصور والمعاني المخزونة عندها فتحلل المركبات كتفصيل صورة الإنسان التامة إلى رأس ويد ورجل وغير ذلك وتركب البسائط كتركيبها إنساناً مما

<sup>(</sup>٢) الفتح : ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٦٠.

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٦٠ .

<sup>(</sup>٢)) الأنقال : ٤٣ .

اختزن عندها من أجزائه وأعضائه فربما ركبته بما يطابق الخـارج وربما ركبتـه بما لا يطابقه كتخيل إنسان لا رأس له أو له عشرة رؤوس .

وبالجملة للأسباب والعوامل الخارجية المحيطة بالبدن كالحر والبرد ونحوها ، والداخلية الطارئة عليه كأنواع الأمراض والعاهات وانحرافات المزاج وامتلاء المعدة والتعب وغيرها تأثير في المتخيلة فلها تأثير في الرؤيا .

فترى أن من عملت فيه حرارة أو برودة بالغة يرى في منامه نيراناً مؤججة أو الشتاء والجمد ونزول الثلوج ، وأن من عملت فيه السخونة فألجمه العرق يرى الحمام وبركان الماء ونزول الأمطار ونحو ذلك ، وأن من انحرف مزاجه أو امتلأت معدته يرى رؤيا مشوشة لا ترجع إلى طائل .

وكذلك الأخلاق والسجايا الإنسانية شديدة التأثير في نوع تخيله فالذي يحب إنساناً أو عملاً لا ينفك يتخيله في يقظته ويراه في نومته والضعيف النفس المخائف الذعران إذا فوجيء بصوت يتخيل إثره أموراً هائلة لا إلى غاية ، وكذلك البغض والعداوة والعجب والكبر والطمع ونظائرها كل منها يجر الإنسان إلى تخيله صوراً مسلسلة تناسبه وتلائمه ، وقل ما يسلم الإنسان من غلبة بعض هذه السجايا على طبعه .

ولذلك كان أغلب الرؤى والمنامات من التخيلات النفسانية التي ساقها إليها شيء من الأسباب الخارجية والداخلية الطبيعية أو الخلقية ونحوها فلا تحكي النفس بحسب الحقيقة إلا كيفية عمل تلك الأسباب وأثرها فيها فحسب لا حقيقة لها وراء ذلك .

وهذا هو الذي ذكره منكرو حقيقة الرؤيا من علماء الطبيعة لا يزيـد على تعداد هذه الأسباب المؤثرة في الخيال العمالة في إدراك الإنسان .

ومن المسلم ما أورده غير أنه لا ينتج إلا أن كـل الرؤيـا ليس ذا حقيقة ، وهو غير المدعى وهو أن كل منام ليس ذا حقيقة فإن هناك منامـات صالحـة ورؤيا صادقة تكشف عن حقائق ولا سبيل إلى إنكارها ونفي الرابطة بينها وبين الحوادث الخارجية والأمور المستكشفة كما تقدم .

فقد ظهر مما بينا أن جميع الرؤى لا تخلو عن حقيقة بمعنى أن هـذه الإدراكـات المتنـوعـة المختلفـة التي تعـرض النفس الإنسـانيـة في المنـام وهي المسماة بالرؤى لها أصول وأسباب تستدعي وجودها للنفس وظهورها للخيال وهي على اختلافها تحكي وتمثل بأصولها وأسبابها التي استدعتها فلكل منام تأويل وتعبير غير أن تأويل بعضها السبب الطبيعي العامل في البدن في حال النوم ، وتأويل بعضها السبب الخلقي وبعضها أسباب متفرقة اتفاقية كمن يأخذه النوم وهو متفكر في أمر مشغول النفس به فيرى في حلمه ما يناسب ما كان ذاهناً له .

وإنما البحث في نوع واحد من هذه المنامات ، وهي الرؤى التي لا تستند إلى أسباب خارجية طبيعية ، أو مزاجية أو اتفاقية ولا إلى أسباب داخلية خلقية أو غير ذلك ، ولها ارتباط بالحوادث الخارجية والحقائق الكونية .

٣ - المنامات الحقة . المنامات التي لها ارتباط بالحوادث الخارجية وخاصة المستقبلة منها لما كان أحد طرفي الارتباط أمراً معدوماً بعد كمن يرى أن حادثة كذا وقعت ثم وقعت بعد حين كما رأى . ولا معنى للارتباط الوجودي بين موجود ومعدوم ، أو أمراً غائباً عن النفس لم يتصل بها من طريق شيء من الحواس كمن رأى أن في مكان كذا دفيناً فيه من الذهب المسكوك كذا ومن الفضة كذا في وعاء صفته كذا وكذا ثم مضى إليه وحفر كما دل عليه فوجده كما رأى، ولا معنى للارتباط الإدراكي بين النفس وبين ما هو غائب عنها لم ينله شيء من الحواس .

ولـذا قيل: إن الارتباط إنما استقر بينها وبين النفس النائمة من جهة اتصال النفس بسبب الحادثة الواقعة الذي فوق عالم الطبيعة فترتبط النفس بسبب الحادثة ومن طريق سببها بنفسها .

توضيح ذلك أن العوالم ثلاثة : عالم الطبيعة وهو العالم الدنيوي الذي نعيش فيه والأشياء الموجودة فيها صور مادية تجري على نظام الحركة والسكون والتغير والتبدل .

وثانيها : عالم المثال وهو فوق عالم الطبيعة وجوداً ، وفيه صور الأشياء بلا مادة منها تنزل هذه الحوادث الطبيعية وإليها تعود ، وله مقام العلية ونسبة السببية لحوادث عالم الطبيعة .

وثـالنها : عـالم العقل وهـو فوق عـالم المثال وجـوداً وفيه حقـائق الأشيـاء

وكلياتها من غير مادة طبيعية ولا صورة ، وله نسبة السببية لما في عالم المثال .

والنفس الإنسانية لتجردها لها مسانخة مع العالمين عالم المثال وعالم العقل فإذا نام الإنسان وتعطلت الحواس انقطعت النفس طبعاً عن الأمور الطبيعية الخارجية ورجعت إلى عالمها المسانخ لها وشاهدت بعض ما فيها من الحقائق بحسب ما لها من الاستعداد والإمكان.

فإن كانت النفس كاملة متمكنة من إدراك المجردات العقلية أدركتها واستحضرت أسباب الكائنات على ما هي عليها من الكلية والنورية ، وإلا حكتها حكاية خيالية بما تأنس بها من الصور والأشكال الجزئية الكونية كما نحكي نحن مفهوم السرعة الكلية بتصور جسم سريع الحركة ، ونحكي مفهوم العظمة بالجبل ، ومفهوم الرفعة والعلو بالسماء وما فيها من الأجرام السماوية ونحكي الكائد المكار بالثعلب والحسود بالذئب والشجاع بالأسد إلى غير ذلك .

وإن لم تكن متمكنة من إدراك المجردات على ما هي عليها والارتقاء إلى عالمها في عالم المثال مرتقية من عالم الطبيعة فربما شاهدت الحوادث بمشاهدة عللها وأسبابها من غير أن تتصرف فيها بشيء من التغيير ، ويتفق ذلك غالباً في النفوس السليمة المتخلفة بالصدق والصفاء ، وهذه هي المنامات الصريحة .

وربما حكت ما شاهدته منها بما عندها من الأمثلة المأنوس بها كتمثيل الازدواج بالاكتساء والتلبس ، والفخار بالتاج والعلم بالنور والجهل بالظلمة وخمود الذكر بالموت ، وربما انتقلنا من الضد إلى الضد كانتقال أذهاننا إلى معنى الفقر عند استماع الغنى وانتقالنا من تصور النار إلى تصور الجمد ومن تصور الحياة إلى تصور الموت . وهكذا ، ومن أمثلة هذا النوع من المنامات ما نقل أن رجلًا رأى في المنام أن بيده خاتماً يختم به أفواه الناس وفروجهم فسأل ابن سيرين عن تأويله فقال : إنك ستصير مؤذناً في شهر رمضان فيصوم الناس باذانك .

وقد تبين مما قدمناه أن المنامات الحقة تنقسم انقساماً أولياً إلى منامات صريحة لم تنصرف فيها نفس النائم فتنطبق على ما لها من التأويل من غير مؤونة، ومنامات غير صريحة تصرفت فيها النفس من جهة الحكاية بالأمثال والانتقال من معنى إلى ما يناسبه أو يضاده، وهذه هي التي تحتاج إلى التعبير بردها إلى الأصل الذي هو المشهود الأولى للنفس كرد التاج إلى الفخار، ورد الموت إلى

الحياة والحياة إلى الفرج بعد الشدة ورد الظلمة إلى الجهل والحيرة أو الشقاء .

ثم هذا القسم الثاني ينقسم إلى قسمين أحدهما ما تتصرف فيه النفس بالحكاية فتنتقل من الشيء إلى ما يناسبه أو يضاده ووقفت في المرة والمرتين مثلا بحيث لا يعسر رده إلى أصله كما مر من الأمثلة . وثانيهما ما تتصرف فيه النفس من غير أن تقف على حد كأن تنتقل مثلاً من الشيء إلى ضده ومن الضد إلى مثله ومن مثل الضد إلى ضد المثل وهكذا بحيث يتعذر أو يتعسر للمعبر أن يرده إلى الأصل المشهود ، وهذا النوع من المنامات هي المسماة بأضغاث الاحلام ولا تعبير لها لتعسره أو تعذره .

وقد بان بذلك أن هذه المنامات ثلاثة أقسام كلية : وهي المنامات الصريحة ولا تعبير لها لعدم الحاجة إليه ، وأضغاث الاحلام ولا تعبير فيها لتعذره أو تعسره والمنامات التي تصرفت فيها النفس بالحكاية والتمثيل وهي التي تقبل التعبير .

هـذا إجمال مـا أورده علماء النفس من قـدماثنـا في أمر الـرؤيا واستقصـاء البحث فيها أزيد من هذا المقدار موكول إلى كتبهم في هذا الشأن .

\$ \_ وفي القرآن ما يؤيد ذلك \_ : قال تعالى : ﴿وهو اللذي يتوفاكم بالليل﴾(١) ، وقال : ﴿الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى﴾(٢) وظاهره أن النفوس متوفاة ومأخوذة من الأبدان مقطوعة التعلق بالحواس الظاهرة راجعة إلى ربها نوعاً من الرجوع يضاهي الموت .

وقد أشير في كلامه إلى كل واحد من الأقسام الثلاثة المذكورة فمن القسم الأول ما ذكر من رؤيا إبراهيم بشخورؤيا أم موسى وبعض رؤى النبي بسلام ومن القسم ومن القسم الثاني ما في قوله تعالى: ﴿قالوا أضغات أحلام ﴾(٢) ، ومن القسم الثالث رؤيا يوسف ومناما صاحبيه في السجن ورؤيا ملك مصر المذكورة في سورة يوسف.

\* \* \*

وَمَا أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (١٠٣) وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُـوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَـالَمِينَ (١٠٤) وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَـةٍ فِي ٱلسَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (١٠٥) وَمَـا يُؤْمِنُ أَكْثَىرُهُمْ بِآللَهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (١٠٦) أَفَأْمِنُـوا أَنْ تَـأْتِيَهُمْ غَـاشِيَـةً مِنْ عَـذَابِ آللهِ أَوْ تَـأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَـةُ بَغْتَـةً وَهُمْ لَا يَشْعُـرُونَ (١٠٧) قَـلْ هُـذِهِ سَبِيلَي أَدْعُوآ إِلَى ٱللهِ عَلٰى بَصِيـرَةٍ أَنَا وَمَن آتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ آللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٠٨) وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْـلِ الْقُرٰى أَفَلَمْ يَسِيـرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَـاقِبَـةَ ٱلَّـذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَـدَارُ الآخِـرَةِ خَيْـرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَـوْا أَفَـلَا تَعْقِلُونَ (١٠٩) حَتَىٰ إِذَا ٱسْتَيْثُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوآ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَآءُ وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (١١٠) لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لْأُولَى الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرٰى وَلٰكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١١١) .

#### (بیان)

الآيات خاتمة السورة يذكر فيها أن الإيمان الكامل وهو التوحيد الخالص عزيز المنال لا يناله إلا قليل من الناس وأما الأكثرون فليسوا بمؤمنين ولو حرصت بإيمانهم واجتهدت في ذلك جهدك، والأقلون وهم المؤمنون ما لهم إلا إيمان مشوب بالشرك فلا يبقى للإيمان المحض والتوحيد الخالص إلا أقل قليل.

وهذا التوحيد الخالص هو سبيل النبي شينة الذي يدعو إليه على بصيرة هو ومن اتبعه ، وأن الله ناصره ومنجي من اتبعه من المؤمنين من المهالك التي تهدد

توحيدهم وإيمانهم وعذاب الاستئصال الذي سيصيب المشركين كما كان ذلك عادة الله في أنبيائه الماضين كما يظهر من قصصهم .

وفي قصصهم عبرة وبيان للحقائق وهدى ورحمة للمؤمنين.

قوله تعالى : ﴿وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين﴾ أي ليس من شأن أكثر الناس لانكبابهم على الدنيا وانجذاب نفوسهم إلى زينتها وسهوهم عما أودع في فطرهم من العلم بالله وآياته أن يؤمنوا به ، ولو حرصت وأحببت إيمانهم ، والدليل على هذا المعنى الآيات التالية .

قوله تعالى : ﴿وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين﴾ الواو حالية أي ما هم بمؤمنين والحال أنك ما تسألهم على إيمانهم أو على هذا القرآن الذي ننزله عليك وتتلوه عليهم من أجر حتى يصدهم الغرامة المالية وإنفاق ما يحبونه من المال عن قبول دعوته والإيمان به .

وقوله : ﴿إِن هُو إِلا ذَكَرَ لَلْعَالَمِينَ ﴾ بيان لشأن القرآن الواقعي وهُو أنه ممحض في أنه ذكر للعالمين يذكرون به ما أودع الله في قلوب جماعات البشر من العلم به وبآياته فما هو إلا ذكر يذكرون به ما أنستهم الغفلة والإعراض وليس من الأمتعة التي يكتسب بها الأموال أو ينال بها عزة أو جاه أو غير ذلك .

قوله تعالى: ﴿وَكَأَيْنَ مَنَ آيَةً فِي السَّمُواتِ وَالأَرْضِ يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرَضُونَ ﴾ الواو حالية ويحتمل الاستئناف والمرور على الشيء هو موافاته ثم تركه بموافاة ما وراءه فالمرور على الآيات السماوية والأرضية مشاهدتها واحدة بعد أخرى.

والمعنى أن هناك آيات كثيرة سماوية وأرضية تدل بوجودها والنظام البديع الجاري فيها على توحيد ربهم وهم يشاهدونها واحدة بعد أخرى فتتكسر عليهم والحال أنهم معرضون عنها لا يتنبهون .

ولمو حمل قوله: ﴿يمسرون عليها﴾ على التصويح دون الكناية كان من الدليل على ما يبتني عليه الهيئة الحديثة من حركة الأرض وضعاً وانتقالاً فإنا نحن المارون على الأجرام السماوية بحركة الأرض الانتقالية والوضعية لا بالعكس على ما يخيل إلينا في ظاهر الحس .

قـوله تعـالى : ﴿وما يؤمن أكثرهم يالله إلا وهم مشـركـون﴾ الضميـر في

وأكثرهم واجع إلى الناس باعتبار إيمانهم أي أكثر الناس ليسوا بمؤمنين وإن لم تسألهم عليه أجراً وإن كانوا يمرون على الآيات السماوية والأرضية على كثرتها والدذين آمنوا منهم \_ وهم الأقلون \_ ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم متلبسون بالشرك .

وتلبس الإنسان بالإيمان والشرك معاً مع كونهما معنيين متقابلين لا يجتمعان في محل واحد نظير تلبسه بسائر الاعتقادات المتناقصة والأخلاق المتضادة إنما يكون من جهة كونها من المعاني التي تقبل في نفسها القوة والضعف فتختلف بالنسبة والإضافة كالقرب والبعد فإن القرب والبعد المطلقين لا يجتمعان إلا أنهما إذا كانا نسبيين لا يمتنعان الاجتماع والتصادق كمكة فإنها قريبة بالنسبة إلى المدينة بعيدة من الشام إذا قيست إلى الشام ، وكذا هي بعيدة من الشام إذا قيست إلى بغداد .

والإيمان بالله والشرك به وحقيقتهما تعلق القلب بالله بالخضوع للحقيقة الواجبية وتعلق القلب بغيره تعالى مما لا يملك شيئاً إلا بإذنه تعالى يختلفان بحسب النسبة والإضافة فإن من الجائز أن يتعلق الإنسان مثلاً بالحياة الدنيا الفانية وزينتها الباطلة وينسى مع ذلك كل حق وحقيقة ، ومن الجائز أن ينقطع عن كل ما يصد النفس ويشغلها عن الله مبحانه ويتوجه بكله إليه ويذكره ولا يغفل عنه فلا يركن في ذاته وصفاته إلا إليه ولا يريد إلا ما يريده كالمخلصين من أوليائه تعالى .

وبين المنزلتين مراتب مختلفة بالقرب من أحد الجانبين والبعد منه وهي التي يجتمع فيها الطرفان بنحو من الاجتماع ، ومن الدليل على ذلك الأخلاق والصفات المتمكنة في النفوس التي تخالف مقتضى ما تعتقده من حق أو باطل ، والأعمال الصادرة منها كذلك ترى من يدعي الإيمان بالله يخاف وترتعد فرائصه من أي نائبة أو مصيبة تهدده وهو يذكر أن لا قوة إلا بالله ، ويلتمس العزة والجاه من غيره وهو يتلو قوله تعالى : ﴿إن العزة لله جميعاً ﴾ ويقرع كل باب يبتغي الرزق وقد ضمنه الله ، ويعصي الله ولا يستحيي وهو يسرى أن ربه عليم بما في نفسه سميع لما يقول بصير بما يعمل ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ، وعلى هذا القياس .

فالمراد بالشرك في الآية بعض مراتبه الذي يجامع بعض مراتب الإيمان

وهو المسمى باصطلاح فن الأخلاق بالشرك الخفي .

فما قبل : إن المراد بالمشركين في الآية مشركو مكة في غير محله ، وكذا ما قيل : إنهم المنافقون ، وهو تقييد لإطلاق الآية من غير مقيد .

قوله تعالى : ﴿ أَفَأَمَنُوا أَنْ تَأْتِيهُمْ غَاشِيةً مِنْ عَذَابِ اللهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بِغَتَةُ وهم لا يشعرونَ ﴾ الغاشية صفة سادة مسد الموصوف المحذوف لدلالة كلمة العذاب عليه ، والتقدير عقوبة غاشية تغشاهم وتحيط بهم .

والبغتة الفجأة . وقوله : ﴿وهم لا يشعرون ﴾ حال من ضمير الجمع أي تفاجئهم الساعة في إتيانها والحال أنهم لا يشعرون بإتيانها لعدم مسبوقيتها بعلامات تعين وقتها وتشخص قيامها والاستفهام للتعجيب ، والمعنى أن أمرهم في إعراضهم عن آيات السماء والأرض وعدم إخلاصهم الإيمان لله وتماديهم في الغفلة عجيب أفأمنوا عذاباً من الله يغشاهم أو ساعة تفاجئهم وتبهتهم ؟ .

قوله تعالى: ﴿قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين له لما ذكر سبحانه أن محض الإيمان به وإخلاص التوحيد له عزيز المنال وهو الحق الصريح الذي تدل عليه آيات السماوات والأرض أمر نبيه معرف أن يبين لهم أن سبيله هو الدعاء إلى هذا التوحيد على بصيرة.

وأما قوله : ﴿أنا ومن اتبعني ﴾ فتوسعة وتعميم لحمل الدعوة وأن السبيل وإن كانت سبيل النبي عبرات مختصة به لكن حمل الدعوة والقيام به لا يختص به بل من اتبعه عبرات يقوم بها لنفسه .

لكن السياق يدل على أن الإشراك ليس بذاك العموم الذي يتراءى من لفظ همن اتبعي في فيان السبيل التي تعرفها الآية هي الدعوة عن بصيرة ويقين إلى إيمان محض وتوحيد خالص وإنما يشاركه متنات فيها من كان مخلصاً لله في دينه عالماً بمقام ربه ذا بصيرة ويقين وليس كل من صدق عليه أنه اتبعه على هذا النعت ، ولا أن الاستواء على هذا المستوى مبذول لكل مؤمن حتى الذين عدهم الله سبحانه في الآية السابقة من المشركين وذمهم بأنهم غافلون عن ربهم آمنون من مكره معرضون عن آياته ، وكيف يدعو إلى الله من كان غافلاً عنه آمناً من مكره معرضاً عن آياته وذكره ؟ وقد وصف الله في آيات كثيرة أصحاب هذه النعوت بالضلال والعمى والخسران ولا تجتمع هذه الخصال بالهداية والإرشاد البتة .

قبول تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قبلُكُ إِلَا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهُم مِن أَهِلُ القرى ﴾ إلى آخر الآية ، لما ذكر سبحانه حال الناس في الإيمان به ثم حال النبي مسنون في دعوته إياهم عن رسالة إلهية من غير أن يسألهم فيها أجراً ويجر لنفسه نفعاً بين أن ذلك ليس ببدع من الأمر بل مما جرت عليه السنة الإلهية في المدعوة الدينية فلم يكن الرسل الماضون ملائكة وإنما بعثوا من بين هؤلاء الناس وكانوا رجالاً من أهل القرى يخالطون الناس ويعرفون عندهم أوحى الله إليهم وأرسلهم نحوهم يدعونهم إليه كما أن النبي كذلك ، ومن الممكن أن يسير هؤلاء المدعوون في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فبلادهم الخربة ومساكنهم الخالية تفصح عما آل إليه أمرهم ، وتنبىء عن عاقبة كفرهم وجحودهم وتكذيبهم لآيات الله .

فالنبي المستلم للا يدعوهم إلا كما كان يدعوهم الأنبياء من قبله ، وليس يدعوهم الأنبياء من قبله ، وليس يدعوهم إلا إلى ما فيه خيرهم وصلاح حالهم وهو أن يتقوا الله فيفلحوا ويفوزوا بسعادة خالدة ونعيم مقيم في دار باقية ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون .

فقوله: ﴿وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى تطبيق لدعوة النبي ﴿يَهِنِي على دعوة من قبله من السرسل ولعل توصيفهم بأنهم كانوا من أهل القرى للدلالة على أنهم كانوا من أنفسهم يعيشون بيهم ومعروفين عندهم بالمعاشرة والمخالطة ولم يكونوا ملائكة ولا من غير أنفسهم ، ويؤيد ذلك توصيفهم بأنهم كانوا رجالاً فإن الرجال كانوا أقرب إلى المعرفة من النساء دوات الخدر ،

وقبوله : ﴿ أَفَلُم يُسْهِرُوا فِي الأَرْضُ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةَ النَّذِينَ مَنْ

قبلهم﴾ إندار لأمة النبي ﷺ بمثل ما أنذر به الأمم الخالية فلم يسمعوا فذاقوا وبال أمرهم .

وقوله : ﴿ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون﴾ بيان النصح وأن ما يدعون إليه وهو التقوى ليس وراءه إلا ما فيه كل خيرهم وجماع سعادتهم .

قوله تعالى : ﴿حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا ﴿ إلى آخر الآية ذكروا أن يئس واستيأس بمعنى ، ولا يبعد أن يقال : إن الاستيئاس هو الاقتراب من اليأس بظهور آثاره لمكان هيئة الاستفعال وهو مما يعد يأساً عرفاً وليس باليأس القاطع حقيقة .

وقوله: ﴿ حتى إذا استيأس ﴾ النع متعلق الغاية بما يتحصل من الآية السابقة والمعنى أن الرسل الذين كانوا رجالاً أمثالك من أهل القرى وتلك قراهم البائدة دعوهم فلم يستجيبوا وأنذروهم بعذاب الله فلم ينتهوا حتى إذا استياس الرسل من إيمان أولئك الباس ، وظن الناس أن الرسل قد كذبوا أي أخبروا بالعذاب كذباً جاء نصرنا ﴿ فنجيء ﴾ بذلك ﴿ من نشاء ﴾ وهم المؤمنون ﴿ ولا يرد بأسنا ﴾ أي شدتنا عن ﴿ القوم المجرمين ﴾ .

اما استيئاس الرسل من إيمان قومهم فكما أخبر في قصة نوح : ﴿وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن﴾(١) ﴿وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ﴾(٢) ويوجد نظيره في قصص هود وصالح وشعيب وموسى وعيسى عليهم السلام .

وأما ظن أممهم أنهم قد كذبوا فكما أخبر عنه في قصة نوح من قولهم : وبل نظنكم كاذبين (٢٠) ، وكذا في قصة هود وصالح وقوله : ﴿فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحوراً ﴾ (٤) .

وأما تنجية المؤمنين بالنصر فكقوله تعالى: ﴿وكان حقاً علينا نصر المؤمنين﴾ (٥) وقد أخبر به في هلاك بعض الأمم أيضاً كقوله ﴿نجينا هوداً والذين

<sup>(</sup>١) هود : ٣٦ ، (٣) هود : ٢٧ . (٥) الروم : ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) نوح : ۲۷ . (٤) أسرى : ١٠١ .

آمنوا معه ﴾ (١) ﴿ نجينا صالحاً والذين آمنوا معه ﴾ (٢) ﴿ نجينا شعيباً والدين آمنوا معه ﴾ (٣)، إلى غير ذلك .

وأما أن بأس الله لا يردعن المجرمين فمذكور في أيات كثيرة عموماً وخصوصاً كقوله: ﴿ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ﴿(١) ، وقوله: ﴿وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد لمه وما لهم من دوسه من وال ﴾(٥) إلى غير ذلك من الآيات .

هذا أحسن ما أوردوه في الآية من المعاني ، والدليل عليه كون الآية بمضمونها غاية لما تتضمنه سابقتها كما قدمناه ، وقد أوردوا لها معاني أخرى لا يخلوشيء منها من السقم والإضراب عنها أوجه .

قوله تعالى : ﴿لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب﴾ إلى آخر الآية قال الراغب أصل العبر تجاوز من حال إلى حال فأما العبور فيختص بتجاوز الماء \_ إلى أن قال \_ والاعتبار والعبرة بالحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد قال تعالى : ﴿إن في ذلك لعبرة﴾ . انتهى ،

والضمير في قصصهم للأنبياء ومنهم يوسف صاحب القصة في السورة ، واحتمل رجوعه إلى يوسف وإخوته والمعنى أقسم لقد كان في قصص الأنبياء أو يوسف وإخوته عبرة لأصحاب العقول ، ما كان القصص المذكور في السورة حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يدي القرآن ، وهو التوراة المذكور فيها القصة يعني توراة موسى النخ.

وقوله: ﴿وتفصيل كل شيء ﴾ النح أي بياناً وتمييزاً لكل شيء مما يحتاج إليه الناس في دينهم الذي عليه بناء سعادتهم في الدنيا والآخرة، وهدى إلى السعادة والفلاح ورحمة خاصة من الله سبحانه لقوم يؤمنون به فإنه رحمة من الله لهم يهتدون بهدايته إلى صراط مستقيم.

(۲) هود : ۲۱ .

<sup>(</sup>۱) هود : ۸۵ .

<sup>(</sup>۲) هود : ٤ .

<sup>(</sup>٤) يونس : ٤٧ .

<sup>(</sup>٥) الرعد : ١١ ،

## ( بحث روائي )

وي تفسير القمي بإسناده عن الفضيل عن أبي جعفر منك في قول الله تعالى : فلوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فال : شرك طاعة وليس شرك عبادة ، والمعاصي التي يرتكبون فهي شرك طاعة أطاعوا فيها الشيطان فأشركوا بالله الطاعة لغيره وليس بإشراك عبادة أن يعبدوا غير الله .

وفي تفسير العياشي عن محمد بن الفضيل عن الـرضا عن العياش عن محمد بن الفضيل عن الـرضا عن قبال : شرك لا يبلغ به الكفر .

وفيه عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عنه الآية قال : هـو الرجـل يقول : لولا فلان لهلكت ولولا فلان لأصبت كذا وكذا ولضاع عيالي ألا ترى أنه جعل لله شريكة في ملكه يرزقه ويـدفع عنه ؟ قال : قلت : فيقـول : لولا أن من الله على بفلان لهلكت قال : نعم لا بأس بهذا .

وفيه عن زرارة قال سألت أبا جعفر سنت عن قول الله ﴿وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون﴾ قال: من ذلك قول الرجل: لا وحياتك.

أقبول: يعني القسم بغير الله لما فيه من تعظيمه بما لا يستحقمه بـذاتــه والأخبار في هذه المعاني كثيرة .

وفي الكافي بإسناده عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر سنت في قوله : وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وقال : ذاك رسول الله مستني وأمير المؤمنين والأوصياء من بعدهما .

وفيه بإسناده عن أبي عمرو النوبيري عن أبي عبد الله عند في الآية قبال : يعني علي أول من اتبعه على الإيمان والتصديق له وبما جاء به من عند الله عنو وجل من الأمة التي بعث فيها ومنها وإليها قبل الخلق ممن لم يشرك بالله قط ولم يلبس إيمانه بظلم وهو الشرك .

أقول : والروايتان تؤيدان ما قدمناه في بيان الآيــة وفي معناهمــا روايات ، ولعل ذكر المصداق من باب التطبيق .

وفيه بإسناده عن هشام بن الحكم قـال : سألت أبـا عبد الله سِنْتِ عن قــول الله ﴿سبحان الله﴾ ما يعني به ؟ قال : أنفة لله . وفيه بإسناده عن هشام الجواليقي قال : سألت أبا عبد الله عن قول الله عـز وجل : ﴿سبحان الله﴾ قال : تنزيه .

وفي المعاني بإسناده عن السيار عن الحسن بن علي عن أبائه عن الصادق عليهم السلام في حديث قال فيه مخاطباً: أو لست تعلم أن الله تعالى لم يخل الدنيا قط من نبي أو إمام من البشر؟ أو ليس الله تعالى يقول: ﴿وما أرسلنا من قبلك ﴾ يعني إلى الخلق ﴿إلا رجالاً نوحي إليهم من أهل القرى ﴾ فأخبر أنه لم يبعث الملائكة إلى الأرض فيكونوا أئمة وحكاماً وإنما أرسلوا إلى الأنبياء.

وفي العيون بإسناده عن على بن محمد بن الجهم قال : حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا على بن موسى عبين فقال له المأمون : يابن رسول الله أليس من قولك إن الأنبياء معصومون ؟ قال : بلى \_ وذكر الحديث إلى أن قال فيه \_ قال المأمون لأبي الحسن: فأخبرني عن قول الله تعالى : فرحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا في قال الرضا : يقول الله : حتى إذا استيأس الرسل من قومهم فظن قومهم أن الرسل قد كذبوا جاء الرسل نصرنا .

أقبول : وهو يؤيد ما قندمناه في بينان الآية ، ومنا في بعض الرواينات أن الرسل ظنوا أن الشيطان تمثل لهم في صورة الملائكة لا يعتمد عليه .

وفي تفسير العياشي عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله شك: كيف لم يخف رسول الله فيما يأتيه من قبل الله أن يكون ذلك مما ينزغ به الشيطان؟ قال: فقال: إن الله إذا اتخذ عبداً رسولاً أنزل عليه السكينة والوقار وكان الذي يأتيه من الله مثل الذي يراه بعينه.

وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير وابن المنذر عن إبراهيم عن أبي حمزة الجزري قال: صنعت طعاماً فدعوت نباساً من أصحابنا منهم سعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم فسأل فتى من قريش سعيد بن جبير فقال: يا أبا عبد الله كيف تقرأ هذا الحرف؟ فإني إذا أتيت عليه تمنيت أني لا أقرأ هذه السورة: فحتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا له قال: نعم حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوا فقال الضحاك: لو رحلت في هذه إلى اليمن لكان قليلاً.



مكية ، وهي ثلاث وأربعون آية

# بِسُمِ آللهِ آلرَّحْمٰنِ آلرَّحِيمِ

الْمَتْ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (١) اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمواتِ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (١) اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اَسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخْرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَل مُسَمَّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (٢) وَهُو اللَّذِي مَدُ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيها رَوَاسِيَ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (٢) وَهُو اللَّذِي مَدُ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيها رَوَاسِيَ وَأَنْهَاراً وَمِنْ كُلِّ الشَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيلَ وَأَنْهَاراً وَمِنْ كُلِّ الشَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٣) وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٣) وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتُ وَجَنَّاتُ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلُ صِنْوَانُ وَغَيْرُ صِنُوانٍ يُعْضَى بِمَآءٍ وَاحِدٍ وَنَفَضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْظُها عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكُلِ إِنَّ فِي الْأَكُلِ الْ اللَّهِ لَيْ اللَّهُ لَايَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (٤) .

#### (بیان)

غرض السورة بيان حقيقة ما نزل على النبي مُتِنَّةٍ من الكتاب وأنه آية الرسالة وأن قولهم : ﴿لُولا أُنزِلُ عَلَيْهِ آية من ربه﴾ وهم يعرّضون به للقرآن ولا

يعـدونه أيـة كـلام مـردود إليهم ولا ينبغي للنبي ﷺ أن يصغي إليـه ولا لهم أن يتفوهوا به .

ويدل على ذلك ابتداء السورة بمثل قوله: ﴿والذي أَنـزل إليك من رـث الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون﴾ واختتامها بقوله: ﴿ويقول الدين كفروا لست مرسلًا قبل كفي بالله شهيداً بيني وبينكم﴾ الآية ، وتكرار حكايـة قولهم: لولا أنزل عليه آية من ربه .

ومحصل البيان على خطاب النبي بهيئ أن هذا القرآن النازل عليك حق لا يخالطه باطل فإن الذي يشتمل عليه من كلمة الدعوة هو التوحيد الذي تدل عليه آيات الكون من رفع السماوات ومد الأرض وتسخير الشمس والقمر وسائر ما يجري عليه عجائب تدبيره وغرائب تقديره تعالى .

وتدل على حقيقة دعوته أيضاً أخبار الماضين وآثارهم جماءتهم الرسل بالبينات فكفروا وكذبوا فأخذهم الله بذنوىهم . فهذا ما يتضمنه هذا الكتاب وهو آية دالة على رسالتك .

وقولهم: ﴿ لُولا أُنزل عليه آية ﴾ تعريضاً منهم للقرآن مردود إليهم أولاً بأنك لست إلا منذراً وليس لك من الأمر شيء حتى يقترح عليك بمثل هذه الكلمة وثانياً أن الهداية والإضلال ليسا كما يزعمون في وسع الآيات حتى يرجوا الهداية من آية يقترحونها وإنما ذلك إلى الله سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء على نظام حكيم وأما قولهم: لست مرسلاً فيكفيك من الحجة شهادة الله في كلامه على رسالتك ودلالة ما فيه من المعارف الحقة على ذلك .

ومن الحقائق الباهرة المذكورة في هذه السورة ما يتضمنه قوله: ﴿أَنْزُلُ مَنَ السَّمَاءُ مَاءَ﴾ الآية ، وقوله : ﴿أَنْزُلُ مِنَ السَّمَاءُ مَاءَ﴾ الآية ، وقوله : ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب﴾ ، وقوله : ﴿فلله المكر جميعاً ﴾ .

والسورة مكية كلها على ما يدل عليه سياق أياتها وما تشتمل عليه من المضامين ، ونقل عن بعضهم أنها مكية إلا آخر آية منها فإنها نزلت بالمدينة في عبد الله بن سلام ، وعزي ذلك إلى الكليي ومقاتل ، ويدفعه أنها مختتم السورة قوبل بها ما في مفتتحها من قوله : ﴿والذي أنزل إليك من ربك الحق﴾ .

وقيل · إن السورة مدنية كلها إلا آيتين منها وهما قوله : ﴿وَلُو أَنْ قَرَانَاً

سيرت به الجبال﴾ الآية والآية التي بعدها ، ونسب ذلك إلى الحسن وعكرمة وقتادة ، ويدفعه سياق الآيات بما تشتمل عليه من المضامين فإنها لا تناسب ما كان يجري عليه الحال في المدينة وبعد الهجرة .

وقيل: إن المدني منها قوله تعالى: ﴿ولا يـزال الذين كفـروا تصيبهم بما صنعـوا قارعـة﴾ الآية والباقي مكي وكأن القـائـل اعتمـد في ذلـك على قبـولها الانطباق على أوائل حال الإسـلام بعد الهجرة إلى الفتح وسيأتي في بيان معنى الآية ما يتضح به اندفاعه.

قوله تعالى : ﴿ المر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق النح ، الحروف المصدرة بها السورة هي مجموع الحروف التي صدرت بها سور ﴿ الله وسور ﴿ الرَّ كَما أَنَ المعارف المبينة في السورة كأنها المجموع من المعارف المعنية في ذينك الصنفين من السور ، وفي الرجاء أن نشرح القول في ذلك فيما سيأتي إن شاء الله العزيز .

وقوله: ﴿تلك آيات الكتاب﴾ ظاهر سياق الآية وما يتلوها من الآيات الثلاث على ما بها من الاتصال وهي تعد الآيات الكونية من رفع السماوات ومد الأرض وتسخير الشمس والقمر وغير ذلك الدالة على توحيد الله سبحانه الذي يفصح عنه القرآن الكريم وتندب إليه الدعوة الحقة ، وهي تذكر أن التدبر في تفصيلها والتفكر فيها يورث اليقين بالمبدأ والمعاد والعلم ، بأن الذي أنزل إلى النبي مسند من المناه عنه المناه الذي أنول إلى النبي مسند من الله الدعوة الحقة .

فظاهر ذلك كله أن يكون المراد بالآيات المشار إليها بقوله: ﴿تلك آيات الكتاب﴾ الموجودات الكونية والأشياء الخارجية المسخرة في النظام العام الإلهي ، والمراد بالكتاب هو مجموع الكون الذي هو بوجه اللوح المحفوظ أو المراد به القرآن الكريم بما يشتمل على الآيات الكونية بنوع من العناية والمجاز.

وعلى هذا يكون في الآية إشارة إلى نوعين من الدلالة وهما الدلالة الطبعية التي تتلبس بها الآيات الكونية من السماء والأرض وما بينهما ، والدلالة اللفظية التي تتلبس بها الآيات القرآنية المنزلة من عنده تعالى إلى نبيه متنائل ، ويكون قوله : ﴿ولكن أكثر الناس لا يؤمنون﴾ استدراكاً متعلق بالجملتين معاً أعني بقوله : ﴿ولكن آبات الكتابِ وقوله : ﴿واللَّهِ أَنزل إليك من ربك الحق له لا

بالجملة الأخيرة فحسب.

والمعنى \_ والله أعلم \_ تلك الامور الكونية \_ وقد أشير بلفظ البعيد دلالة على ارتفاع مكانتها \_ آيات الكتاب العام الكوني دالة على أن الله سبحانه واحد لا شريك له في ربوبيته والقرآن الذي أنزل إليك من ربك حق ليس بباطل \_ واللام في قوله : ﴿ الحق للحصر فتفيد المحوضة \_ فتلك آيات قاطعة في دلالتها وهذا حق في نزوله ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ، لا بتلك الآيات العينية ولا بهذا الحق النازل ، وفي لحن الكلام شيء من اللوم والعتاب .

وقد بان مما مر أن اللام في قوله : ﴿الحق﴾للحصر ، ومفاده أن الذي أنزل إليه حق فحسب وليس بباطل ولا مختلطاً من حق وباطل .

وللمفسرين في تركيب الآية ومعنى مفرداتها كالمراد باسم الإشارة والمراد بالآيات وبالكتاب ومعنى الحصر في قوله: ﴿الحق﴾ والمراد بأكثر الناس أقوال متنوعة مختلفة والأظهر الأنسب لسياق الآيات هو ما قدمناه وعلى من أراد الاطلاع على تفصيل أقوالهم أن يراجع المطولات.

قوله تعالى: ﴿ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش ﴾ إلى آخر الآية ، قال الراغب في المفردات : العمود ما تعتمد عليه الخيمة وجمعه عمد بضمتين وعمد بفتحتين - قال : في عمد ممددة ، وقرىء في عمد ، وقال : بغير عمد ترونها انتهى . وقيل : إن العمد بفتحتين اسم جمع للعماد لا جمع .

والمراد بالآية التذكير بدليل ربوبيته تعالى وحده لا شريك له وأن السماوات مرفوعة بغير عمد تعتمد عليها تدركها أبصاركم وهناك نظام جار وهناك شمس وقمر مسخران يجريان إلى أجل مسمى ، ولا بد ممن يقوم على هذه الأمور فيرفع السماء وينظم النظام ويسخر الشمس والقمس ويدبس الأمر ويفصل هذه الآيات بعضها عن بعض تفصيلاً فيه رجاء أن توقنوا بلقاء ربكم فالله سبحانه هو ذاك القائم بما ذكر من أمر رفع السماوات وتنظيم النظام وتسخير الشمس والقمر وتدبير الأمر وتفصيل الآيات فهو تعالى رب الكل لا رب غيره .

وقوله: ﴿ اللَّذِي رفع السماوات بغير عمد ترونها ﴾ رفع السماوات هو فصلها من الأرض فصلاً يتسلّط به على الأرض بإلقاء أشعتها وإنزال أمطارها وصواعقها عليها وغير ذلك فهي مرفوعة على الأرض من غير عمد محسوسة للإنسان تعتمد عليها فعلى الإنسان أن يتفطن أن لها رافعاً حافظاً لها أن تتحول من مكانها ممسكاً لها أن تزول من مستقرها .

وذلك أن استقرار السماوات في رفيع مستقرها من غير عمد وإن لم يكن بأعجب من استقرار الأرض في مستقرها وهما محتاجتان في ذلك إليه تعالى قائمتان مقامهما بقدرته وإرادته ذلك من طريق أسباب مختصة بهما بإذنه تعالى ، ولو كانت السماوات مرفوعة معتمدة على عمد منصوبة لم يغنها ذلك عن الحاجة إليه تعالى والافتقار إلى قدرته وإرادته فالأشياء كلها في حالاتها محتاجة إليه تعالى احتياجاً مطلقاً لا يزول عنها أبداً ولا في حال .

لكن الإنسان - في عين أنه يرى قانون العلية الكلي ويذعن بحاجة الحوادث إلى علل موجدة ، وفي فطرته البحث عن علل الحوادث والأمور الممكنة .. إذ وجد بعض الحوادث مقروناً بعلله وتكرر ذلك على حسه أقنعه ذلك ولم يتعجب من مشاهدته على حاله ولا بحث عنه فإذا رأى الأجرام الثقيلة تسقط على الأرض ثم وجد سقفاً مرتفعاً عن الأرض لا تسقط عليها تعجب وبحث عن ذلك حتى يحصل على أركان أو أعمدة يقوم عليها السقف وعند ذلك مع ما فيه من التكرر على الحس تقف نفسه عن البحث في كل مورد يشاهد فيه شيئاً رفيعاً معتمداً على أعمدة أو أركان .

أما إذا وجد أمراً يخرق هذه العادة المألوفة له كالأجرام العلوية القائمة على سمكها من غير عماد تعتمد عليه والطير الصافات ويقبضن فعند ذلك تنتزع نفسه إلى البحث عن السبب الفاعل له كالمتنبه من رقدته .

فقوله تعالى: ﴿ورفع السماوات بغير عمد ترونها ﴾ إنما وصف السماوات فيه بقوله: ﴿ بغير عمد ترونها ﴾ لا للدلالة على نفي مطلق العماد عنها على أن يكون قوله: ﴿ ترونها ﴾ وصفاً توضيحياً لا مفهوم له ، أو الدلالة على نفي العماد المحسوس فيفيد على التقديرين أنها لما لم تكن لها عمد كان الله سبحانه هو الرافع الممسك لها من غير توسيط سبب ، ولو كانت لها أعمدة كسائر ما يعتمد على عماد لكانت الأعمدة هي الرافعة الممسكة لها من غير حاجة إلى الله سبحانه كما ربما يذهب إليه أوهام العامة أن الذي يستند إلى الله من الأمور هو ما يجهل سببه كالأمور السماوية والحوادث الجوية والروح وأمثال ذلك .

فإن كلامه تعالى ينص أولاً على أن كل ما يصدق عليه الشيء ما خلا الله فهو مخلوق لله وكل خلق وأمر لا يخلو عن الاستناد إليه كما قبال تعالى : ﴿الله خالق كل شيء﴾(١) ، وقال : ﴿الا له الخلق والأمر﴾(١) .

وثانياً: على أن سنة الأسباب جارية مطردة وأنه تعالى على صراط مستقيم فلا معنى لكون أحكم الأسباب جارياً في بعض الأمور الجسمانية غير جار في بعض . واستناد بعض المحوادث كالحوادث الأرضية إليه تعالى بواسطة الأسباب . واستناد بعضها الآخر كالأمور السماوية مثلاً إليه تعالى بلا واسطة ، فإن قام سقف مثلاً على عمود فقد قام بسبب خاص به بإذن الله ، وإن قام جرم سماوي من غير عمود يقوم عليه فقد قام أيضاً بسبب خاص به كطبيعته الخاصة أو التجاذب العام مثلاً بإذن الله .

بل إنما قيد رفع السماوات بقوله: ﴿ بغير عمد ترونها ﴾ لتنبيه فطرة الناس وإيقاظها لتنتزع إلى الله سبحانه ، وإيقاظها لتنتزع إلى البحث عن السبب وينتهي ذلك لا محالة إلى الله سبحانه ، وقد سلك نظير هذا المسلك في قوله في الآية التالية: ﴿ وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً ﴾ على ما منوضحه .

ولما كان المطلوب في المقام - على ما يهدي إليه سياق الآيات - هو توحيد الربوبية وبيان أن الله سبحانه رب كل شيء لا رب سواه لا أصل إثبات الصانع عقب قوله: ﴿ وَمُع السماوات ﴾ النخ بقوله: ﴿ وَمُع السعوى على العرش وسخر الشمس والقمر ﴾ النخ ، الدال على التدبير العام المتحد باتصال بعض أجزائه ببعض ليثبت به أن رب الجميع ومالكها المدبر لأمرها واحد .

وذلك أن الوثنية الذين يناظرهم القرآن لا ينكرون أن خالق الكل وموجده واحد لا شريك له في إيجاده وإبداعه ، وهو الله سبحانه ، وإنما يرون أنه فوض تدبير كل شأن من شؤون الكون ونوع من أنواعه كالأرض والسماء والإنسان والحيوان والبر والحرب والسلم والحياة والموت إلى واحد من الموجودات القوية فينبغي أن يعبد ليجلب بها خيره ويتقى بها شره فلا ينضع في ردهم إلا قصر الربوبية في الله سبحانه وإثبات أنه رب لا رب سواه ، وأما توحيد الألوهية بمعنى إثبات أن الواجب الوجود واحد لا واجب غيره وإليه ينتهي كل وجود فهو أمر لا

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ٥٤ .

<sup>(</sup>١) الرعد: ١٦.

تنكره الوثنية ولا يضرهم شيئاً .

ومن هنا يظهر أن قوله : ﴿الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ﴾ موضوع في صدر الآية توطئة وتمهيداً لقوله : ﴿ثم استوى على العرش ﴾ النح من غير أن يكون مقصوداً بالذات فيما سبق من البرهان فوزان هذا الصدر من ذيله وزان الصدر من الذيل في قوله تعالى : ﴿إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ﴾ الغ(١) ، (٢) وما يشابهها من الآيات .

ويظهر أيضاً: أن قوله: ﴿ وَبغير عمد ﴾ متعلق برفع و ﴿ ترونها ﴾ وصف للعمد والمراد رفعها بغير عمد محسوسة مرئية ، وأما قول من يجعل: ﴿ ترونها ﴾ جملة مستأنفة تفيد دفع الدخل كأن السامع لما سمع قوله: ﴿ ورفع السماوات بغير عمد ﴾ قال: ما الدليل على ذلك ؟ فأجيب وقيل: ﴿ ترونها ﴾ أي الدليل على ذلك أنها مرئية لكم ، فبعيد . إلا على تقدير أن يكون المراد بالسماوات مجموع جهة العلو على ما فيها من أجرام النجوم والكواكب والهواء المتراكم فوق الأرض والسحب والغمام فإنها جميعاً مرفوعة من غير عمد ومرثية للإنسان .

وقوله: ﴿ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر﴾ تقدم الكلام في معنى العرش والاستواء والتسخير في تفسير سورة الأعراف الآية ٥٤.

وقوله: ﴿كل يجري الأجل مسمى ﴾ أي كل منهما يجري إلى أجل معين يقف عنده ولا يتعداه كذا قيل ومن الجائز بل الراجح أن يكون الضمير المحذوف ضمير جمع راجعاً إلى الجميع والمعنى كل من السماوات والشمس والقمر يجري إلى أجل مسمى فإن حكم الجري والحركة عام مطرد في جميع هذه الأجسام.

وقد تقدم الكلام في معنى الأجل المسمى في تفسير سورة الأنعام الآية ١ فراجع .

وقوله: ﴿ يَعْدِيدُ الأَمْرِ ﴾ التدبير هو الإنبان بالشيء عقيب الشيء ويراد به ترتيب الأشياء المتعددة المختلفة ونظمها بوضع كل شيء في موضعه الخاص به بحيث يلحق بكل منها ما يقصد به من الغرض والفائدة ولا يختل الحال بتلاشي الأصل وتفاسد الأجزاء وتزاحمها يقال: دبر أمر البيت أي نظم أموره والتصرفات

 <sup>(</sup>١) الأعراف: ٥٤.
 (٢) يونس: ٣.

العائدة إليه بحيث أدى إلى صلاح شأنه وتمتع أهله بالمطلوب من فوائده .

فتدبير أمر العالم نظم أجزائه نظماً جيداً متقناً بحيث يتوجه به كل شيء إلى غايته المقصودة منه وهي آخر ما يمكنه من الكمال الخاص به ومنتهى ما ينساق إليه من الأجل المسمى ، وتدبير الكل إجراء النظام العام العالمي بحيث يتوجه إلى غايته الكلية وهي الرجوع إلى الله وظهور الآخرة بعد الدنيا .

وقوله : ﴿يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ﴾ ظاهر السياق أن المراد بالآيات هي الآيات الكونية فالمراد بتفصيلها هو تمييز بعضها من بعض وفتقها بعد رتقها ، وهذا من سنته تعالى يفصل الأشياء ويميز كل شيء من كل شيء ويخرج من كل شيء ما هو كامن فيه مستخف في باطنه فينفصل به النور من الظلمة والحق من الباطل والخير من الشر والصالح من الطالح والمثيب من المجرم .

ولذا عقبه بقوله: ﴿لعلكم بلقاء ربكم توقنون﴾ فإن يوم اللقاء هو الساعة التي سماها الله بيوم الفصل ووعد فيه تمييز المتقين من المجرمين والفجار قال: ﴿إِنْ يَسُومُ الفَصِلُ مِيقَاتُهُم أَجْمِعِينَ﴾ (١) ، وقال: ﴿وامتازوا اليوم أيها المجرمونَ ﴿(٢) ، وقال: ﴿ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ﴾ (٢) .

والأشهر عند المفسرين أن المراد بالآيات آيات الكتب المنزلة من عند الله فالمراد بتفصيلها لغرض كذا شرحها وكشفها بالبيان في الكتب المنزلة على أنبياء الله ليتدبر فيها الناس ويتفكروا ويفقهوا فإن في ذلك رجاء أن يوقنوا بلقاء الله تعالى والرجوع إليه وما قدمناه من المعنى أوضح لزوماً وأمس بالسياق.

وفي قوله: ﴿لعلكم بلقاء ربكم﴾ ولم يقل: لعلكم بلقائه ، وضع الظاهر موضع المضمر والوجه فيه الإصرار على تثبيت الربوبية والتأكيد لـه والإشارة إلى أن الذي خلق العالم ودبر أمره فصار رباً لـه هو رب لكم أيضاً فلا رب إلا رب واحد لا شريك له.

قوله تعالى : ﴿وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً﴾ إلى آخر الآية الرواسي جمع راسية من رسي إذا ثبت وقر ، والمراد بهـا الجبال لثبـاتها في

<sup>(</sup>١) الدخان : ٤٠ . (٢) يس : ٩٥ . (٢) الأنفال : ٣٧ .

مقرها ، والزوج خلاف الفرد ويطلق على مجموع الأمرين وعلى أحـدهما فهمـا زوج وهما زوجان ، وربما يقيد الزوجان باثنين تأكيـداً للدلالة على أن المـراد هو إثنان لا أربعة كما في الآية .

وقوله : ﴿هُو الذي من الأرض﴾ أي بسطها بسطاً صالحاً لأن يعيش فيه المحيوان وينبت فيه الزرع والشجر ، والكلام في نسبة مد الأرض إليه تعالى وكونه كالتوطئة والتمهيد لما يلحق به من قبوله : ﴿وجعل فيها رواسي وأنهاراً له النح ، نظير الكلام في قوله في الآية السابقة : ﴿الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ﴾ .

وقوله: ﴿وجعل فيها رواسي وأنهاراً ﴾ الضمير للأرض والكلام مسوق بحيث يستتبع بعض أجزائه بعضاً والغرض والله أعلم ـ بيان تدبيره تعالى أمر سكنة الأرض من إنسان وحيوان في حركته لطلب الرزق وسكونه للارتياح فقد مد الله سبحانه الأرض ولولا ذلك لم يصلح لبقاء نوع الإنسان والحيوان ولو كانت ممدودة فحسب من غير ارتفاع وانخفاض في سطحها لم تصلح لظهور ما ادخر فيها من خزائن الماء على سطحها لشرب الزروع والبساتين فجعل سبحانه فيها الجبال الرواسي وادخر فيها ما ينزل على الأرض من ماء السماء وشق من أطرافها أنهاراً وفجر منها عيوناً مطلة على السهل تسقي الزروع والجنان فيخرج به ثمرات مختلفة حلوة ومرة صيفية وشتوية برية وأهلية ، وسلط على وجه الأرض الليل مختلفة حلوة ومرة صيفية وشتوية برية وأهلية ، وسلط على وجه الأرض الليل المؤشرتين في النضج والنمو والانبساط والانقباض ، وتسليط الضوء والظلمة المؤشرتين في النضج والنمو والإنسان وسعيهما في طلب الرزق وسكونهما للنوم والرقدة .

فمد الأرض يسهل الطريق لجعل الجبال الرواسي وذلك لشق الأنهار وذلك لجعل الثمرات المزدوجة المختلفة وبالليل والنهار يتم المطلوب وفي ذلك كله تدبير متصل متحد يكشف عن مدبر حكيم واحد لا شريك له في ربوبيته ، وإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون .

وقوله : ﴿ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين﴾ أي ومن جميع الثمرات الممكنة الكينونة جعل في الأرض أنواعاً متخالفة نوعاً يخالف آخر كالصيفي والشتوي والحلو وغيره والرطب واليابس .

هذا هو المعروف في تفسير زوجين اثنين فالمراد بالزوجين الصنف يخالفه صنف آخر سواء كانا صنفين لا ثالث لهما أم لا ، نظير ما تأتي فيه التثنية للتكرير كقوله تعالى : ﴿ثم ارجع البصر كرتين﴾(١) أريد به الرجوع كرة بعد كرة وإن بلغ من الكثرة ما بلغ .

وقال في تفسير الجواهر في قوله تعالى: ﴿زوجين اثنين﴾: جعل فيها من كل أصناف الثمرات زوجين اثنين ذكراً وأنثى في أزهارها عند تكونها فقد أظهر الكشف الحديث أن كل شجر وزرع لا يتولد ثمره وحبه إلا من بين اثنين ذكر وانثى .

فعضو الذكر قد يكون مع عضو الأنثى في شجرة واحدة كأغلب الأشجار وقد يكون عضو الذكر في شجرة والآخر في شجرة أخرى كالنخل ، وما كان العضوان فيه في شجرة واحدة إما أن يكونا معاً في زهرة واحدة ، وإما أن يكون كل منهما في زهرة وحده والثاني كالقرع والأول كشجرة القطن فإن عضو التذكير مع عضو التأنيث في زهرة واحدة . انتهى .

وما ذكره وإن كان من الحقائق العلمية التي لا غبار عليها إلا أن ظاهر الآية الكريمة لا يساعد عليه فإن ظاهرها أن نفس الثمرات زوجان اثنان لا أنها مخلوقة من زوجين اثنين ولو كان المراد ذلك لكسان الأنسب به أن يقال : وكل الثمرات جعل فيها من زوجين اثنين .

نعم لا بأس أن يستفاد ذلك من مثل قـوله تعـالى : ﴿ سبحان الـذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض﴾ (٢) وقوله : ﴿ وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم ﴾ (٣) وقوله : ﴿ ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ﴾ (٤) .

وذكر بعضهم أن زوجين اثنين المذكر والانثى والحلو والحامض وسائر الأصناف فيكون الزوجان أربعة أفراد المذكر والأنثى وكل منهما مختلف بصفات هي أكثر من واحد كالحلو وغيره والصيفي وخلافه . وهو كما ترى .

وقوله: ﴿ وَيَعْشَي اللَّيْلِ النَّهَارِ ﴾ أي يلبس ظلمة الليل ضوء النهار فيظلم الهواء بعد ما كان مضيئاً ، وذكر بعضهم أن المراد به إغشاء كل من الليل والنهار

۱۰ : ئامان (۳)

<sup>(</sup>١) الملك : ٤ .

<sup>(</sup>٢) يس : ٣٦ . (٤) الذاريات : ٤٩ .

غيره وتعقيب الليل النهار والنهار الليل ، ولا قرينة تدل على ذلك .

ثم ختم الآية بقوله: ﴿إِنْ فِي ذلك لآيات لقوم يتفكرون ﴾ فإن التفكر في النظام الجاري عليها الحاكم فيها القاضي باتصال بعضها ببعض وتلاؤم بعضها مع بعض المؤدي إلى توجه المجموع وكل جزء من أجزائها إلى غايات تخصها يكشف عن ارتباطها بتدبير واحد عقلي في غاية الإتقان والإحكام فيدل على أن لها رباً واحداً لا شريك له في ربويته عليماً لا يعتريه جهل قديراً لا يغلب في قدرته ذا عناية بكل شيء وخاصة بالإنسان يسوقه إلى ما فيه سعادته الخالدة .

قوله تعالى: ﴿وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أهناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ﴾ إلى آخر الآية ، قال الراغب: الصنو الغصن الخارج عن أصل الشجرة يقال: هما صنوا نخلة وفلان صنو أبيه والتثنية صنوان وجمعه صنوان قال تعالى: صنوان وغير صنوان. انتهى ، وقال: والأكل لما يؤكل بضم الكاف وسكونه قال تعالى: ﴿أَكُلُهَا دائم ﴾ والأكلة للمرة والأكلة كاللقمة . انتهى .

والمعنى أن من الدليل على أن هذا النظام الجاري قائم بتدبير مدبر وراءه يخضع له الأشياء بطبائعها ويجربها على ما يشاء وكيف يشاء أن في الأرض قطعاً متجاورات متقاربة بعضها من بعض متشابهة في طبع ترابها وفيها جنات من أعناب والعنب من الثمرات التي تختلف اختالافاً عظيماً في الشكل واللون والعلام والمقدار واللطافة والجودة وغير ذلك ، وفيها زرع مختلف في جنسه وصنفه من القمح والشعير وغير ذلك ، وفيها تخيل صنوان أي أمثال نابتة على أصل مشترك فيه وغير صنوان أي متفرقة تسقي الجميع من ماء واحد ونفضل بعضها على بعض بما فيه من المزية المطلوبة في شيء من صفاته .

فإن قيل: هذه الاختلافات راجعة إلى طبائعها الخاصة بكل منها أو العوامل الخارجية التي تعمل فيها فتتصرف في أشكالها وألوانها وسائر صفاتها على ما تقصه الأبحاث العلمية المتعرضة لشؤونها الشارحة لتفاصيل طبائعها وخواصها، والعوامل التي تؤثر في كيفية تكونها وتتصرف في صفاتها.

قيل : نعم لكن ينتقبل السؤال حينئذ إلى سبب اختبلاف هذه الطبائع الداخلية والعوامل فما هي العلة في اختلافها المؤدية إلى اختلاف الآثار ؟ وتنتهى بالآخرة إلى المادة المشتركة بين الكل المتشابهة الأجزاء ، ومثلها لا يصلح لتعليل هذا الاختلاف المشهود فليس إلا أن هناك سبباً فوق هذه الأسباب أوجد هو المادة المشتركة ، ثم أوجد فيها من الصور والآثار ما شاء ، وبعبارة أخرى هناك سبب واحد ذي شعور وإرادة تستند هذه الاختلافات إلى إراداته المختلفة ولولاه لم يتميز شيء من شيء ولا اختلف في شيء هذا .

ومن الواجب على الباحث المتدبر في هذه الآيات أن يتنبه أن استناد اختلاف الخلقة إلى اختلاف إرادة الله سبحانه ليس إبطالاً لقانون العلة والمعلول كما ربما يتوهم فإن إرادة الله سبحانه ليست صفة طارئة لذاته كإرادتنا حتى تتغير ذاته بتغير الإرادات بل هذه الإرادات المختلفة صفة فعله ومنتزعة من العلل التامة للأشياء فليكن عندك إجمال هذا المطلب حتى يوافيك توضيحه في محل يناسبه إن شاء الله .

ولما كانت الحجة مبنية على مقدمات عقلية لا تتم بدونها عقبها بقوله : ﴿إِنْ فِي ذَلَكَ لَآيَاتَ لَقُومَ يَعْقَلُونَ﴾ .

وقد ظهر من البيان المتقدم أن نسبة اختلاف الأكل إليه تعالى من غير ذكر الواسطة أو الوسائط مشل نسبة رفع السماء بغير عمد مرئية ومد الأرض وجعل الحبال والأنهار إليه تعالى بإسقاط الوسائط، والمراد بذلك تنبيه فطرة السامعين لتنتزع إلى البحث عن سبب الاختلافات وتنتهي بالآخرة إلى الله عز من سبب.

وفي الآية التفات لطيف من الغيبة إلى التكلم بالغير وهو ما في قوله تعالى : ﴿ونفضل بعضها على بعض في الأكل﴾ ولعل النكتة فيه تعريف السبب الحقيقي بأوجز بيان كأنه قيل : ويفضل بعضها على بعض في الأكل وليس المفضل إلا الله سبحانه ثم عرف المتكلم نفسه وأظهر بلفظ التعظيم أنه هو السبب الذي يبحث عنه الباحثون وإلى حضرته ينتهي هذا التفضيل ثم أوجز هذا التفضيل فقيل : ﴿ونفضل بعضها على بعض في الأكل﴾ ولا يخلو التعبير بلفظ المتكلم مع الغير عن إشعار بأن هناك أسباباً إلهية دون الله سبحانه عاملة بأمره ومنتهية إليه سبحانه .

وقد ظهر مما تقدم أن الآية إنما سيقت حجة لتوحيد الربوبية لا لإثبات الصانع أو توحيد الذات ، وملخصها أن اختلاف الآثار في الأشياء مع وحدة الأصل يكشف عن استنادها إلى سبب وراء الطبيعة المشتركة المتحدة وانتظامها

عن مشيئته وتدبيره فالمدبر لها هو الله سبحانه وهو ربها لا رب غيـره ، فما يتراءى من المفسرين أن الآية مسوقة لإثبات الصانع في غير محله .

على أن الآيات على ما يظهر من سياقها مسوقة لللاحتجاج على الوثنيين وهم إنما ينكرون وحدة الربوبية ويثبتون أرباباً شتى ويعترفون بوحدة ذات الواجب الحق عز اسمه فلا معنى للاحتجاج عليهم بما ينتج أن للعالم صانعاً ، وقد تنبه به بعضهم فذكر أن الآية احتجاج على دهرية العرب المنكرين لوجود الصانع وهو مردود بأنه لا دليل من ناحية سياق الآيات يدل على ما ادعاه .

وظهر أيضاً أن الفرق بين الحجتين أعني ما في قوله: ﴿وهو الذي مد الأرض﴾ النخ وما في قوله: ﴿وفي الأرض قطع متجاورات﴾ النخ أن الأولى تسلك من طريق الوحدة في الكثرة والارتباط والاتصال في التدبير المتعلق بهذه الأشياء المختلفة وذلك يؤدي إلى وحدة مدبرها، والثانية تسلك من طريق الكثرة في الوحدة واختلاف الآثار والخواص في الأشياء التي لها أصل واحد وذلك يكشف عن أن المبدأ المفيض لهذه الآثار والخواص المختلفة المتفرقة أمر وراء طبائعها وسبب فوق هذه الأسباب الراجعة إلى أصل واحد وهو رب الجميع لا رب غيره.

وأما الحجة الأولى المذكورة قبل الحجتين أعني ما في قوله تعالى : ﴿ الله الذي رفع السماوات ﴾ النح فهي كالسالكة من المسلكين معا فإنها تذكر التدبير وفيه توحيد الكثير وجمع متفرقات الأمور ، والتفصيل وفيه تكثير الواحد وتفريق المجتمعات ، ومحصلها أن أمر العالم على تشتته وتفرقه تحت تدبير واحد فله رب واحد هو الله سبحانه ، وأنه تعالى يفصل الآيات فيميز كل شيء من كل شيء فيفصل السعيد من الشقي والحق من الباطل وهو المعاد ، ولذلك استنتج منها الربوبية والمعاد معا إذ قال : ﴿لعلكم بلقاء ربكم توقنون ﴾ .

# ( بحث روائي )

في تفسير العياشي عن الخطاب الأعور رفعه إلى أهل العلم والفقه من آل محمـد سيريج قال : ﴿وفي الأرض قـطع متجاورات﴾ يعني هـذه الأرض الـطيبـة تجاور مجاورة هذه الأرض المالحة وليست منها كما يجاور القوم القوم وليسوا منهم .

وفي تقسير البرهان عن ابن شهر آشوب عن الخركوشي في شرف المصطفى والثعلبي في الكشف والبيان والفضل بن شاذان في الأمالي واللفظ له والبيان والفضل بن شاذان في الأمالي واللفظ له والبيان والفضات من لله والله والمناه عن جابر بن عبد الله قال: صمعت رسول الله والمناب يقول لعلي الناس من شجرة شتى وأنا وأنت من شجرة واحدة ثم قوأ: وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد، بالنبي وبك . قال: ورواه النطنزي في الخصائص عن سلمان ، وفي رواية: أنا وعلي من شجرة والناس من أشجار شتى .

قال صاحب البرهان : وروي حديث جابـر بن عبـد الله الـطبـرسي ، وعلي بن عيسى في كشف الغمة .

أقول: ورواه في الدر المنشور عن الحاكم وابن مردويه عن جابر قال: سمعت رسول الله على يقول: يا على الناس من شجر شتى وأنا وأنت يا على من شجرة واحدة ثم قرأ: النبي على ﴿ وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ﴾ .

وفي الدر المنثور أخرج الترمذي وحسنه والبزار وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في قبوله تعالى : ﴿ونفضل بعضها على بعض في الأكل﴾ قال : الدقل والفارسي والحلو والحامض .

\* \* \*

وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ وَإِذَا كُنَّا تُرَاباً وَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الْأَعْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَعْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَعْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَعْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ اللَّعْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ اللَّعْلالُ فِي الْعَنَاقِهِمُ وَأُولَئِكَ أَلْوَلِئَكَ أَلْدُو لِللَّالِيَّةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ (٦).

<sup>(</sup>١) الدقل بفتحتين اسود التمر وكأن الفارسي نوع منه طيب .

#### (بیان)

عطف على بعض ما كان يتفوه به المشركون في الرد على الدعوة والرسالة كقولهم : أنى يمكن بعث الإنسان بعد موته وصيرورته تراباً ؟ وقولهم : لولا أنزل علينا العذاب الذي ينذرنا به ومتى هذا الوعد إن كنت من الصادقين ؟ والجواب عن ذلك بما يناسب المقام .

قول، تعالى : ﴿وإن تعجب فعجب قولهم الذاكنا تراباً إنا لفي خلق جديد﴾ إلى آخر الآية قبال في المجمع : العجب والتعجب هجوم ما لا يعرف سببه على النفس والغل طوق تشد به اليد إلى العنق انتهى .

أشار تعاني في مفتتح كلامه إلى حقيقة ما أنزله إلى نبيه من معارف الدين في كتابه ملوحاً إلى أن آيات التكوين تهدي إليه وتدل عليه وأصولها التوحيد والرسالة والبعث ثم فصل القول في دلالة الآيات التكوينية على ذلك واستنتج من حجج ثلاث ذكرها توحيد الربوبية والبعث بالتصريح ، ويستلزم ذلك حقيقة الرسالة والكتاب المنزل الذي هو آيتها ، فلما اتضح ذلك واستنار تمهدت الطريق لذكر شبه الكفار فيما يرجع إلى الأصول الثلاثة فأشار في هذه الآية الى شبهتهم في البعث وسيتعرض لشبههم وأقاويلهم في الرسالة والتوحيد في الآيات التالية .

وشبهتهم في ذلك قولهم : ﴿ وَإِذَا كُنَا تَرَابًا وَإِنَا لَفِي خَلَقَ جَدَيْدِ ﴾ أورده بعنوان أنه عجب أحرى به أن يتعجب منه لظهور بطلانه وفساده ظهوراً لا مسوغ لإنسان سليم العقل أن يرتاب فيه فلو تفوه به إنسان لكان من موارد العجب فقال : ﴿ وَأَن تَعجب فعجب قولهم ﴾ النح .

ومعنى الجملة على ما يرشد إليه حنف متعلق ﴿تعجب﴾ إن تحقق منك تعجب ولا محالة يتحقق لأن الإنسان لا يخلو منه \_ فقولهم هذا عجيب يجب أن يتعلق به تعجبك ، فالتركيب كناية عن وجوب التعجب من قولهم هذا لكونه قولاً ظاهر البطلان لا يميل إليه ذو لب وحجى ،

وقولهم : ﴿ وَإِذَا كُنَا تُرَاباً وَإِنَا لَفِي خَلَقَ جَدِيد ﴾ مرادهم من التراب بقرينة السياق ما يصير إليه بدن الإنسان بعد الموت من صورة التراب وينعدم عند ذلك الإنسان الذي هو الهيكل اللحمي الخاص المركب من أعضاء خاصة المجهز

بقوى مادية على زعمهم وكيف يشمل الخلقة أمراً منعدماً من أصله فيعـود مخلوقاً جديداً ؟ .

ولشبهتهم هذه جهات مختلفة أجاب الله سبحانه في كلامه عن كل واحدة منها بما يناسبها ويحسم مادتها :

فمنها: استبعاد أن يستحيل التراب إنساناً سوياً ، وقد أجيب عنه بأن إمكان استحالة المواد الأرضية منياً ثم المني علقة ثم العلقة مضغة ثم المضغة بدن إنسان سوي ووقوع ذلك بعد إمكانه لا يدع ريباً في جواز صيرورة التراب ثانياً إنساناً سوياً قال تعالى: ﴿يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ﴾(١) .

ومنها: استبعاد إيجاد الشيء بعد عدمه. وأجيب بـأنه مثـل الخلق الأول فليجز كما جاز قال تعالى: ﴿وضرب لنا مثلًا ونسي خلقه قال من يحيي العـظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ﴾ (٢).

ومنها: إن الإنسان تنتفي ذاته بالموت فلا ذات حتى تتلبس بالخلق الجديد ولا إنسان بعد الموت والفوت إلا في تصور المتصور دون الخارج بنحو.

وقد أجيب في كلامه تعالى عنه ببيان أن الإنسان ليس هو البدن المركب من عدة أعضاء مادية حتى ينعدم من أصله ببطلان التركيب وانحلاله بل حقيقته روح علوية ـ وإن شئت قلت : نفس ـ متعلق بهذا المركب المادي تستعمله في أغراضه ومقاصده وبها حياة البدن يبقى بها الإنسان محفوظ الشخصية وإن تغير بدنه وتبدل بمرور السنين ومضي العمر ثم الموت هو أن يأخذها الله من البدن وتقطع علقتها به ثم البعث هو أن يجدد الله خلق البدن وتعليقها به وهو القيام لله لفصل القضاء .

قال تعالى : ﴿وقالوا عإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون﴾ (٣) يقول إنكم بالموت لا تضلون في الأرض ولا تنعدمون بل الملك الموكل بالموت يأخذ الأمر الذي تدل عليه لفظة • كم » و • نا » وهي النفوس

 <sup>(</sup>١) الحج: ٥٠ (٢) يس: ٧٩.
 (١) الم السجدة: ١١.

فتبقى في قبضته ولا تضل ثم إذا بعثتم تـرجعـون إلى الله بلحـوق أبـدانكم إلى نفوسكم وأنتم انتم .

فللإنسان حياة باقية غير محدودة بما في هذه الدنيا الفانية وله عيشة في دار أخرى باقية ببقاء الله ولا يتمتع في حياته الثانية إلا بما يكتسبه في حياته الأولى من الإيمان بالله والأعمال الصالحة ويعده في يومه لغده من مواد السعادة فإن اتبع الحق وآمن بآيات الله سعد في أخراه بكرامة القرب والزلفي وملك لا يبلى ، وإن أخلد إلى الأرض وانكب على الدنيا وأعرض عن الذكرى بقي في دار الشقاء والبوار وغل بأغلال الخيبة والخسران في مهبط اللعن وحضيض البعد وكان من أصحاب النار .

وإذا عرفت هذا الذي قدمناه وتأملته تأملاً كافياً بان لك أن قوله تعالى : واولئك الذين كفروا بربهم إلى آخر الآية ليس بمجرد تهديد بالعذاب لهؤلاء القائلين : وعاذا كنا تراباً عإنا لفي خلق جديد على ما يتخيل في بادىء النظر بل جواب بلازم القول .

وتوضيح ذلك أن لازم قولهم: إن الإنسان إذا مات وصار تراباً بطلت الإنسانية وانعدمت الشخصية أن يكون الإنسان صورة مادية قائمة بهذا الهيكل البدني المادي العائش بحياة مادية من غير أن تكون له حياة أخرى خالدة بعد الموت يبقى فيها ببقاء الرب تعالى ويسعد بقربه ويفوز عنده وبعبارة أخرى تكون حياته محدودة بهذه الحياة المادية غير أن تنبسط على ما بعد الموت وتدوم أبداً ، وهذا في الحقيقة إنكار للعالم الربوبي إذ لا معنى لرب لا معاد إليه .

ولازم ذلك أن يقصر الإنسان همه في المقاصد الدنيوية والغايات المادية من غير أن يرتقي فهمه إلى ما عند الله من النعيم المقيم والملك العظيم فيسعى لقربه تعالى ويعمل في يومه لغده كالمغلول الذي لا يستطيع حراكاً ولا يقدر على السعى لواجب أمره.

ولازم ذلك أن يثبت الإنسان في شقاء لازم وعذاب دائم فإنه أفسد استعداد السعادة وقطع الـطريق وهذه اللوازم الشلاث هي التي أشار تعـالى إليه بقـولـه : ﴿ اولئك الذين كفروا﴾ الخ .

فقوله : ﴿ اولئك الذين كفروا بربهم ﴾ إشارة إلى اللازم الأول وهـو إعراض

منكري المعاد عن العالم الربوبي والحياة الباقية والستر على ما عند الله من النعيم المقيم والكفر به .

وقوله: ﴿وأولئك الأغلال في أعناقهم ﴾ إشارة إلى اللازم الشاني وهو الإخلاد إلى الأرض والركون إلى الهوى والتقيد بقيود الجهل وأغلال الجحد والإنكار، وقد صر في تفسير قوله تعالى: ﴿إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلاً﴾(١) في الجزء الأول من الكتاب كلام في كون هذه التعبيرات القرآنية حقائق أو مجازات فراجع إليه.

وقوله : ﴿أُولئك أصحاب النار هم فيها خالدون﴾ إشارة إلى اللازم الثالث وهو مكثهم في العذاب والشقاء .

قوله تعالى: ﴿ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات﴾ إلى آخر الآية. قال في المجمع: الاستعجال طلب التعجيل بالأمر والتعجيل تقديم الأمر قبل وقته، والسيئة خصلة تسوء النفس ونقيضها الحسنة وهي خصلة تسر النفس، والمثلات العقوبات واحدها مثلة بفتح الميم وضم الشاء، ومن قال في الواحد: مثلة بضم الميم وسكون الثاء قال في الجمع: مثلات بضمتين نحو غرفة وغرفات، وقيل في الجمع: مثلات ومثلات أي سكون الثاء وفتحها انتهى.

وقال الراغب في المفردات: المثلة نقمة تنزل بالإنسان فيجعل مثالاً يرتدع به غيره وذلك كالنكال وجمعه مشلات ومثلات أي بضم الميم أو فتحها وضم الثاء وقد قرىء: من قبلهم المثلات، والمشلات بإسكان الثاء على التخفيف نحو عضد وعضد. انتهى .

وقوله: ﴿ يَستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ﴾ ضمير الجمع للذين كفروا المذكورين في الآية السابقة ، والمراد باستعجالهم بالسيئة قبل الحسنة سؤالهم نزول العذاب إليهم استهزاء بالنبي سينه قبل سؤال الرحمة والعافية ، والدليل عليه قوله: ﴿ وقد خلت من قبلهم المثلات ﴾ \_ والجملة في موضع الحال \_ فإن المراد به العقوبات النازلة على الأمم الماضين القاطعة لدابرهم .

والمعنى : يسألك الذين كفروا أن تنزل عليهم العقوبة الإلهية قبل الرحمـة

<sup>(</sup>١) البقرة : ٧٦ .

والعافية بعد ما سمعوك تنذرهم بعذاب الله استهزاء وهم على علم بالعقوبات النازلة قبلهم على الأمم الماضين الذين كفروا برسلهم والآية في مقام التعجيب .

وقوله : ﴿وإن ربك للو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد المقاب المقاب استثناف أو في موضع الحال ، ويفيد بيان السبب في كون استعجالهم أمراً عجيباً أي إن ربك ذو رحمة واسعة تسع الناس في جميع أحوالهم حتى حال ظلمهم وذو غضب شديد وقد سبقت رحمته غضبه فما بالهم يعرضون عن وسيع رحمته ومغفرته ويسألون شديد عقابه وهم مستعجلون ؟ إن ذلك لعجيب .

ويظهر من هذا المعنى الذي يعطيه السياق:

أولاً : إن التعبير عنه تعالى بقوله : ﴿رَبِكَ﴾ إنما هو للدلالة على كونهم مشركين وثنيين لا يأخذونه تعالى رباً بل النبي ﷺ هو الـذي يأخذه رباً من بين قومه .

وثنائياً: إن المسراد بالمغفرة والعقاب هو الأعم من المغفرة والعقوبة الدنيويتين ، المشركين إنما كانوا يستعجلون بالسيئة والعقوبة الدنيويتين ، والمثلات التي يذكر الله تعالى أنها خلت من قبلهم إنما هي العقوبات الدنيوية النازلة عليهم .

على أن العفو والمغفرة لا يختصان بما بعد الموت أو بيوم القيامة ولا أن اثارهما تختص بذلك ، وقد تقدم ذلك مراراً فله تعالى أن يبسط مغفرته على كل من شاء حتى على الظالم حين هو ظالم فيغفر له مظلمته إن اقتضته الحكمة ، وله أن يعاقب قال تعالى : ﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ﴾(١) .

ولهذه النكتة عبر تعالى عن مورد المغفرة بقوله: ﴿للناس﴾ ولم يقل للمؤمنين أو للتائبين ونحو ذلك فلو التجأ أي واحد من الناس إلى رحمته وسأله المغفرة كان له أن يغفر له سواء في ذلك الكافر والمؤمن والمعاصي الكبيرة والصغيرة غير أن المشرك لو سأله أن يغفر له شركه انقلب بذلك مؤمناً غير مشرك ، والله سبحانه لا يغفر المشرك ما لم يعد إلى التوحيد قال تعالى : ﴿إن

<sup>(</sup>١) المائدة : ١١٨ .

الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ﴾ (١) .

فكان على هؤلاء الذين كفروا أن يسألوه تعالى ـ ويستعجلوا به ـ أن يغفر لهم شركهم أو ما يتفرع على شركهم من المعاصي بتقديم الإيمان به وبرسوله أو أن يسألوه العافية والبركة وخير المال والولد على كونهم ظالمين فإنه برحمته الواسعة يفعل ذلك حتى بمن لا يؤمن به ولا ينقاد له ، وأما الظلم حال ما يتلبس به الظالم فإن المغفرة لا تجامعه وقد قال تعالى : ﴿ والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ (٢) \_

وثالثاً: إن قوله: ﴿لذو مغفرة﴾ ولم يقل: لغفور أو غافرة كأنه للتحرز من أن يدل على فعلية المغفرة لجميع الظالمين على ظلمهم كأنه قيل: عنده مغفرة للناس على ظلمهم لا يمنعه من أعمال هذه المغفرة عند المصلحة شيء.

ويمكن أن يستفاد من الجملة معنى آخر وهو أنه تعالى عنده مغفرة للناس له أن يغفر بها لمن شاء منهم ، ولا يستوجب ظلم الناس أن يغضب تعالى فيترك الاتصاف بالمغفرة من أصلها فلا يغفر لأحد ، وهذا يـوجب تغيراً في بعض ما تقدم من نكت الآية غير أنه غير ظاهر من السياق .

وفي الآية مشاجرات بين المعتزلة وغيرهم من أهـل السنة وهي مطلقة لا دليـل على تقييدهـا بشيء إلا بما في قـوله تعـالى : ﴿إن الله لا يغفـر أن يشـرك به﴾(٣).

## ( بحث روائي )

في الدر المنثور أخرج ابن جريبر عن ابن عباس : ﴿وَإِنْ رَبُّكُ لَدُو مَغْفَرَةُ لَلنَّاسَ عَلَى ظَلْمَهُمْ وَإِنْ رَبُّكُ لَشَدِيدُ الْعَقَابِ﴾ قال رسول الله ﷺ : لولا عفو الله وتجاوزه ما هنأ لأحد العيش ، ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد .

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَـةً مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَـا أَنْتَ

<sup>(</sup>١) النساء : ٨٨ .

مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ (٧) ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلَ كُلِّ أَنْثَىٰ وَمَا تَغِيضَ الأرْحَامُ وَمَا تَزدَادُ وَكُلَّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارِ (٨) عَالِمُ الْغَيْبِ وَ ٱلشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ (٩) سَوَآءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ (١٠) لَـهُ مُعَقِّبَاتَ مِنْ بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَـهُ مِنْ أَمْرِ آللهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّـرُ مَا بِقُوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفَسِهِمْ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمٍ سُـؤاً فَلَا مَـرَدُ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِّ (١١) هُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ الْبَـرْقَ خَوْفـاً وَطَمَعاً وَيُنْشِيءُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ (١٢) وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلْئِكَةَ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلَ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي آللهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (١٣) لَهُ دَعْوَةَ الْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَـدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْـاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَآءُ الْكَافِرينَ إِلَّا فِي ضَلَالَ (١٤) وَلَلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي ٱلسَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكُرْهاً وَظِلْالَهُمْ بِالْغَدُو وَالْاصَالِ (١٥) قُلْ مَنْ رَبِّ ٱلسَّمُوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أُولِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لَإِنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَلَا ضَمَّراً قَـلٌ هَـلٌ يَسْتَـوي الأعْمٰى وَالْبَصِيــرُ أَمْ هَـلْ تَسْتَــوي ٱلظُّلَمَاتَ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُوا للهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (١٦).

#### (بیان)

تتعرض الآيات لقولهم : ﴿لُولا أُنْـزَلُ عَلَيْهُ آيـةَ مَنْ رَبِهُ ﴾ وتبرده عليهم أن البرسول ليس لنه إلا أنه منـذر أرسله الله على سنة الهـدايـة إلى الحق ثم تسـوق الكلام فيما يعقبه .

قوله تعالى : ﴿ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ﴾ إلى آخر الآية ليس المراد بهذه الآية الآية القاضية بين الحق والباطل المهلكة لللهة وهي المدكورة في الآية السابقة بقوله : ﴿ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ﴾ بأن يكون تكراراً لها وذلك لعدم إعانة السياق على ذلك ، ولو أريد ذلك لكان من حق الكلام أن يقال: ويقولون لولا « الخ » .

بل المراد أنهم يقترحون على النبي متنات آية أخرى غير القرآن تبدل على صدقه في دعوى الرسالة وكانوا يحقرون أمر القرآن الكريم ولا يعباون به ويسألون آية أخرى معجزة كما أوتي موسى وعيسى وغيرهما عليهم السلام فكان في قولهم : ﴿ لُولًا أَنزَلَ عَلَيهُ آية ﴾ تعريض منهم للقرآن .

وأما قوله: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مَنْدُرُ وَلَكُلُ قَوْمُ هَادَ﴾ فإعطاء جواب للنبي مسلم وفي توجيه الخطاب إليه دونهم وعدم أمره أن يبلغ الجواب إياهم تعريض لهم أنهم لا يستحقون جواباً لعدم فقههم به وفقدهم القدر اللازم من العقل والفهم وذلك أن اقتراحهم الآية مبني على زعمهم \_ كما يدل عليه كثير مما حكى عنهم القرآن في هذا الباب \_ على أن من الواجب أن يكون للرسول قدرة غيبية مطلقة على كل ما يريد فله أن يوجد ما أراد وعليه أن يوجد ما أريد منه .

والحال أن الرسول ليس إلا بشراً مثلهم أرسله الله إليهم لينذرهم عذاب الله ويحذرهم أن يستكبروا عن عبادته ويفسدوا في الأرض بناء على السنة الإلهية الحارية في خلقه أنه يهدي كل شيء إلى كماله المطلوب ويدل عباده على ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم .

فالرسول بما هو رسول بشر مثلهم لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً وليس عليه إلا تبليغ رسالة ربه وأما الآيات فأمرها إلى الله ينزلها إن شاء وكيف شاء فاقتراحها على الرسول جهل محض .

فالمعنى: إنهم يقترحون عليك آية \_ وعندهم القرآن أفضل آية \_ وليس إليك شيء من ذلك وإنما أنت هاد تهديهم من طريق الإنـذار وقد جـرت سنة الله في عباده أن يبعث في كل قوم هادياً يهديهم .

والآية تدل على أن الأرض لا تخلو من هاد يهدي الناس إلى الحق إما نبي منذر وإما هاد غيره يهدي بأمر الله وقد مر بعض ما يتعلق بالمقام في أبحاث النبوة في الجزء الثاني وفي أبحاث الإمامة في الجزء الأول من الكتاب .

قوله تعالى: ﴿ الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار في قال في المفردات: غاض الشيء وغاضه غيره نحو نقص ونقصه غيره قال تعالى: ﴿ وغيض الماء ﴾ ﴿ وما تغيض الأرحام في أي تفسده الأرحام فتجعله كالماء الذي تبتلعه الأرض والغيضة المكان الذي يقف فيه الماء فيبتلعه وليلة غائضة أي مظلمة انتهى .

وعلى هذا فالأنسب أن تكون الأمور الثلاثة المذكورة في الآية أعني قوله: فرما تحمل كل أنثى و وما تغيض الأرحام و وما تزداد والشارة إلى ثلاثة من أعمال الأرحام في أيام الحمل فما تحمله كل أنثى هو الجنين الذي تعيه وتحفظه وما تغيضه الأرحام هو دم الحيض تنصب فيها فتصرفه الرحم في غذاء الجنين ، وما تزداده هو اللم التي تدفعها إلى خارج كدم النفاس والدم أو الحمرة التي تراها أيام الحمل أحياناً وهو الذي يظهر من بعض ما روي عن أثمة أعل البيت عليهم السلام وربما ينسب إلى ابن عباس .

وأكثر المفسرين على أن المراد بما تغيض الارحام الوقت الذي تنقصه الأرحام من مدة الحمل وهي تسعة أشهر ، والمراد بما تزداد ما تزيد على ذلك .

وفيه خلوة عن شاهد يشهد عليه فإن الغيض بهذا المعنى نوع من الاستعارة التي لا غنى لها عن القرينة .

ويسروى عن بعضهم أن المراد بما تغيض الأرحام ما تنقص عن أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر وهو السقط وبما تزداد ما يولد لأقصى مدة الحمل ، وعن بعض آخر أن الغيض النقصان من الأجل والازدياد فيه .

ويرد على الوجهين ما أوردناه على سابقهما ، وقد عرفت أن الأنسب بسياق الآية النقص والزيادة فيما يقذف في الرحم من اللم . وقوله: ﴿وكل شيء عنده بمقدار﴾ المقدار هو الحد الذي يحد بـ الشيء ويتعين ويمتاز به من غيره إذ لا ينفك الشيء المـوجود عن تعين في نفسـ وامتياز من غيره ولولا ذلك لم يكن موجوداً البتة .

وهذا المعنى أعني كون كل شيء مصاحباً لمقدار وقريناً لحد لا يتعداه حقيقة قرآنية تكرر ذكرها في كلامه تعالى كقوله: ﴿قد جعل الله لكل شيء قدراً ﴾(١) ، وقوله: ﴿وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ﴾(١) وغير ذلك من الآيات .

فإذا كان الشيء محدوداً بحد لا يتعداه وهو مضروب عليه ذلك الحد عند الله وبأمره ولن يخرج من عنده وإحاطته ولا يغيب عن علمه شيء كما قال : ﴿إِنْ الله على كل شيء شهيد﴾(\*) وقال : ﴿الا إنه بكل شيء محيط﴾(٤) ، وقال : ﴿الا يعزب عنه مثقال ذرة﴾(٥) فمن المحال أن لا يعلم تعالى ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد .

فذيل الآية أعني قوله: ﴿وكل شيء عنده بمقدار﴾ تعليل لصدرها أعني قوله: ﴿والله يعلم ما تحمل كل أنثى ﴾ النح والآية وما يتلوها كالتذليل للآية السابقة أن الله يعلم بكل شيء ويقدر على كل شيء ويجيب الدعوة ويخضع له كل شيء فهو أحق بالربوبية فإليه أمر الآيات لا إليك وإنما أنت منذر.

قوله تعالى: ﴿عالم الغيب والشهادة المكبير المتعال﴾ الغيب والشهادة كما سمعت مراراً معنيان إضافيان فالشيء الواحد يمكن أن يكون غيباً بالنسبة إلى شيء وشهادة بالنسبة إلى آخر وذلك أن الأشياء \_ كما تقدم \_ لا تخلو من حدود تلزمها ولا تنفك عنها فما كان من الأشياء داخلاً في حد الشيء غير خارج عنه فهو شهادة بالنسبة إليه مشهود لإدراكه وما كان خارجاً عن حد الشيء غير داخل فيه فهو غيب بالنسبة إليه غير مشهود لإدراكه .

ومن هنا يظهر أن الغيب لا يعلم به إلا الله سبحانه أما أنه لا بصير معلوماً لشيء فـلأن العلم نوع إحـاطة ولا معنى لإحـاطة الشيء بمـا هو خـارج عن حد وجوده أجنبي عن إحاطته ، وأما أنه تعالى يعلم الغيب فـلأنه تعـالى غير محـدود

<sup>(</sup>١) الطلاق: ٣. (٥) الحج: ١٧. (٥) السبأ: ٣.

 <sup>(</sup>٢) الحجر: ٢١.
 (٤) حم السجلة: ٥٤.

الــوجود بحـــد وهو بكــل شيء محيط فلا يمتنــع شيء عنه بحــده فلا يكــون غيبــأ بالنسبة إليه وإن فرض أنه غيب بالنسبة إلى غيره .

فيرحع معنى علمه بالغيب والشهادة بالحقيقة إلى أنه لا غيب بالنسبة إليه بل الغيب والشهادة اللذان يتحققان فيما بين الأشياء بقياس بعضها إلى بعض هما معاً شهادتان بالنسبة إليه تعالى ، ويصير معنى قوله : ﴿عالم الغيب والشهادة ﴾ أن الذي يمكن أن يعلم به أرباب العلم وهو الذي لا يخرج عن حد وجودهم والذي لا يمكن أن يعلموا به لكونه غيباً خارجاً عن حد وجودهم هما معاً معلومان مشهودان له تعالى لإحاطته بكل شيء .

وقوله ﴿الكبير المتعال﴾ اسمان من أسماته تعالى الحسنى ، والكبر ويقابله الصغر من المعاني المتضائقة فإن الأجسام إذا قيس بعضها إلى بعض من حيث حجمها المتفاوت فما احتوى على مثل حجم الآخر وزيادة كان كبيراً وما لم يكن كذلك كان صغيراً ثم توسعوا فاعتبروا ذلك في غير الأجسام ، والذي يناسب ساحة قدسه تعالى من معنى الكبرياء أنه تعالى يملك كل كمال لشيء ويحيط به فهو تعالى كبير أي له كمال كل ذي كمال وزيادة .

والمتعال صفة من التعالي وهو المبالغة في العلو كما يدل عليه قوله: ﴿تعالى عما يقولون علواً كبيراً﴾ المعال مطلق لقوله: ﴿علواً كبيراً﴾ مفعول مطلق لقوله: ﴿تعالى) وموضوع في محل قولنا: ﴿تعالياً ﴾ فهو سبحانه على ومتعال أما أنه على فلأنه على فلأنه على كل شيء وتسلط عليه والعلو هو التسلط، وأما أنه متعال فلأن له غاية العلو لأن علوه كبير بالنسبة إلى كل علو فهو العالي المتسلط على كل عال من كل جهة.

ومن هنا تظهر النكتة في تعقيب قوله : ﴿عالم الغيب والشهادة ﴾ بقوله : ﴿الكبير المتعال ﴾ لأن مفاد مجموع الاسمين أنه سبحانه محيط بكل شيء متسلط عليه ولا يغلبه شيء من جهة البتة فهو يعلم الغيب كما يعلم الشهادة ولا يتسلط عليه ولا يغلبه غيب حتى يعزب عن علمه بغيبته كما لا يتسلط عليه فهو عالم الغيب والشهادة لأنه كبير متعال .

قوله تعالى : ﴿ سُواء منكم من أسر القول ومن جهـر به ومن هـو مستخف

<sup>(</sup>١) أسرى : ٤٣ .

بالليل وسارب بالنهار﴾ السرب بفتحتين والسروب الذهباب في حدور وسيلان الدمع والذهاب في مطلق الطريق يقال سرب سرباً وسروباً نحو مر مراً ومروراً . كذا في المفردات فالسارب هو الذاهب في الطريق المعلن بنفسه .

والآية كالتفريع على الآية السابقة أي إذا كان الله سبحانه عالماً بالغيب والشهادة على سواء فسواء متكم من أسر القول ومن جهر به أي بالقول والله سبحانه يعلم بقولهما ويسمع حديثهما من غير أن يخفى عليه إسرار من أسر بقوله ، وسواء منكم من هو مستخف بالليل يستمد بظلمة الليل وإرخاء سدولها لأن يخفى من أعين الناظرين ومن هو سارب بالنهار ذاهب في طريقه متبرز غير مخف لنفسه فالله يعلم بهما من غير أن يخفى المستخفى بالليل بمكيدته .

قوله تعالى : ﴿ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله المخ ظاهر السياق أن الضمائر الأربع ﴿ له ﴿ يديه ﴾ ﴿ يديه ﴾ ﴿ خلفه ﴾ ﴿ يحفظونه ﴾ مرجعها واحد ولا مرجع يصلح لها جميعاً إلا ما في الآية السابقة أعني الموصول في قوله : ﴿ من أسر القول ﴾ النح ، فهذا الإنسان الذي يعلم به الله سبحانه في جميع أحواله هو الذي له معقبات من بين يديه ومن خلفه .

وتعقيب الشيء إنما يكون بالمجيء بعده والإتبان من عقبه فتسوصيف المعقبات بقوله: ﴿ وَمِن بِين يديه وَمِن خَلَفُه ﴾ إنما يتصور إذا كان سائراً في طريق ، ثم طاف عليه المعقبات حوله وقد أخبر سبحانه عن كون الإنسان سائراً هذا السير بقوله: ﴿ وَيَا أَيُّهَا الْإِنسانَ إِنْكَ كَادِح إِلَى رَبْكُ كَنْدَحاً فَمَالَاقِيه ﴾ (١) وفي معناه سائر الآيات الدالة على رجوعه إلى ربه كقوله: ﴿ وَإِلَيْه تَرْجُعُونُ ﴾ (١) ﴿ وَإِلَيْه تَرْجُعُونُ ﴾ (١) خلفه .

ثم من المعلوم من مشارب القرآن أن الإنسان ليس هو هذا الهيكل الجسماني والبدن المادي فحسب بل هو موجود تركب من نفس وبدن والعمدة فيما يرجع إليه من الشؤون هي نفسه فلها الشعور والإرادة وإليها يتوجه الأمر والنهي وبها يقوم الثواب والعقاب والراحة والألم والسعادة والشقاء ، وعنها يصدر صالح الأعمال وطالحها ، وإليها ينسب الإيمان والكفر وإن كان البدن كالآلة التي يتوسل بها في مقاصدها ومآربها .

<sup>(</sup>١) الانشقاق: ٦ . (٢) يس: ٨٣ .

(٥) الأنبياء: ٢٧.

وعلى هذا يتسع معنى ما بين يدي الإنسان وما خلفه فيعم الأمور الجسمانية والروحية جميعاً فجميع الأجسام والجسمانيات التي تحيط بجسم الإنسان مدى حياته بعضها واقعة أمامه وبين يديه وبعضها واقعة خلفه ، وكذلك جميع المراحل النفسانية التي يقطعها الإنسان في مسيره إلى ربه والحالات الروحية التي يعتورها ويتقلب فيها من قرب وبعد وغير ذلك والسعادة والشقاء والأعمال الصالحة والطالحة وما ادخر لها من الثواب والعقاب كل ذلك واقعة خلف الإنسان أو بين يديه ولهذه المعقبات التي ذكرها الله سبحانه شأن فيها بما أن لها تعلقاً بالإنسان .

والإنسان الذي وصف الله بأنه لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً لا يقدر على حفظ شيء من نفسه ولا آثار نفسه الحاضرة عنده والغائبة عنه ، وإنما يحفظها له الله سبحانه قال تعالى : ﴿الله حفيظ عليهم﴾ (١) وقال : ﴿وربك على كل شيء حفيظ﴾ (٢) وقال يذكر الوسائط في هذا الأمر ﴿وإن عليكم لحافظين﴾ (٢) .

فلولا حفظه تعالى إباها بهذه الوسائط التي سماها حافظين تارة ومعقبات الحرى لشملها الفناء من جهاتها وأسرع إليها الهلاك من بين أيديها ومن خلفها غير أنه كما أن حفظها بأمر من الله عز شأنه كذلك فناؤها وهلاكها وفسادها بأمر من الله لأن الملك لله لا يدبر أمره ولا يتصرف فيه إلا هو سبحانه فهو الذي يهدي إليه التعليم القرآني ، والآيات في هذه المعاني متكاثرة لا حاجة إلى إيرادها .

والملائكة أيضاً إنما يعملون ما يعملون بأمره قال تعالى : ﴿ يَنْزُلُ الْمَلَائِكَةُ بالروح من أمره ﴾ (٤) ، وقال : ﴿ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ﴾ (٥) .

ومن هنا يظهر أن هذه المعقبات الحفاظ كما يحفظون ما يحفظون بأمر الله كذلك يحفظونه من أمر الله فإن جانب الفناء والهلاك والضيعة والفساد بأمر الله كما أن جانب البقاء والاستقامة والصحة بأمر الله فلا يدوم مركب جسماني إلا بأمر الله كما لا ينحل تركيبه إلا بأمر الله ، ولا تئبت حالة روحية أو عمل أو أثر عمل إلا بأمر من الله كما لا يطرقه الحبط ولا يطرأ عليه الزوال إلا بأمر من الله فالأمر كله ،

(٢) السبأ : ٢١ -

الشورى: ٦.
 الانفطار: ١٠.

<sup>(</sup>٤) التحل : ٢ .

وعلى هذا فهذه المعقبات كما يحفظونه بأمر الله كذلك يحفظونه من أمر الله ، وعلى هذا ينبغي أن ينزل قوله في الآية المبحوث عنها : ﴿يحفظونه من أمر الله ﴾ .

وبما تقدم يظهر وجه اتصال قوله تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ وأنه في موضع التعليل لقوله: ﴿يحفظونه من أمر الله ﴾ والمعنى أنه تعالى إنما جعل هذه المعقبات ووكلها بالإنسان يحفظونه بأمره من أمره ويمنعونه من أن يهلك أو يتغير في شيء مما هو عليه لأن سنته جرت أن لا يغير ما بقوم من الأحوال حتى يغيروا ما بأنفسهم من الحالات الروحية كأن يغيروا الشكر إلى الكفر والطاعة إلى المعصية والإيمان إلى الشرك فيغير الله النعمة إلى النقمة والهداية إلى الإضلال والسعادة إلى الشقاء وهكذا.

والآية أعني قوله: ﴿إن الله لا يغير﴾ النح ، يدل بالجملة على أن الله قضى قضاء حتم بنوع من التلازم بين النعم الموهوبة من عنده للإنسان وبين الحالات النفسية الراجعة إلى الإنسان الجارية على استقامة الفطرة فلو جرى قوم على استقامة الفطرة وآمنوا بالله وعملوا صالحاً أعقبهم نعم الدنيا والآخرة كما قال: ﴿ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا﴾ (١) والحال ثابتة فيهم دائمة عليهم ما داموا على حالهم في أنفسهم فإذا غيروا حالهم في أنفسهم فإذا غيروا حالهم في أنفسهم غير الله سبحانه حالهم الخارجية بتغيير النعم نقماً .

ومن الممكن أن يستفاد من الآية العموم وهو أن بين حالات الإنسان النفسية وبين الأوضاع الخارجية نوع تلازم سواء كان ذلك في جانب الخير أو الشر فلو كان القوم على الإيمان والطاعة وشكر النعمة عمهم الله بنعمه الظاهرة والباطنة ودام ذلك عليهم حتى يغيروا فيكفروا ويفسقوا فيغير الله نعمه نقماً ودام ذلك عليهم حتى يغيروا ويطيعوا ويشكروا فيغير الله نقمه نعماً وهكذا .

ولكن ظاهر السياق لا يساعد عليه وخاصة ما تعقبه من قـوله ﴿وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد لـه﴾ فإنـه أصدق شـاهد على أنـه يصف معنى تغييره تعـالى ما بقوم حتى يغيروا فالتغيير لما كان إلى السيئة كان الأصل أعني ﴿ما بقوم﴾ لا يراد للحسنة فافهم ذلك .

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٩٦.

على أن الله سبحانه يقول: ﴿وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ﴾ (١) فيذكر أنه يعفو عن كثير من السيئات فيمحو آثارها فلا ملازمة بين أعمال الانسان وأحواله وبين الآثار الخارجية في جانب الشر بخلاف ما في جانب الخير كما قال تعالى في نظير الآية: ﴿ذلك بأن الله لم يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ﴾ (٢).

وأما قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا أَرَادُ الله بِقُومُ صَوَّ فَلا مَرِدُ لَه ﴾ فإنما دخل في الحديث لا بالقصد الأولي لكنه تعالى لما ذكر أن كل شيء عنده بمقدار وأن لكل إنسان معقبات يحفظونه بأمره من أمره ولا يدعونه يهلك أو يتغير أو يضطرب في وجوده والنعم التي أوتيها ، وهم على حالهم من الله لا يغيرها عليهم حتى يغيروا ما بانفسهم وجب أن يذكر أن هذا التغيير من السعادة إلى الشقاء ومن النعمة إلى النقمة أيضاً من الأمور المحكمة المحتومة التي ليس لمانع أن يمنع من تحققها ، وإنما أمره إلى الله لا حظ فيه لغيره ، وبذلك يتم أن الناس لا مناص لهم من حكم الله في جانبي الخير والشر وهم مأخوذ عليهم وفي قبضته .

فالمعنى: وإذا أراد الله بقوم سوءاً ولا يريد ذلك إلا إذا غيروا ما بأنفسهم من سمات معبودية ومقتضيات الفطرة فلا مرد لذلك السوء من شقاء أو نقمة أو نكال.

ثم قوله : هووما لهم من دونه من وال علم عطف تفسيري على قوله : ﴿إِذَا الله بقوم سوء فلا مرد له ويفيد معنى التعليل له فإنه إذا لم يكن لهم من وال يلي أمرهم إلا الله سبحانه لم يكن هناك أحد يرد ما أراد الله بهم من السوء .

فقد بان من جميع ما تقدم أن معنى الآية ـ على ما يعطيه السياق ـ والله أعلم ـ أن لكل من الناس على أي حال كان معقبات يعقبونه في مسيره إلى الله من بين يديه ومن خلفه أي في حاضر حاله وماضيه يحفظونه بأمر الله من أن يتغير حاله به بلاك أو فساد أو شقاء بأمر آخر من الله ، وهنذا الأمر الآخر الذي يغير الحال إنما يؤثر أثره إذا غير قوم ما بأنقسهم فعند ذلك يغير الله ما عندهم من نعمه ويريد بهم السوء ، وإذا أراد يقوم سوءاً فلا مرد له لأنهم لا والي لهم يلي أمرهم من دونه حتى يرد ما أراد الله بهم من سوء .

<sup>(</sup>٢) الأنفال : ٣٥ .

<sup>(</sup>١) الشوري : ٣٠ .

## وقد تبين بذلك أمور :

أحدها: إن الآية كالبيان التفصيلي لما تقدم في الآيات السابقة من قوله: 
ووكل شيء عنده بمقدار فإن الجملة تفيد أن للأشياء حدوداً ثابتة لا تتعداها ولا تتخلف عنها عند الله حتى تعزب عن علمه، وهذه الآية تفصل القول في الإنسان أن له معقبات من بين يديه ومن خلفه موكلة عليه يحفظونه وجميع ما يتعلق به من أن يهلك أو يتغير عما هو عليه، ولا يهلك ولا يتغير إلا بامر آخر من الله .

الثاني: إنه ما من شيء من الإنسان من نفسه وجسمه وأوصافه وأحواله وأعماله وآثاره إلا وعليه ملك موكل يحفظه ، ولا يزال على ذلك في مسيره إلى الله حتى يغير فالله سبحانه هو الحافظ وله ملائكة حفظة عليها ، وهذه حقيقة قرآنية .

الثالث: إن هناك أمراً آخر يرصد الناس لتغيير ما عندهم وقد ذكر الله سبحانه من شأن هذا الأمر أنه يؤثر فيما إذا غير قوم ما بأنفسهم فعند ذلك يغير الله ما بهم من نعمة بهذا الأمر الذي يرصدهم ، ومن موارد تأثيره مجيء الأجل المسمى الذي لا يختلف ولا يتخلف ، قال تعالى : ﴿ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى ﴾ (١) وقال : ﴿إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ﴾ (٢)

الرابع: إن أمره تعالى هو المهيمن المتسلط على متون الأشياء وحواشيها على أي حال وإن كل شيء حين ثباته وحين تغيره مطيع لأمره خاضع لعظمته ، وإن الأمر الإلهي وإن كان مختلفاً بقياس بعضه إلى بعض منقسماً إلى أمر حافظ وأمر مغير ذو نظام واحد لا يتغير وقد قال تعالى : ﴿إن ربي على صراط مستقيم ﴾ (٢) ، وقال : ﴿إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ﴾ (٤) .

الخامس: إن من القضاء المحتوم والسنة الجارية الإلهية التلازم بين الإحسان والتقوى والشكر في كل قوم وبين توارد النعم والبركات الـظاهـريـة

(٢) نوح : ٤ .

<sup>(</sup>١) الأحقاف: ٣.

<sup>(</sup>۲) هود : ۵۱ .

<sup>(</sup>٤) يس : ۸۳ .

والباطنية ونزولها من عند الله إليهم ويقائها ومكثها بينهم ما لم يغيروا كما يشير إليه قوله تعالى: فولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسيون (١) وقوله: فولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد (١) وقال: فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان (٣).

هذا هو الظاهر من الآية في التلازم بين شيوع الصلاح في قوم ودوام النعمة عليهم ، وأما شيوع الفساد فيهم أو ظهوره من بعضهم ونزول النقمة عليهم فالآية ساكتة عن التلازم بينهما وغاية ما يفيده قوله : ﴿لا يغير ما بقوم حتى يغيروا﴾ جواز تغيره تعالى عند تغييرهم وإمكانه لا وجوبه وفعليته ، ولذلك غير السياق فقال : ﴿وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له ﴾ ولم يقل : فيريد الله بهم من السوء ما لا مرد له .

ويؤيد هذا المعنى قوله: ﴿وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير﴾ (٤) حيث يدل صريحاً على أن بعض التغيير عند التغيير معفو عنه .

وأما الفرد من النوع فالكلام الإلهي يدل على التلازم بين صلاح عمله وبين النعم المعنوبة وعلى التغير عند التغير دون التلازم بين صلاحه والنعم الجسمانية .

والحكمة في ذلك كله ظاهرة فإن التلازم المذكور مقتضى حكم التلاؤم والتوافق بين أجزاء النظام وسوق الأنواع إلى غاياتها فإن الله جعل للأنواع غايات وجهزها بما يسوقها إلى غاياتها ثم بسط تعالى التلاؤم والتوافق بين أجزاء هذا النظام كان المجموع شيئاً واحداً لا معائدة ولا مضادة بين أجزائه فمقتضى طباعها أن يعيش كل نوع في عافية ونعمة وكرامة حتى يبلغ غايته فإذا لم يتحرف النوع الإنساني عن مقتضى فطرته الأصلية ولا متحرف من الأنواع ظاهراً غيره جرى الكون على سعادته ونعمته ولم يعدم رشداً ، وأما إذا انحرف عن ذلك وشاع فيه الفساد أفسد ذلك التعادل بين أجزاء الكون وأوجب ذلك هجرة النعمة واختلال

(٣) الرحمان : ٦٠ .

<sup>(</sup>١) الأعراف : ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) الشوري : ۳۰ .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم : ٧ .

وهذا المعنى كما لا يخفى إنما يتم في النوع دون الشخص ولدلك كان التلازم بين صلاح النوع والنعم العامة المفاضة عليهم ولا يجري في الأشخاص لأن الأشخاص ربما بطلت فيها الغايات بخلاف الأنواع فإن بطلان غاياتها من الكون يوجب اللعب في الخلقة قال تعالى : ﴿ وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ﴾ (١) وقد تقدم بعض الكلام في هذا الباب في ابحاث الأعمال في الجزء الثاني من الكتاب .

وبما تقدم يظهر فساد الاعتراض على الآية حيث إنها تفيد بظاهرها أنه لا يقع تغيير النعم بقوم حتى يقع تغيير منهم بالمعاصي مع أن ذلك خلاف ما قررته الشريعة من عدم جواز أخذ العامة بذنوب الخاصة هذا بإنه أجنبي عن مفاد الآية بالكلية .

هـذا بعض ما يعـطيه التـدبر في الآيـة الكريمـة وللمفسـرين في تفسيـرهـا اختلاف شديد من جهات شتى :

من ذلك اختلافهم في مرجع الضمير في قوله: ﴿ له معقبات ﴾ فمن قائل: إن الضمير راجع إلى ﴿ من ﴾ في قوله: ﴿ من أسر القول ﴾ النح ، كما قدمناه ، ومن قائل: إنه يرجع إليه تعالى أي الله ملائكة معقبات من بين يدي الإنسان ومن خلفه يحفظونه . وفيه أنه يستلزم اختلاف الضمائر . على أنه يوجب وقوع الالتفات في قوله: ﴿ من أمر الله ﴾ من غير نكتة ظاهرة ، ومن قائل : إن الضمير للنبي مسلم والآية تذكر أن الملائكة يحفظونه . وفيه أنه كسابقه يستلزم اختلاف الضمائر والظاهر خلافه . على أنه يوجب عدم اتصال الآية بسوابقها ولم يتقدم للنبي منتمائر والظاهر خلافه . على أنه يوجب عدم اتصال الآية بسوابقها ولم يتقدم للنبي منتمائد والمنائدة فكر .

ومن قبائل: إن الضمير عائد إلى من هو سبارب بالنهبار . وهذا أسخف الوجوه وسنعود إليه .

ومن ذلك اختلافهم في معنى المعقبات فقيل: إن أصله المعتقبات صار معقبات بالنقل والإدغام يقال: اعتقبه إذا حبسه واعتقب القوم عليه أي تعاونوا

<sup>(</sup>١) الدخان: ٣٨.

ورد بأنه خطأ ، وقيل : هو من باب التفعيل والتعقيب هو أن يتبع آخر في مشيئته كأنه يطأ عقبه أي مؤخر قدمه فقيل : إن المعقبات ملائكة يعقبون الإنسان في مسيره إلى الله لا يفارقونه ويحفظونه كما تقدم ، وقيل : المعقبات كتاب الأعمال من ملائكة الليل والنهار يعقب بعضهم بعضاً فملائكة الليل تعقب ملائكة النهار وهم يعقبون ملائكة الليل يحفظون على الإنسان عمله . وفيه : إنه خلاف ظاهر قوله : هذه معقبات على أن فيه جعل يحفظونه بمعنى يحفظون عليه

وقيل: المراد بالمعقبات الأحراس والشرط والمواكب الذين يعقبون الملوك والأمراء والمعنى: إن لمن هو سارب بالنهار وهم الملوك والأمراء معقبات من الأحراس والشرط يحيطون بهم ويحفظونهم من أمر الله أي قضائه وقدره توهماً منهم أنهم يقدرون على ذلك ، وهذا الوجه على سخافته لعب بكلامه تعالى .

ومن ذلك اختلافهم في قوله: ﴿من بين يديه ومن خلفه ﴾ فقيل: إنه متعلق بمعقبات أي يعقبونه من بين يديه ومن خلفه ، وفيه أن التعقب لا يتحقق إلا من خلف ، وقيل: متعلق بقوله: ﴿يحفظونه ﴾ وفي الكلام تقديم وتأخير والترتيب: يحفظونه من بين يديه ومن خلفه من أمر الله . وفيه عدم الدليل على ذلك ، وقيل: متعلق بمقدر كالوقوع والإحاطة وتحوهما أو بنحو التضمين والمعنى له معقبات يحيطون به من بين يديه ومن خلفه وقد تقدم .

ومن جهة اخرى قبل: إن المراد بما بين يديه وما خلفه ما هو من جهة المكان أي يحيطون به من قدامه وخلفه يحفظونه من المهالك والمخاطر، وقيل: المراد بهما ما تقدم من أعماله وما تأخر يحفظها عليه الملائكة الحفظ ويكتبونها ولا دليل على ما في الوجهين من التخصيص، وقيل: المراد بما بين يديه ومن خلفه ما للإنسان من الشؤون الجسمية والروحية مما له في حاضر حاله وما خلفه وراءه وهو الذي قدمناه.

ومن ذلك اختلافهم في معنى قوله : ﴿يحفظونه﴾ فقيل هو بمعنى يحفظون عليه ، وقيل : هو مطلق الحفظ ، وقيل : هو الحفظ من المضار .

ومن ذلك اختلافهم في قوله : ﴿من أمر الله ﴾ فقيل : هـو متعلق بقولـه : ﴿معقبات ﴾ وأن قوله : ﴿من بين يديه ومن خلفه ﴾ وقوله : ﴿يحفظونه ﴾ وقـوله : ﴿من أمر الله ﴾ ثلاث صفـات لمعقبات . وفيـه أنه خـلاف الظاهـر ، وقيل : هـو متعلق لقوله: ﴿ ويحفظونه ﴾ و﴿ من ﴾ بمعنى الباء للسببية أو المصاحبة والمعنى يحفظونه بسبب أمر الله أو بمصاحبة أمر الله ، وقيل: متعلق بيحفظونه و﴿ من ﴾ للابتداء أو للنشو أي يحفظونه مبتدئاً ذلك أو ناشئاً ذلك من أمر الله ، وقيل: هو كذلك لكن ﴿ من ﴾ بمعنى ﴿ عن ﴾ أي يحفظونه عن أمر الله أن يحل به ويعشاه وفسروا الحفظ من أمر الله بأن الأمر بمعنى البأس أي يحفظونه من بأس الله بأن يستمهلوا كلما أذنب ويسألوا الله سبحانه أن يؤخر عنه المؤاخذة والعقوبة أو إمضاء شقائه لعله يتوب ويرجع ، وفساد أغلب هذه الوجوه ظاهر غني عن البيان .

ومن ذلك اختلافهم في اتصال قوله: ﴿له معقبات من بين يديه ومن خلفه﴾ النح فقيل: متصل بقوله: ﴿سارب بالنهار﴾ وقد تقدم معناه، وقيل: متصل بقوله: ﴿الله يعلم ما تحمل كل انتى ﴾ أو قوله: ﴿عالم الغيب والشهادة ﴾ أي كما يعلمهم جعل عليهم حفظة يحفظونهم. وقيل متصل بقوله: ﴿إنما أنت منذر ﴾ الآية يعني أنه منظم محفوظ بالملائكة. والحق أنه متصل بقوله: ﴿وكل شيء عنده بمقدار ﴾ ونوع بيان له، وقد تقدم ذكره.

ومن ذلك اختلافهم في اتصال قوله: ﴿إن الله لا يغير ما بقوم ﴾ الخفيل: إنه متصل بقوله: ﴿ويستعجلونك بالعذاب ﴾ الآية أي إنه لا ينزل العذاب إلا على من يعلم من جهتهم بالتغيير حتى لمو علم أن فيهم من سيؤمن بالله أو من في صلبه من سيولمد ويعيش بالإيمان لم ينزل عليهم العذاب ، وقيل: متصل بقوله: ﴿سارب بالنهار ﴾ يعني أنه إذا اقترف المعاصي فقد غير ما به من سمة العبودية وبطل حفظه ونزل عليه العذاب . والقولان ـ كما ترى ـ بعيدان من السياق والحق أن قوله: ﴿إن الله لا يغير ما بقوم ﴾ النخ ، تعليل لما تقدمه من قوله: ﴿يحفظونه من أمر الله ﴾ وقد مر بيانه .

قوله تعالى : ﴿هو اللذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً وينشىء السحاب الثقال﴾ السحاب بفتح السين جمع سحابة بفتحها ولذلك وصف بالثقال .

والإراء إظهار ما من شأنه أن يحس بالبصر للمبصر ليبصره أو جعل الإنسان على صفة الرؤية والإبصار ، والتقابل بين قـوله : ﴿يـريكم﴾ وقولـه : ﴿ينشىء﴾ يؤيد المعنى الأول .

وقوله : ﴿خوفاً وطمعاً﴾ مفعول له أي لتخافوا وتطمعوا ، ويمكن أن يكون مصدرين بمعنى الفاعل حالين من ضمير ﴿كم﴾ أي خائفين وطامعين . والمعنى : هو الذي يظهر لعيونكم البرق ليظهر فيكم صفتا الخوف والطمع كما أن المسافر يخافه والحاضر يطمع فيه ، وأهل البحر يخافه وأهل البر يطمعون فيه ويخلق بإنشائه السحابات التي يطمعون فيه ويخلق بإنشائه السحابات التي تتعملها ، وفي ذكر آية البرق بالإراءة وآية السحاب بالإنشاء لطف ظاهر .

قوله تعالى : ﴿ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاه ﴾ الخ ، الصواعق جمع صاعقة وهو القطعة النارية النازلة من السماء عن برق ورعد ، والجدل المفاوضة والمنازعة في القول على سبيل المغالبة ، وأصله من جدلت الحبل إذا أحكمت فتله ، والمحال بكسر الميم مصدر ماحله يماحله إذا ما كره وقاواه ليتبين أيهما أشد وجادله لإظهار مساويه ومعائبه فقوله : ﴿وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال و معناه ـ والله أعلم ـ أن الوثنيين ـ وإليهم وجه الكلام في إلقاء هذه الحجج ـ يجادلون في ربوبيته تعالى بتلفيق الحجة على ربوبية أربابهم كالتمسك بدأب آبائهم والله سبحانه شديد المماحلة لأنه عليم بمساويهم ومعائبهم قدير على إظهارها وفضاحتهم .

قوله تعالى : ﴿ له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء ﴾ إلى آخر الآية الدعاء والدعوة توجيه نظر المدعو إلى الداعي ويتأتى غالباً بلفظ أو إشارة ، والاستجابة والإجابة إقبال المدعو على الداعي عن دعائه ، وأما اشتمال الدعاء على سؤال الحاجة واشتمال الاستجابة على قضائها فذلك غاية متممة لمعنى الدعاء والاستجابة غير داخلة في مفهوميهما .

نعم: الدعاء إنما يكون دعاء حقيقة إذا كان المدعو ذا نظر يمكن أن يوجه إلى الداعي وذا جدة وقدرة يمكنه بهما استجابة الدعاء وأما دعاء من لا يفقه أو يفقه ولا يملك ما ترفع به الحاجة فليس بحق الدعاء وإن كان في صورته.

ولما كانت الآية الكريمة قرر فيها التقابل بين قوله ﴿له دعوة الحق﴾ وبين قوله : ﴿وَاللَّذِينَ يَدْعُونُ مِنْ دُونُهُ اللَّحِ ، الذي يَذَكُر أَنْ دَعَاء غيره خال عن الاستجابة ثم يصف دعاء الكافرين بأنه في ضلال علمنا بذلك أن المراد بقوله : ﴿دعوة الحق الدعوة الحقة غير الباطلة وهي الدعوة التي يسمعها المدعوثم يستجيبها البتة ، وهذا من صفاته تعالى وتقدس فإنه سميع الدعاء قريب مجيب

وهـو الغني ذو الرحمة وقـد قـال : ﴿ أُجيب دعـوة الـداع إذا دعـان﴾ (١) وقـال : ﴿ ادعوني أستجب لكم﴾ (٢) فأطلق ولم يشترط في الاستجابة إلا أن تتحقق هناك حقيقة الدعاء وأن يتعلق ذلك الدعاء به تعالى لا غير .

فلفظة دعوة الحق من إضافة الموصوف إلى الصفة أو من الإضافة الحقيقية بعناية أن الحق والباطل كأتهما يقتسمان الدعاء فقسم منه للحق وهو الذي لا يتخلف عن الاستجابة ، وقسم منه للباطل وهو الذي لا يهتدي إلى هدف الإجابة كدعاء من لا يسمع أو لا يقدر على الاستجابة .

فهو تعالى لما ذكر في الآيات السابقة أنه عليم بكل شيء وأن له القدرة العجيبة ذكر في هذه الآية أن له حقيقة الدعاء والاستجابة فهو مجيب الدعاء كما أنه عليم قدير ، وقد ذكر ذلك في الآية بطريقي الإثبات والنفي أعني إثبات حق الدعاء لنفسه ونفيه عن غيره .

أما الأول فقوله: وله دعوة الحق في وتقديم الظرف يفيد الحصر ويؤيده ما بعده من نفيه عن غيره، وأما الشاني فقوله: ﴿والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وقد أخبر فيه أن الذين يدعوهم المشركون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء وقد بين ذلك في مواضع من كلامه فإن هؤلاء المدعوين إما أصنام يدعوهم عامتهم وهي أجسام ميتة لا شعور فيها ولا إرادة ، وإما أرباب الأصنام من الملائكة أو الجن وروحانيات الكواكب والبشر كما ربما يتنبه له خاصتهم فهم لا يملكون لانفسهم ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً فكيف بغيرهم ولله الملك كله وله القوة كلها فلا مطمع عند غيره تعالى .

ثم استثنى من عموم نفي الاستجابة صورة واحدة فقط وهي ما يشبه مورد المثل المضروب بقوله : ﴿كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه﴾ .

فإن الإنسان العطشان إذا أراد شرب الماء كان عليه أن يدنو من الماء ثم يبسط كفيه فيغترفه ويتناوله ويبلغ فاه ويرويه وهذا هو حق الطلب يبلغ نصاحبه بغيته في هدى ورشاد ، وأما الظمآن البعيد من الماء يريد البري لكن لا يأتي من أسبابه بشيء غير أنه يبسط إليه كفيه يبلغ فاه فليس يبلغ البتة فاه وليس له م

<sup>(</sup>١) القرة : ١٨٦ . (٢) المؤمن : ٦٠ .

طلبه إلا صورته فقط.

ومثل من يدعو غير الله سبحانه مثل هذا الباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وليس له من الدعاء إلا صورته الخالية من المعنى واسمه من غير مسمى فهؤلاء المدعوون من دون الله لا يستجيبون للذين يدعونهم بشيء ولا يقضون حاجتهم إلا كما يستجاب لباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه ويقضي حاجته أي لا يحصل لهم إلا صورة الدعاء كما لا يحصل لذلك الباسط إلا صورة الطلب ببسط الكفين.

ومن هنا يعلم أن هذا الاستثناء ﴿إلا كباسط كفيه ﴾ النح ، لا ينتقض به عموم النفي في المستثنى منه ولا يتضمن إلا صورة الاستثناء فهو يفيد تقوية الحكم في جانب المستثنى منه فإن مفاده أن الذين يدعسون من دون الله لا يستجاب لهم إلا كما يستجاب لباسط كفيه إلى الماء ولن يستحاب له ، وبعبارة أخرى لن ينالوا بدعائهم إلا أن لا ينالوا شيئاً أي لن ينالوا شيئاً البتة .

وهـذا من لطيف كـلامه تعـالى ويناظـر من وجه قـوله تعـالى الآتي : ﴿قَلَ أفـاتخذتم من دونـه أولياء لا يملكـون لأنفسهم نفعـاً ولا ضـراً ﴾ وآكـد منـه كمـا سيجيء إن شاء الله .

وقد تبين بما تقدم :

أولاً : إن قوله : ﴿ دعوة الجق﴾ المراد به حق الدعاء وهو الذي يستجاب ولا يرد البتة ، وأما قول بعضهم : إن المراد كلمة الإخلاص شهادة أن لا إلـه إلا الله فلا شاهد عليه من جهة السياق .

وثانياً : إن تقدير قبوله ﴿والبذين يدعبون﴾ النح ببإظهار الضمبائر : البذين يدعوهم المشركون من دون الله لا يستجيب أولئك المدعوون للمشركين بشيء .

وثالثاً: إن الاستثناء من قوله: ﴿لا يستجيبون لهم بشيء﴾ وفي الكلام حذف وإيجاز والمعنى: لا يستجيبون لهم بشيء ولا ينيلونهم شيئاً إلا كما يستجاب لباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وينال من بسطه، ولعل الاستجابة مضمن معنى النيل ونحوه.

ثم أكد سبحانه الكلام بقوله : ﴿وما دعاء الكافرين إلا في ضلال﴾ مع ما فيه من الإشارة إلى حقيقة أصيلة أخرى وهي أنه لا غرض لدعاء إلا الله سبحانـه فإنه العليم القدير والغني ذو الرحمة فلا طريق له إلا طريق التوجه إليه تعالى فمن دعا غيره وجعله الهدف لدعائه فقد الارتباط بالغرض والغاية وخرج بذلك عن الطريق فضل دعاؤه فإن الضلال هو الخروج عن الطريق وسلوك ما لا يوصل إلى المطلوب.

قوله تعالى: ﴿وقه يسجد من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وظلالهم بالغدو والآصال السجود الخرور على الأرض بوضع الجبهة أو الذقن عليها قال تعالى: ﴿وخروا له سجداً ﴾(١) وقال: ﴿يخرون للأذقان سجداً ﴾(١) والواحدة منه سجدة .

والكره ما يأتي به الإنسان من الفعل بمشقة فإن حمل عليه من خارج فهو الكره بفتح الكاف وما حمل عليه من داخل نفسه فهو الكره بضمها والطوع يقابل الكره مطلقاً.

وقال الراغب: العدوة والغداة من أول النهار، وقوبل في القرآن الغدو بالآصال نحو قوله: ﴿بالغدو والآصال﴾ وقوبل الغداة بالعشي قال: ﴿بالغداة والعشي﴾ انتهى والمغدو جمع غداة كقني وقناة وقال في المجمع: الآصال جمع أصل - بضمتين - وأصل جمع أصيل فهو جمع الجمع مأخوذ من الأصل فكانه أصل الليل الذي ينشأ منه وهو ما بين العصر إلى مغرب الشمس. انتهى.

والأعمال الاجتماعية التي يؤتى بها لأغراض معنوية كالتصدر الذي يمثل به الرئاسة والتقدم الذي يمثل به السيادة والركوع الذي يظهر به الصغر والصغار والسجود الذي يظهر به نهاية تذلل الساجد وضعته قبال تعزز المسجود له واعتلائه تسمى غاياتها بأساميها كما تسمى نفسها فكما يسمى التقدم تقدماً كذلك تسمى السيادة تقدماً وكما أن الانحناء الخاص ركوع كذلك الصغر والصغار الخاص ركوع وكما أن الخرور على الأرض سجود كذلك التذلل سجود كل ذلك بعناية أن العمل هي المطلوبة بالحقيقة دون ظاهر هيئة العمل.

وهذه النظرة هي التي يعتبرها القرآن الكريم في نسبة السجود وما يناظره من القنوت والتسبيح والحمد والسؤال ونحو ذلك إلى الأشياء كقوله تعالى : ﴿كُلُ لَهُ قَانَتُونَ﴾ (٢) وقوله : ﴿وَيَسَأَلُهُ مِنْ لَهُ قَانَتُونَ﴾ (٢) وقوله : ﴿وَيَسَأَلُهُ مِنْ

<sup>(</sup>١) يرسف : ١٠٠ . (١) البقرة : ١١٦ .

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ١٠٧. (٤) الإسراء: ٤٤.

هي السماوات والأرض﴾ (١) وقوله: ﴿والله يسجد ما في السماوات وما في الأرض﴾ (٢).

والفرق بين هذه الأمور المنسوبة إلى الأشياء الكونية وبينها وهي واقعة في ظرف الاجتماع الانساني أن الغايات موجودة في القسم الأول بحقيقة معناها بخلاف القسم الثاني فإنها إنما توجد فيها بنوع من الوضع والاعتبار فذلة المكونات وضعتها تجاه ساحة العظمة والكبرياء ذلة وضعة حقيقية بخلاف الخرور على الأرض ووضع الجبهة عليها فإنه ذلة وضعة بحسب الوضع والاعتبار وللذلك ربما يتخلف .

فقوله تعالى: ﴿ولله يسجد من في السماوات والأرض﴾ أخذ بما تقدم من النظر ولعله إنما خص أولي العقل بالذكر حيث قال: ﴿من في السماوات والأرض﴾ مع شمول هذه الذلة والضعة جميع الموجودات كما في آية النحل المتقدمة وكما يشعر به ذيل الآية حيث قال: ﴿وظلالهم﴾ النح ، لأن الكلام في السورة مع المشركين والاحتجاج عليهم فكان في ذلك بعثاً لهم أن يسجدوا لله طوعاً كما يسجد له من دونهم من عقلاء السماوات والأرض طوعاً حتى إن ظلالهم تسجد له ، ولذلك أيضاً تعلقت العناية بذكر سجود الظلال ليكون آكد في استنهاضهم فافهمه .

ثم إن هذا التذلل والتواضع ، الذي هو عامة الموجودات لساحة ربهم عز وعلا ، خضوع ذاتي لا ينفك عنها ولا يتخلف فهو بالطوع البتة وكيف لا وليس لها من نفسها شيء حتى يتوهم لها كراهة أو امتناع وجموح وقد قال تعالى : ﴿ فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ﴾ (١) .

فالعناية المذكورة توجب الطوع لجميع الموجودات في سجودهم لله تعالى وتقطع دابر الكره عنهم البتة غير أن هناك عناية أخرى ربما صححت نسبة الكره إلى بعضها في الجملة وهي أن بعض هذه الأشياء واقعة في مجتمع التزاحم مجهزة بطباع ربما عاقتها عن البلوغ إلى غاياتها ومبتغياتها أسباب أخر وهي الأشياء المستقرة في عالمنا هذا عالم المادة التي ربما زوحمت في مآربها ومنعتها عن البلوغ إلى مقتضيات طباعها موانع متفرقة ولا شك أن مخالف الطبع مكروه كما أن ما يلائمه مطلوب .

الرحمان: ۲۹.
 النحل: ۶۹.
 النحل: ۲۹.
 النجلة: ۱۱.

فهده الأشياء ساجدة الله خاضعة لأمره في جميع الشؤون الراجعة إليها غير أنها فيما يخالف طباعها كالموت والفساد وبطلان الآثار والآفات والعاهات ونحو ذلك ساجدة له كرها ، وفيما يلائم طباعها كالحياة والبقاء والبلوغ إلى الغايات والظفر بالكمال ساجدة له طوعاً كالملائكة الكرام الذين لا يعصون الله فيما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون .

ومما تقدم يظهر فساد قول بعضهم إن المراد بالسجدة هو الحقيقي منها يعني الخرور على الأرض بوضع الجبهة عليها مثلًا فهم جميعاً ساجدون غير أن المؤمن يسجد طوعاً والكافر يسجد خوفاً من السيف وقد نسب القول به إلى الحسن .

وكذا قول بعض: إن المراد بالسجود الخضوع فله يخضع الكل إلا أن ذلك من المؤمن خضوع طوع ومن الكافر خضوع كره لما يحل به من الآلام والأسقام ونسب إلى الجبائي .

وكذا قول آخرين : إن المراد بالآية خضوع جميع ما في السماوات والأرض من أولي العقل وغيرهم والتعبير بلفظ يخص أولي العقل للتغليب .

وأما قوله: ﴿وظلالهم بالغدو والآصال﴾ ففيه إلحاق أظلال الأجسام الكثيفة بها في السجود فإن النظل وإن كان عدمياً من حجب الجسم بكثافته عن نفوذ النور إلا أن له آثاراً خارجية وهو يزيد وينقص في طرفي النهار ويختلف اختلافاً ظاهراً للحس فله نحو من الوجود ذو آثاره يخضع في وجوده وآثاره لله ويسجد له.

وهي تسجد الله سبحانه سجدة طوع في جميع الأحيان ، وإنما خص بالغدو والأصال بالذكر لا لما قيل : إن المراد بهما الدوام لأنه يذكر مشل ذلك للتأبيد إذ لو أريد سجودها الدائم لكان الأنسب به أن يقال : بأطراف النهار حتى يعم جميع ما قبل الظهر وما بعده كما وقع في قوله : ﴿ ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ﴾ (١) .

بل النكتة فيه ـ والله أعلم ـ أن الزيادة والنقيصة دائمتان للأظلال في الغداة والأصيل فيمثلان للحس السقوط على الأرض وذلة السجود ، وأما وقت الـظهيرة

<sup>(</sup>١) طه : ١٣ .

وأوساط النهار فربما انعدمت الأظلال فيها أو نقصت وكانت كالساكنة لا يظهر معنى السجدة منها ذلك الظهور .

ولا شك في أن سقوط الأظلال على الأرض وتمثيلها لخرور السجود منظور إليه في نسبة السجود إلى الأظلال في تضيئها ، وليس النظر مقصوراً على مجرد طاعتها التكوينية في جميع أحوالها وآثارها والدليل على ذلك قوله : ﴿ أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيؤ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون ﴿ (١) فإن العناية بذلك ظاهرة فيه .

وليس ذلك قولاً شعرياً وتصويراً تخييلياً يتوسل به في الدعوة الحقة في كلامه تعالى ـ وحاشاه ـ وقد نص أنه ليس بشعر بل الحقائق المتعالية عن الأوهام الثابتة عند العقل السليم البعيدة بطباعها عن الحس إذا صادفت موارد أمكن أن يظهر فيها للحس نوع ظهور ويتمثل لها بوجه كان من الحري أن يستمد به في تعليم الأفهام الساذجة والعقول البسيطة ونقلها من مرتبة الحس والخيال إلى مرحلة العقل السليم المدرك للحقائق من المعارف فإنه من الحس والخيال الحق المستظهر بالحقائق المؤيد بالحق فلا بأس بالركون إليه .

ومن هـذا الباب عـده تعالى مـا يشاهـد من الظلال المتفيئة من الأجسام المنتصبة بالغدو والآصال سـاجدة الله سبحـانه لمـا فيها من السقـوط على الأرض كخرور السجود من أولى العقل.

ومن هذا الباب أيضاً ما تقدم من قوله: ﴿ويسبح الرعد بحمده ﴾ حيث أطلق التسبيح على صوت الرعد الهائل الذي يمثل لساناً ناطقاً بتنزيهه تعالى عن مشابهة المخلوقين والثناء عليه لرحمته المبشر به بالريح والسحاب والبرق مع أن الأشياء قاطبة مسبحة بحمده بوجوداتها القائمة به تعالى المعتمدة عليه ، وهذا تسبيح ذاتي منهم ودلالته دلالة ذاتية عقلية غير مرتبطة بالدلالات اللفظية التي توجد في الأصوات بحسب الوضع والاعتبار لكن الرعد بصوته الشديد الهائل يمثل للسمع والخيال هذا التسبيح الذاتي فذكره الله سبحانه بما له من الشأن لينتقل به الأذهان البسيطة الى معنى التسبيح الذاتي الذي يقوم بذات كل شيء من غير صوت قارع ولا لفظ موضوع .

<sup>(</sup>١) النحل: ٤٨ .

ويقرب من هذا الباب ما تقدم في مفتتح السورة في قوله تعالى : ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قَطْعُ مَتَجَاوِرَاتُ ﴾ الآية أن السماوات بغير عمد ترونها ﴾ وقوله : ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قَطْعُ مَتَجَاوِرَاتُ ﴾ الآية أن التمسك في مقام الاحتجاج عليه تعالى بالأمور المجهول أسبابها عند الحس ليس لأن سببيته تعالى مقصورة على هذا النوع من الموجودات والأمور المعلومة الأسباب في غنى عنه تعالى فإن القرآن الكريم ينص على عموم قانون السببية وأنه تعالى فوق الجميم بل لأن الأمور التي لا تنظهر أسبابها على الحس لبادى فظرة تنبه الأفهام البسيطة وتعشل لها الحاجة إلى سبب أحسن تمثيل فتنزع إلى البحث عن أسبابها وينتهي البحث لا محالة إلى سبب أول هو الله سبحانه ، وفي القرآن الكريم من ذلك شيء كثير .

وبالجملة فتسمية سقوط ظلال الأشياء بالغدو والآصال على الأرض سجوداً منها لله سبحانه مبنية على تمثيلها في هذه الحال معنى السجدة الذاتية التي لها في ذواتها بمثال حسى ينبه الحس لمعنى السجدة الذاتية ويسهل للفهم البسيط طريق الانتقال إلى تلك الحقيقة العقلية .

هذا هو الذي يعطيه التدبر في كلامه تعالى ، وأما حمل هذه المعاني على محض الاستعارة الشعرية أو جعلها مجازاً مثلاً يراد به انقياد الأشياء لأمره تعالى بمعنى أنها توجد كما شاء ، أو القول بأن المراد بالظل هو الشخص فإن من يسجد يسجد ظله معه فإن هذه معان واهية لا ينبغى الالتفات إليها .

قوله تعالى: ﴿قُلْ مِن رَبِ السماوات والأرض قَلَ الله قَـل أَفَاتَخَـذَتُم مِن دُونِه أُولِياء لا يملكون لأنفسهم تفعاً ولا ضراً ﴾ الآية بما تشتمل على أمر النبي ملكون لأنفسهم بمنزلة الفذلكة من الآيات السابقة .

وذلك أن الآيات السابقة ثبين بأوضح البيان أن تدبير السماوات والأرض وما فيهما من شيء إلى الله سبحانه كما أن خلقها منه وأنه يملك ما يفتقر إليه المخلق والتدبير من العلم والقدرة والرحمة وأن كل من دونه مخلوق مدبر لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً وينتج ذلك أنه الرب دون غيره .

فأمر تعالى نبيه مُنْتُمُ أن يسجل عليهم نتيجة بيانه السابق ويسألهم بعد تلاوة الآيات السابقة عليهم الكاشفة عن وجه الحق لهم بقوله: فومن رب السماوات والأرض وما فيهما ويدبر أسماوات والأرض وما فيهما ويدبر أمرهما ؟ ثم أمره أن يجيب هو نفسه عن السؤال ويقول: فالله لأنهم وهم

مشركون معاندون يمتنعون عن الإقرار بتوحيد الربوبية وفي ذلك تلويح إلى أنهم لا يعقلون حجة ولا يفقهون حديثاً .

ثم استنتج بمعونة هذه النتيجة نتيجة ثانية بها يتضح بطلان شركهم أوضح البيان وهي أن مقتضى ربوبيته تعالى الثابتة بالحجج السابقة أنه هو المالك للنفع والضرر فكل من دونه لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فكيف لغيره ؟ فاتخاذ أرباب من دون الله أي فرض أولياء من دونه يلون أمر العباد ويملكون لهم نفعاً وضراً في الحقيقة فرض لأولياء ليسوا بأولياء لأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً فكيف يملكون لغيرهم ذلك ؟ .

وهذا هو المراد بقوله مفرعاً على السؤال السابق : ﴿قل أَفَاتَحَدْتُم مَن دُونَهُ أُولِياءَ لا يَمَلَكُونَ لَغَيْرِهُم ذَلَكَ : أَي أُولِياءَ لا يَمَلَكُونَ لَغَيْرِهُم ذَلَكَ : أَي إِذَا كَانَ الله سبحانه هو رب السماوات والأرض فقد قلتم باتخاذكم أولياء آلهة من دونه قولاً يكذبه نفسه وهو عدم ولايتهم في عين ولايتهم وهو التناقض الصريح بأنهم أولياء غير أولياء وأرباب لا ربوبية لهم .

وبالتأمل فيما قدمناه أن الآية بمنزلة الفذلكة من سابق البيانات يعود مفاد الآية إلى مثل قولنا: إذا تبين ما تقدم فمن رب السماوات والأرض إلا الله ؟ أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون نفعاً ولا ضراً ؟ فالعدول عن التفريع إلى أمر النبي مسلسله بقوله: قبل كذا وقبل كذا وتكراره مرة بعد مرة إنما هو للتنزه عن خطابهم على ما بهم من قذارة الجهل والعناد وهذا من لطيف نظم القرآن.

قوله تعالى: ﴿قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور﴾ مثلان ضربهما الله سبحانه بعد تمام الحجة وإتمامها عليهم وأمر النبي للمؤرد في يضربهما لهم يبين بأحدهما حال المؤمن والكافر فالكافر بالحجة الحقة والآيات البينات غير المسلم لها أعمى والمؤمن بها بصير فالعاقل لا يسوي بينهما ببديهة عقله ، ويبين بالثاني أن الكفر بالحق ظلمات كما أن الكافر الواقع فيها غير بصير والإيمان بالحق نور كما أن المؤمن الآخذ به بصير ولا يستويان البتة فمن الواجب على المشركين إن كان لهم عقول سليمة \_ كما يدعون \_ أن يسلموا للحق ويرفضوا الباطل ويؤمنوا بالله وحده .

قوله تعالى : ﴿أَم جَعَلُوا لَهُ شُرِكَاء خَلَقُوا كَخَلَقُه﴾ إلى قوله ﴿وهُو النَّوَاحَدُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

دليل على أن الكلام مصروف عنهم إلى النبي سِنْرَاتُ دون أن يؤمر بإلقائه إليهم .

ثم العود في جواب هذا الاحتمال الذي يتضمنه قوله: ﴿ وَام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ﴾ إلى الأمر بإلقائه إليهم بقوله: ﴿ قَالَ الله خلق كل شيء وهو الواحد القهار ﴾ دليل على أن السؤال إنما هو عن النبي سينه والمطلوب من إلقاء توحيد الخالق إليهم هو الإلقاء الابتدائي لا الإلقاء بنحو الجواب ، وليس إلا لأنهم لا يقولون بخالق غير الله سبحانه كما قال تعالى: ﴿ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ﴾ (١) وقد كرر تعالى نقل ذلك عنهم .

فهؤلاء الوثنيون ما كانوا يرون فله سبحانه شريكاً في الخلق والإيجاد وإنما كانوا ينازعون الإسلام في توحيد الربوبية لا في توحيد الالوهية بمعنى الخلق والإيجاد، وتسليمهم توحيد الخالق المبدع وقصر ذلك على الله يبطل قبولهم بالشركاء في الربوبية وتتم الحجة عليهم لأن اختصاص الخلق والإيجاد بالله سبحانه ينفي استقلال الوجود والعلم والقدرة عن غيره تعالى ولا ربوبية مع انتفاء هذه النعوت الكمائية.

ولـذلك لم يبق لهم في القـول بربـوبية شـركائهم مـع الله سبحـانـه إلا أن ينكروا توحده تعالى في الخلق والإيجاد ويثبتوا بعـد الخلق والإيجاد لآلهتهم وهم لا يفعلونه . وهذا هو الموجب لذكره تعالى هذا الاحتمال لنبيه ملم من دون أن يخاطبهم به أو يأمره أن يخاطبهم .

فكأنه تعالى إذ يقول: ﴿أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ﴾ يقول لنبيه ﴿الربوبية من جهة الحتصاصه تعالى بالخلق والإيجاد فلم يبق لهم إلا أن يقولوا بشركة شركائهم في الخلق والإيجاد فلم يبق لهم خلقوا خلقاً كخلقه ثم تشابه الخلق الخلق والإيجاد فهل هم قائلون بأن شركاءهم خلقوا خلقاً كخلقه ثم تشابه الخلق عليهم فقالوا بربوبيتهم إجمالاً مع الله .

ثم أمر النبي سِنْمِينِ أن يلقي إليهم ما يقطع دابر هذا الاحتمال فقال : ﴿قُلَّ اللهِ خَالَقَ كُلُ شَيء وهو الواحد القهار﴾ والجملة صدرها دعـوى دليلها ذيلها أي إنه تعالى واحد في خالقيته لا شريك له فيها ، وكيف يكون لـه فيها شـريك ولـه

<sup>(</sup>١) لقمَان : ٢٥ ، الزمر : ٣٨ .

وحده يقهر كل عدد وكثرة وقد تقدم في تفسير قبوله تعالى : ﴿ اَرْبَابِ مَنْفُرُقُونَ خير أم الله الواحد القهار﴾ (١) بعض الكلام في معنى كونـه تعالى هــو الــواحــد القهار ، وتبين هناك أن مجموع هاتين الصفتين ينتج صفة الأحدية .

وقد بان مما ذكرناه وجه تغيير السياق في قوله : ﴿أَم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم والإعراض عن سياق الخطاب السابق فتأمل في ذلك واعلم أن أكثر المفسرين اشتبه عليهم الحال في الحجج التي تقيمها الآيات القرآنية لإثبات ربوبيته تعالى وتوحيده فيها ونفي الشريك عنه فخلطوا بينها وبين ما أقيمت لإثبات الصانع فتنبه لذلك .

## ( بحث روائي )

في الكافي بإسناده عن عبد الرحيم القصير عن أبي جعفر من في قول الله تعليم تعليم المناد والكل قوم هاد، فقال : قال رسول الله منذر ولكل قوم هاد، فقال : قال رسول الله منذر ولكل قوم المنذر وعلى الهادي الحديث .

أقول: وروى هذا المعنى الكليني في الكافي والصدوق في المعاني والصدوق في المعاني والصفار في البصائر والعياشي والقمي في تفسيريهما وغيرهم بأسانيده كثيرة مختلفة.

ومعنى قول مسلمة : وأنا المنذر وعلى الهادي، أني مصداق المنذر والإنذار هداية مع دعوة وعلى مصداق للهادي من غير دعوة وهو الإمام لا أن المراد بالمندر هو رسول الله مسلمة والمراد بالهادي هو على المنتذر هو رسول الله مسلمة والمراد بالهادي هو على المنتذفإن ذلك مناف لظاهر الآية البتة .

وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة والديلمي وابن عساكر وابن النجار قال: لما نزلت: ﴿إنما أنت منذر ولكل قوم هاد﴾ وضع رسول الله ﷺ يده على صدره فقال: أنا المنذر وأوماً بيده إلى منكب على فقال: أنت الهادي يا على بك يهتدي المهتدون من بعدي .

أقول : ورواه الثعلبي في الكشف عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي ﷺ .

<sup>(</sup>١) يوسف : ٣٩ .

وفي مستدرك الحاكم بإسناده عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير عن أبيه عن الحكم بن جرير عن أبي بريدة الأسلمي قال : دعا رسول الله على بالطهور وعنده على بن أبي طالب فأخذ رسول الله على بعدما تطهر فألصقها بصدره ثم قال : وإنما أنت منذره ويعني نفسه ثم ردها إلى صدر على ثم قال : ﴿ولكل قوم هاد كه ثم قال له : أنت منار الأنام وغاية الهدى وأمير القراء أشهد على ذلك إنك كذلك .

أقول : ورواه ابن شهر آشوب عن الحاكم في شواهد التنزيل والمرزباني في ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين .

وفي الدر المنثور أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وصححه وابن مردويه وابن عساكر عن علي بن أبي طالب في قوله تعالى : ﴿إنما أنت منذر ولكل قوم هاد في قال : رسول الله المنذر وأنا الهادي . وفي لفظ : والهادي رجل من بني هاشم يعني نفسه .

أقول : ومن طرق أهل السنة في هذا المعنى روايات أخرى كثيرة .

وفي المعاني بإسناده عن محمد بن مسلم قبال : قلت لأبي عبد الله سلط في قوله تعالى : ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مَنْذُرُ وَلَكُلُّ قُومُ هَادَ﴾ قبال : كل إمام هاد لكل قوم في زمانهم .

وفي الكافي بإسناده عن فضيل قال : سألت أبا عبد الله ﷺعن قـول الله عز وجل : ﴿ولكل قوم هاد﴾ فقال : كل إمام هاد للقرن الذي هو فيهم .

وفيه بإسناده عن أبي بصير قبال: قلت لأبي عبد الله سلط: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مَنْدَرُ وَلَكُلُ قُومُ هَادَ﴾ فقبال: قال رسول الله عليه: أنا المنذر وعلي الهادي ، يابا محمد هل من هاد اليوم ؟ فقلت: جعلت فداك ما زال منكم هاد من بعد هاد حتى رفعت إليك فقال: رحمك الله يا أبا محمد لو كانت إذا نزلت آية على رجل ثم مات دلك الرجل ماتت الآية مات الكتاب ولكنه يجري فيمن بقي كما حرى فيما مصى .

أقول والرواية تشهد على ما قدمناه أن شمول الآية لعلي بشخ من الحري وكذلك يحري في باقي الأثمة ، وهذا الجري هو المراد مما ورد أنها نزلت في على شخ

وفي تفسير العياشي عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله الله يحد عن قول الله : هوالله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الأرحام، قال: ما لم يكل حملًا. هوما تزداد، قال: الذكر والأنثى جميعاً.

أقول: وقوله: الذكر والأنثى جميعاً، يريد ما يزيد على الواحد من الواحد من الواحد بدليل الرواية التالية.

وفيه عن محمد بن مسلم وغيره عنهما عليهما السلام قال: ﴿ما تحمل ﴾ كل من انثى أو ذكر ﴿وما تغيض الأرحام ﴾ قال: ما لم يكن حملًا ﴿وما تنزداد ﴾ عن انثى أو ذكر .

وفي الكافي بإسناده عن حريز عمن ذكره عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل: والله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الأرحام وما تزداد قال: الغيض كل حمل دون تسعة أشهر ووما تزداد كل شيء تزداد على تسعة أشهر فكلما رأت المرأة الدم الخالص في حملها من الحيض فإنها تزداد بعدد الأيام التي رأت في حملها من الدم.

أقول : وهذا معنى آخر ونقل عن بعض قدماء المفسرين .

وفي المعاني بإسناده عن ثعلبة بن ميمون عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله الله الله الله عند أبي عبد الله الله عز وجل : ﴿عالم الغيب والشهادة ﴾ قال : الغيب ما لم يكن والشهادة ما قد كان .

أقول: ليس المراد من ﴿ما لم يكن﴾ المعدوم الذي ليس بشيء بل الأمر الذي بالقوة ما لم يدخل في ظرف الفعلية، وما ذكره ﷺ بعض المصاديق وهو ظاهر.

وفي الدر المنثور أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الكبير وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل من طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس أن أربد بن قيس وعامر بن الطفيل قدما المدينة على رسول الله يَبِين فانتهيا إليه وهو جالس فجلسا بين يديه فقال عامر ما تجعل لي إن أسلمت ؟ قال النبي يَبِيخ : لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم قال : أتجعل لي إن أسلمت الأمر من بعدك ؟ قال : ليس لك ولا لقومك ولكن لك أعنة الخيل . قال : فاجعل لي الوبر ولك المدر فقال النبي يُنِيخ : لا . فلما قفي من عنده قال : لأملأنها عليك خيلاً

ورجالًا ، قال النبي ﷺ : يمنعك الله .

فلما خرج أربد وعامر قال عامر: يا أربد إني سألهي محمد عنك بالحديث فاضربه بالسيف فإن الناس إذا قتلت محمداً لم يزيدوا على أن يرضوا ويكرهوا الحرب فسنعطيهم الدية فقال أربد: أفعل ، فأقبلا راجعين فقال عامر: يا محمد قم معي اكلمك فقام معه فخليا إلى الجدار ووقف معه عامر يكلمه وسل أربد السيف فلما وضع يده على سيفه يبست على قائم السيف فلا يستطيع سبل سيفه وأبطأ أربد على عامر بالضرب فالتفت رسول الله وشي فرأى أربد وما يصنع فانصرف عنهما ، وقال عامر لأربد: ما لك حشمت قال: وضعت يدي على قائم السيف فيست.

فلما خرج عامر وأريد من عند رسول الله على حتى إذا كانا بحرة رقم نـزلا فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فقال: اشخصا يا عدوي الله لعنكما الله ووقع بهما. فقال عامر: من هذا يا سعد؟ فقال سعد: هذا أسيد بن حضير الكتاثب. فقال: أما والله إن كان حضير صديقاً لي.

حتى إذا كانا بالرقم أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته ، وخرج عامر حتى إذا كان بالخريب أرسل الله عليه قرحة فأدركه الموت فيها فأنزل الله : ﴿ الله يعلم ما تحمل كل انش ﴾ إلى قوله ﴿ له معقبات من بين يديه ﴾ قال : المعقبات من أمر الله يحفظون محمداً عَنْيَة . ثم ذكر أربد وما قتله فقال : ﴿ هـ و الذي يريكم البرق ﴾ إلى قوله ﴿ وهو شديد المحال ﴾ .

أقسول : وروى منا في معنناه عن النطبسري وأبي الشيخ عن ابن زيند وفي آخره : وقال لبيد في أخيه أربد وهو يبكيه .

أخشى على أربد الحتوف ولا أرهب نوء السماء والأسد فحعني الرعد والصواعق با لفارس يسوم الكريهة النجد

وما تذكره الرواية من نزول هـذه الآيات في القصـة لا يلائم سيـاق ايات السورة الظاهر في كونها مكية بل لا يناسب سيــاق نفس الآيات أيضــاً على ما مـر من معناها .

وفي الـدر المنثور أيضاً أخرج ابن المنـذر وأبـو الشيـخ عن علي : ﴿ لَهُ مُعْقَبَاتُ مِنْ بَيْنَ يَدِيـه وَمَنْ خَلَقَهُ يَحَفَّظُونَهُ مِنْ أَمـر الله ﴾ قال : ليس من عبـد إلا

ومعه ملائكة يحفظونه من أن يقع عليه حائط أو يتردى في بئر أو يـأكله سبع أو غرق أو حرق فإذا جاء القدر خلوا بينه وبين القدر .

أقـول : وروي أيضاً ما في معناه عن أبي داود في القـدر وابن أبي الدنيـا وابن عساكر عنه . وروي ما في معناه عن الصادقين عليهما السلام .

وفي تفسير العياشي عن فضيل بن عثمان عن أبي عبد الله مشخفة قال حدثنا هذه الآية : ﴿له معقبات من بين يديه ومن خلفه ﴾ الآية قال : من المقدمات المؤخرات المعقبات الباقيات الصالحات .

أقول: ظاهره أن الباقيات الصالحات من مصاديق المعقبات المذكورة في الآية تحفظ صاحبها من سوء القضاء ولا تحفظه إلا بالملائكة الموكلة عليها فيرجع معناه إلى ما قدمناه في بيان الآية ، ويمكن أن تكون المقدمات المؤخرات نفس الباقيات الصالحات ورجوعه إلى ما قدمناه ظاهر.

وفيه عن أبي عمرو المدائني عن أبي عبد الله والمعالى: إن أبي كان يقول: إن الله قضى قضاء حتماً لا ينعم على عبد بنعمة فسلبها إياه قبل أن يحدث العبد ما يستوجب بذلك الذنب سلب تلك النعمة وذلك قول الله: ﴿إِنَّ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾.

وفيه عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن الرضا ﷺ في قول الله : ﴿إِنْ الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له ﴾ فصار الأمر إلى الله تعالى .

أقول: إشارة إلى ما قدمناه من معنى الآية .

وفي المعاني بإسناده عن عبد الله بن الفضل عن أبيه قبال . سمعت أبها خالد الكابلي يقول : سمعت زين العابدين علي بن الحسين مشخديقول : الذنوب التي تعبر النعم البغي على النباس والزوال عن العادة في الخير واصطناع المعروف وكفران النعم وترك الشكر ، قبال الله عز وجل : ﴿إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾ .

وفيه بإسناده عن الحسن بن فضال عن الـرضا عليه في قـوله : ﴿هـو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً﴾ قال : خوفاً للمسافر وطمعاً للمقيم .

وفي تفسير النعماني عن الأصبغ بن نباتة عن علي عشف في قول تعالى : ﴿وهو شديد المحال﴾ يريد المكر .

وفي أمالي الشيخ بإسناده عن أنس بن مالك أن رسول الله سنوات بعث رجلاً إلى فرعون من فراعنة العرب يدعوه إلى الله عز وجل فقال للرسول: أخبرني عن هذا الذي تدعوني إليه أمن فضة هو أم من ذهب أم من حديد؟ فرجع إلى النبي سنوات فأخبره بقوله فقال النبي شفيت : ارجع إليه فأدعه قال: يا نبي الله إنه اعتاص من ذلك. قال: ارجع إليه فرجع فقال كقوله فبينا هو يكلمه إذ رعدت سحابة رعدة فألقت على رأسه صاعقة ذهبت بقحف رأسه فأنزل الله جل ثناؤه فويسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال .

أقول: الكلام في آخره كالكلام في آخر ما مر من قصة عامر وأربد ويـزيد هـذا الخبر أن قـوله: ﴿ويـرسل الصـواعق﴾ الخ بعض من آيـة ولا وجه لتقـطيع الآيات في النزول.

وفي تفسير القمي قال: وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر سلطة في قوله: ﴿ولله يسجد من في السماوات والأرض ﴾ الآية: أما من يسجد من أهل السماوات طوعاً ، وأما من يسجد من أهل الأرض ممن ولد في الإسلام فهو يسجد له طوعاً ، وأما من يسجد له كرهاً فمن جبر على الإسلام وأما من لم يسجد فظله يسجد له بالغدو والآصال .

أقول: ظاهر الرواية يخالف سياق الآية الكريمة ، فإن الآية مسوقة لبيان عموم قهره تعالى بعظمته وعلوه من في السماوات والأرض أنفسهم وأظلالهم وهي تنبىء عن سجودها له تعالى بحقيقة السجدة ، وظاهر الرواية أن السجدة بمعنى الخرور ووضع الجبهة أو ما يشبه السجدة عامة موجودة إما فيهم وإما في ظلالهم فإن سجدوا حقيقة طوعاً أو كرهاً فهي وإلا فسقوط ظلالهم على الأرض يشبه السجدة وهذا معنى لا جلالة فيه فله الكبير المتعال .

على أنه لا يوافق العموم المتراءى من قوله: ﴿وظلالهم بالغدو والآصال﴾ وأوضح منه العموم الذي في قوله: ﴿أو لم يـروا إلى مـا خلق الله شيء يتفيؤ ظلاله عن اليمين والشمائل سجداً لله وهم داخرون ولله يسجـد ما في السمـاوات

وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون﴾(١) .

أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَداً رَابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّـارِ ابْتِغَآءَ حِلْيَـةٍ أَوْ مَتَاعَ زَبَدُ مِثْلُهُ كَذٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً وَأُمًّا مَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ الْأَمْثَالَ (١٧) لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِـهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوِيهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ (١٨) أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهَا ۚ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَـذَكَّرُ أُولُـوا الْأَلْبَابِ (١٩) ٱلَّذِينَ يُــوفُونَ بِعَهْـدِ ٱللهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَـاقَ (٢٠) وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشُوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (٢١) وَٱلَّـذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَـآءَ وَجْـهِ رَبِّهِمْ وَأَقَـامُـوا ٱلصَّلْوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّارَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلانِيَةً وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَفْهَى آلدًارِ (٢٢) جَنَّاتُ عَدْنِ يَـدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ (٢٣) سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّار (٢٤) وَٱلَّذِينَ نَضَونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَنْ

<sup>(</sup>١) البحل: ٤٩

آلـدَّارِ (٢٥) آللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَـآءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيْـوةِ آلدُّنْيَا وَمَا الْحَيْوةُ آلدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ (٢٦).

## (بیان)

لما أتم الحجة على المشركين في ذيل الآيات السابقة ثم أبان لهم الفرق الحلي بين الحق والباطل والفرق بين من يأخذ بهذا أو يتعاطى ذاك بقوله: ﴿قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ، أخذ في البيان التفصيلي للفرق بين الطريقين طريق الحق الذي هو الإيمان بالله والعمل الصالح وطريق الباطل الذي هم المؤمنون والعمل السيء وأهلهما الذين هم المؤمنون والمشركون ، وأن للأولين السلام وعاقبة الدار وللآخرين اللعنة ولهم سوء الدار والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ، وبدأ سبحانه الكلام في ذلك كله بمثل يبين وصف حال الحق والباطل وأثر كل منهما الخاص به ثم بنى الكلام على ذلك في وصف حال الطريقين والفريقين .

قوله تعالى: ﴿أَنْزِلُ مِن السماء ماء﴾ إلى آخر الآية قال في مجمع البيان: الوادي سفح الجبل العظيم المنخفض الذي يجتمع فيه ماء المطر، ومنه اشتقاق الدية لأنه جمع المال العظيم الذي يؤدى عن القتيل، والقدر اقتران الشيء بغيره من غير زيادة ولا نقصان والوزن يزيد وينقص فإذا كان مساوياً فهو القدر، وقرأ الحسن بقدرها بسكون الدال، وهما لغتان يقال: أعطى قدر شبر وقدر شبر، والمصدر بالتخفيف لا غير.

قال : والاحتمال رفع الشيء على الظهير بقوة الحامل لـه ، ويقال : عـلا صوته على فلان فاحتمله ولم يغضبه ، والزبد وضر الغليان وهو خبث الغليان ومنه زبد القدر وزبد السيل .

والجفاء ممدود مثل الغثاء وأصله الهمز يقال : جفأ الوادي جفاء قال أبو زيد : يقال : جفأت الرجل إذا صرعته وأجفأت القدر بزبدها إذا ألقيت زبدها عنها ، قال الفراء : كل شيء ينضم بعضه إلى بعض فإنه يجيء على فعال مثل الحطام والقماش والغثاء والجفاء . والإيقاد إلقاء الحطب في النار استوقدت النار ، واتقدت وتوقدت ، والمتاع ما تمتعت بـه ، والمكث السكون في المكان على مرور الـزمان يقـال : مكث ومكثــ بفتح الكاف وضمها ـ وتمكث أي تلبث . انتهى .

وقال الراغب: الباطل نقيض الحق وهو ما لا ثبات له عند الفحص عنه قال تعالى : ﴿ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وقد يضال ذلك في الاعتبار إلى المقال والفعال يقال : بطل بطولاً وبطلاً وبطلاناً وأبطله غيره قال عز وجل : ﴿ وبطل ما كانوا يعملون ﴾ وقال : ﴿ لم تلبسون الحق بالباطل ﴾ . انتهى موضع الحاجة .

فبطلان الشيء هو أن يقدر للشيء نوع من الوجود ثم إذا طبق على الخارج لم يثبت على ما قدر ولم يـطابقه الخـارج والحق بخلاف فالحق والبـاطل يتصف بهما أولاً الاعتقاد ثم غيره بعناية ما .

فالقول نحو السماء فوقنا والأرض تحتنا يكون حقاً لمطابقة الواقع إياه إذا فحص عنه وطبق عليه ، ولقولنا : السماء تحتنا والأرض فوقنا كان باطلاً لعدم ثباته في الواقع على ما قدر له من الثبات ، والفعل يكون حقاً إذا وقع على ما قدر له من الغاية أو الأمر كالأكل للشبع والسعي للرزق وشرب الدواء للصحة مثلاً إذا أثر أثره وبلغ غرضه ، ويكون باطلاً إذا لم يقع على ما قدر عليه من الغاية أو الأمر ، والشيء الموجود في الخارج حق من جهة أنه موجود كما اعتقد كوجود الحق تعالى ، والشيء غير الموجود وقد اعتقد له الوجود باطل وكذا لو كان موجوداً لكن قدر له من خواص الوجود ما ليس له كتقدير الاستقلال والبقاء للموجود الممكن فالموجود الممكن باطل من جهة عدم الاستقلال أو البقاء المقدر له وإن كان حقاً من جهة أصل الوجود قال :

ألا كسل شيء ما خسلا الله بساطسل وكسل نسعيسم لا مسحسالسة زائسل

والآيـة الكريمـة من غرر الآيـات القرآنيـة تبحث عن طبيعة الحق والبـاطل فتصف بدء تكونهما وكيفية ظهورهما والآثار الخاصة بكل منهما وسنة الله سبحانه الجارية في ذلك ولن تجد لسنة الله تحويلًا ولن تجد لسنة الله تبديلًا .

بين تعالى ذلك بمثل ضربه للناس ، وليس بمثلين كما قالـه بعضهم ولا بثلاثة أمثـال كما ذكـره آخرون كمـا سنشير إليـه إن شاء الله وإنمـا هو مثـل واحد ينحل إلى أمثال فقال تعالى: ﴿أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابياً وقوله: ﴿أنزل فعل فاعله هو الله سبحانه لم يذكر لوضوحه ، وتنكير ﴿ماء للدلالة على النوع وهو الماء الخالص الصافي يعني نفس الماء من غير أن يختلط بشيء أو يشوبه تغير ، وتنكير ﴿أودية للدلالة على اختلافها في الكبر والصغر والطول والقصر وتغايرها في السعة والوعي ، ونسبة السيلان إلى الأودية نسبة مجازية نظير قولنا: جرى المينزاب وتوصيف النوبد بالرابي لكونه طافياً يعلو السيل دائماً وهذا كله بدلالة السياق ، وإنما مثل بالسيل لأن احتمال الزبد الرابي فيه أظهر .

والمعنى: أنزل الله سبحانه من السماء وهي جهة العلو ماء بالإمطار فسالت الأودية الواقعة في محل الأمطار المختلفة بالسعة والضيق والكبر والصغار بقدرها أي كل بقدره الخاص به فالكبير بقدره والصغير بقدره فاحتمل السيل الواقع في كل واحد من الأودية المختلفة زبداً طافياً عالياً هو النظاهر على الحس يستر الماء ستراً.

ثم قال تعالى : ﴿ ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ﴾ من نشوية وما يوقدون عليه أنواع الفلزات والمواد الأرضية القابلة للإذابة المصوغة منها آلات الزينة وأمتعة الحياة التي يتمتع بها والمعنى ويخرج من الفلزات والمواد الأرضية التي يوقدون عليها في النار طلباً للزينة كالذهب والفضة أو طلباً لمتاع كالحديد وغيره يتخذ منه الآلات والأدوات ، زبد مثل النزبد الذي يربو السيل يطفو على المادة المذابة ويعلوه .

ثم قال تعالى : ﴿كَـذَلَك يَضُـرَب الله الحق والباطـل﴾ أي يثبت الله الحق والباطل نظير ما فعل في السيل وزبده وما يوقدون عليه في النار وزبده .

فالمراد بالضرب والله أعلم لنوع من التثبيت من قبيل قبولنا : ضربت المخيمة أي نصبتها وقبوله : ضربت عليهم الذلة والمسكنة أي أوقعت وأشت وضرب بيهم بسور أي أوجد وبني ، وأضرب لهم طريقاً في البحر أي أفتح وثبت وإلى هذا المعنى أيضاً يعبود ضرب المثل لأنه تثبيت ونصب لما يماثل المثل حتى يتبين به حاله ، والجميع في الحقيقة من قبيل إطلاق الملزوم وإرادة اللازم فإن الضرب وهو إيقاع شيء على شيء بقوة وعنف لا ينفك عادة على تثبيت أمر في ما وقع عليه الضرب كثبوت البوتد في الأرض بضرب المطرقة

وحلول الألم في جسم الحيـوان بضربـه فقـد أطلق الضـرب وهـو الملزوم وأريـد التثبيت وهو الأمر اللازم .

ومن هنا يظهر أن قول المفسرين إن في الجملة حذفاً أو مجازاً والتقدير كذلك يضرب الله مثل الحق والباطل أو مثـل الحق ومثل البـاطل على اختـلاف تفسيرهم في غير محله فإنه تكلف من غير موجب ولا دليل يدل عليه .

على أنه لو أريد به ذلك لكان موضعه المناسب له هو آخر الكلام وقد وقمع فيه قوله تعالى : ﴿كذلك يضرب الله الأمثال﴾ وهو يغني عنه .

على أن ما ذكروه من المعنى يرجِع إلى ما ذكرناه بالآخرة فإن كون حديث السيل والزبد أو ما يوقد عليه والزبد مثلاً للحق والباطل يـوجب كون ثبـوت الحق نظير ثبوت السيل وثبوت ما يوقد عليه ، وكون ثبوت الباطل نظير ثبوت الـزبد فـلا موجب للتقدير مع استقامة المعنى بدونه .

ثم قال تعالى: ﴿ فَأَمَا الرّبِدُ فَيَذُهِبِ جَفَاءُ وأَمَا مَا يَنْفَعُ النّاسُ فَيَمَكُ فَي الأَرْضِ ﴾ جمع بين الرّبدين أعني زبد السيل وزبد ما يوقدون عليه وقد كانا متفرقين في الذكر لاشتراك الجميع فيما يذكر من الخاصة وهو أنه يـذهب جفاء ، ولذا قدمنا آنفاً أن الآية تتضمن مثلاً واحداً وإن انحل إلى غير واحد من الأمثال .

وقد عدل عن ذكر الماء وغيره إلى قولـه : ﴿وأما مِا ينفع النـاس﴾ للدلالة على خـاصة يختص بهـا الحق وهو أن النـاس ينتفعون بـه وهو الغـاية المـطلوبـة لهـم .

والمعنى: فأما الزبد الذي كان يطفو على السيل ويعلوه أو يخرج مما يوقدون عليه في النار فيذهب جفاء ويصير باطلاً متلاشياً، وأما الماء الخالص أو العين الأرضية المصوغة وفيهما انتفاع الناس وتمتعهم في معاشهم فيمكث في الأرض ينتفع به الناس.

ثم قال تعالى : ﴿كذلك يضرب الله الأمثال﴾ وختم به القول أي إن الأمثال المضروبة للناس في كلامه تعالى يشابه المثـل المضروب في هـذه الآية في أنهـا تميز الحق من الباطل وتبين للناس ما ينقعهم في معاشهم ومعادهم .

ولا يبعد أن تكون الإشارة بقوله: ﴿كذلك﴾ إلى ما ذكره من أمر نـزول المطر وحريان الأودية بسيـولها المـزبدة وإيقـاد المواد الأرضيـة وخروج زبـدها،

أعني أن تكون الإشارة إلى نفس هذه الحوادث الخارجية والتكونات العينية لا القول فيدل على أن هذه الوقائع الكونية والحوادث الواقعة في عالم الشهادة أمثال مضروبة تهدي أولي النهي والبصيرة إلى ما في عالم الغيب من الحقائق كما أن ما في عالم الغيب على ما تكرر ذكره في ما في عالم الغيب على ما تكرر ذكره في القرآن الكريم ، ولا كثير فرق بين كون هذه المشهودات أمثالاً مضروبة أو آبات دالة وهو ظاهر .

وقد تبين بهذا المثل المضروب في الآية أمور هي من كليات المعارف الإلهية :

أحدها: إن الوجود النازل من عنده تعالى على الموجودات الذي هو بمنزلة الرحمة السماوية والمطر النازل من السحاب على ساحة الأرض خال في نفسه عن الصور والأقدار وإنما يتقدر من ناحية الأشياء أنفسها كماء المطر الذي يحتمل من القدر والصورة ما يطرأ عليه من ناحية قوالب الأودية المختلفة في الاقدار والصور فإنما تنال الأشياء من العطية الإلهية بقدر قابليتها واستعداداتها وتختلف باختلاف الاستعدادات والظروف والأوعية .

وهـذا أصل عـظيم يدل عليـه أو يلوح إليه آيـات كثيـرة من كـلامـه تعـالى كقوله : ﴿وَإِنْ مَن شَيِّء إِلاَ عَنْدَنَا خَزَائِنَهُ وَمَا نَنْزَلُـهُ إِلاَ بَقْدَرُ مَعْلُومٍ ﴾(١) وقـوله : ﴿وَأَنْزَلُ لَكُمْ مَنَ الْأَنْعَامُ ثَمَانِيةً أَزُواجٍ ﴾(٢) ومن الدليل عليه جميع آيات القدر .

ثم إن هذه الأمور المسماة بالاقدار وإن كانت خارجة عن الإفاضة السماوية مقدرة لها لكنها غير خارجة عن ملك الله سبحانه وسلطانه ولا واقعة من غير إذنه وقد قال تعالى : ﴿إليه يرجع الأمر كله﴾(٢) ، وقال : ﴿بل لله الأمر جميعاً ﴾ الآية ٣١ من السورة وبانضمام هذه الآيات إلى الآيات السابقة يظهر أصل آخر أدق معنى وأوسع مصداقاً .

وثانيها: إن تفرق هذه الرحمة السماوية في أودية العالم وتقدرها سالاقدار المقارنة لها لا ينفك عن أخباث وفضولات تعلوها وتظهر منها غير أنها ساطلة أي زائلة غير ثابتة بخلاف تلك الرحمة النازلة المتقدرة بالأقدار فإنها باقية ثابتة أي حقة وعند ذلك ينقسم ما في الوجود إلى حث وهو الثابت الباقي وماطل وهو

<sup>(</sup>١) الحجر: ٢١ .

سورة الرعد آية ١٧ .....١٠ ٢٤١ .... ٢٤١

الزائل غير الثابت .

والحق من الله سبحانه والباطل ليس إليه وإن كان بإذنه تعالى قال تعالى: ﴿ وَالْحَقّ مَنْ رَبُّ كُواً \* وَقَال : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السماء والأَرْض وَمَا بِينهما باطلاً ﴾ (٢) فهذه الموجودات يشتمل كل منها على جزء حق ثابت غير زائل سيعود إليه ببطلان ما هو الباطل منها كما قال : ﴿ مَا خَلَقْنَا السماوات والأَرْض وَمَا بِينهما إلا بالحق وأجل مسمى ﴾ (٢) وقال : ﴿ ويحق الله الحق بكلماته ﴾ (٤) وقال : ﴿ إِن الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ﴾ (١) وقال : ﴿ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ﴾ (١)

وثالثها: إن من حكم الحق أنه لا يعارض حقاً غيره ولا يـزاحمه بـل يمده وينفعه في طريقه إلى كمالـه ويسوقـه إلى ما يسلـك إليه من السعـادة ، يدل على ذلك تعليقه البقاء والمكث في الآية على الحق الذي ينفع الناس .

وليس المراد بنفي التعارض ارتفاع التنازع والتزاحم من بين الأشياء في عالمنا المشهود فإنما هو دار التنازع والتزاحم لا يرى فيه إلا نار يخمدها ماء وماء تفنيها نار وأرض يأكلها نبات ونبات يأكله حيوان ثم الحيوان يأكل بعضه بعضاً ثم الأرض يأكل الجميع بل المراد أن هذه الأشياء على ما بينها من الافتراس والانتهاش تتعاون في تحصيل الأغراض الإلهية ويتسبب بعضها ببعض للوصول إلى مقاصدها النوعية فمثلها مثل القدوم والخشب فإنهما مع تنازعهما يتعاونان في خدمة النجار في صنعة الباب مثلاً ، ومثل كفتي الميزان فإنهما في تعارضهما وتصارعهما يطيعان من بيده لسان الميزان لتقدير الوزن ، وهذا بخلاف الباطل كوجود كلال في القدوم أو بخس في المثقال فإنه يعارض الغرض الحق ويخيب السعى فيفسد من غير إصلاح ويضر من غير نفع .

ومن هذا الباب غالب آيات التسخير في القرآن كقوله: ﴿وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه ﴾ (٧) فكل شيء منها يفعل ما يقتضيه طبعه غير أنه يسلك في ذلك إلى تحصيل ما أراده الله سبحانه من الأمر.

(١) آل عمران : ٦٠ . (٤) يونس : ٨٢ . (٦) الأنبياء : ١٨ .

(٢) ص : ٢٧ ، (٥) الإسراء : ٨١ . (٧) الجاثية : ١٣ .

(٣) الأحقاف : ٣ .

وهذه الأصول المستفادة من الآية الكريمة هي المنتجة لتفاصيل أحكام الصنع والإيجاد، ولئن تدبرت في الآيات القرآنية التي تذكر الحق والباطل وأمعنت فيها رأيت عجباً.

واعلم أن هذه الأصول كما تجري في الأمور العينية والحقائق الخارجية كذلك تجري في العلوم والاعتقادات فمثل الاعتقادات الحق في نفس المؤمن مثل الماء النازل من السماء الجاري في الأودية على اختلاف سعتها وينتفع به الناس وتحيى قلوبهم ويمكث فيهم الخير والبركة ، ومثل الاعتقاد الباطل في نفس الكافر كمثل الزبد الذي يربو السيل لا يلبث دون أن يذهب جفاء ويصير سدى ، قال تعالى : ﴿ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ﴾ (١).

قوله تعالى: ﴿ للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له ﴾ إلى آخر الآية المهاد الفراش الذي يوطأ لصاحبه والمكان الممهد الموطأ وسميت جهنم مهاداً لأنها مهدت لاستقرارهم فيها لكفرهم وأعمالهم السيئة .

والآية وما بعدها من الآيات التسعة متفرعة على المثل المضروب في الآية السابقة \_ كما تقدمت الإشارة إليه يبين الله سبحانه فيها آثار الاعتقاد الحق والإيمان به والاستجابة لدعوته ، وآثار الاعتقاد الباطل والكفر به وعدم استجابة دعوته ويشهد بذلك سياق الآيات فإن الحديث فيها يدور حول عاقبة الإيمان والكفر وأن العاقبة المحمودة التي للإيمان لا يقوم مقامها شيء ولو كان ضعف ما في الدنيا من نعمة .

وعلى هذا فالأظهر أن يكون المراد بالحسنى العاقبة الحسنى وما ذكره بعضهم أن المراد بها المثوبة الحسنى أو الجنة وإن كان حقاً بحسب المآل فإن عاقبة الإيمان والعمل الصالح المحمودة هي المثوبة الإلهية الحسنى وهي الجنة لكن المثوبة أو الجنة غير مقصودة في المقام بما أنها مشوبة أو جنة بل بما أنها عاقبة أمرهم وينتهي إليها سعيهم.

ويؤيده بل يدل عليه قوله تعالى فيهم في الآيات التالية بعد تعريفهم بصفاتهم المختصة بهم : ﴿أُولِئُكُ لَهُمْ عَقْبِي الدار جنات عدن يدخلونها﴾ الآية .

<sup>(</sup>١) إبراهيم : ٧٧ .

وعلى هذا أيضاً فقوله: ﴿لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به﴾ موضوع موضع الغاية المحذوفة للدلالة على فخامة أمرها وبلوغها الغاية من حمل الهول والدهشة والشر والشقوة بما لا يذكر.

والمعنى: والدّين لم يستجيبوا لربهم يحل بهم أمر - أو يفوتهم أمر وهو نتيجة الاستجابة وعاقبتها الحسنى - من صفته أنه لو أن لهم ما في الأرض من نعمة تلتذ بها النفس الانسانية وهو غياية ما يمكن لإنسان أن يأمله ويتمناه ثم أضيف إليه مثله وهو فوق منية الإنسان وبعبارة ملخصة لو كانوا يملكون غاية مناهم في الحياة وما فوق هذه الغاية رضوا أن يفتدوا بهذا الذي يملكونه فرضاً عما يفوتهم من الحسنى ، وفي بعض كلمات على الشخفي وصفه: ﴿غير موصوف ما نزل بهم﴾ .

ثم أخبر تعالى عن هذا الذي لا يوصف من عاقبة أمرهم فقال : ﴿ أُولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ﴾ وسوء الحساب الحساب الذي يسوؤهم ولا يسرهم فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف ثم ذم تعالى ذلك مشيراً إلى سوء العاقبة بقوله : ﴿ وبئس المهاد ﴾ أي بئس المهاد مهادهم الذي مهد لهم ويستقرون فيه ، ومجموع قوله : ﴿ أُولئك لهم سوء الحساب ﴾ النخ في موضع التعليل لما ذكر من الافتداء والتعليل بالإشارة كثير في الكلام يقال : افعل بفلان كذا وكذا ذاك الذي الذي من صفته كذا وكذا .

ومعنى الآية والله أعلم للذين استجابوا لدعوة ربهم الحقة العاقبة الحسنى والذين لم يستجيبوا له لهم من عاقبة الأمر ما يرضون أن يفدوا للتخلص منه فوق ما يمكنهم أن يتمنوه لأن الذي يحل بهم من العاقبة السيئة يتضمن أو يقارن سوء الحساب والقرار في وبئس المهاد مهادهم .

وقد وضع في الآية الاستجابة وعدم الاستجابة مكان الإيمان والكفر لمناسبة المثل المضروب في الآية السابقة من نزول الماء من السماء وقبول الأودية منه كل بقدره ، والاستجابة قبول الدعوة .

قوله تعالى: ﴿أَفَمَن يَعِلَمُ أَنْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكُ مِنْ رَبِكُ الْحَقّ كَمِنْ هُو أَعْمَى إِنْمَا يَتَذَكُر أُولُوا الألباب﴾ استفهام إنكاري وهو في موضع التعليل لما تتضمنه الآية السابقة ، وبيان تفصيلي لعاقبة حال الفريقين من حيث استجابة دعوة الحق وعدمها .

وملخص البيان: إن الحق يستقر في قلوب هؤلاء الذين استجابوا لربهم فتصير قلوبهم ألباباً وقلوباً حقيقية لها آثارها وبركاتها وهو التذكر والتبصر، ومن خواص هذه القلوب التي يعرفها بها صاحبوها أن أولي الألباب يثبتون على السوفاء بعهد الله المأخوذ عنهم بفطرتهم فلا ينقضون ميشاق ربهم، ويثبتون على احترام ما وصلهم الله به وهي السرحم التي أجرى الله الخلقة من طريقها فيصلونها وهم خاشعون خاثفون، ويثبتون بالصبر عند المصائب وعن المعصية وعلى السطاعة، ويجرون بالتوجه إلى ربهم وهو الصلاة، وإصلاح المجتمع وهو الإنفاق، ودرء السيئات بالحسنات.

فهؤلاء لهم عاقبة الدار المحمودة وهي الجنة يدخلونها وتنعكس إليهم فيها مثوبات أعمالهم الحسنة المذكورة فيصاحبون فيها الصالحين من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم كما وصلوا الرحم في الدنيا ، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب مسلمين عليهم بما صبروا كما فتحوا أبواب العبادات والطاعات المختلفة في الدنيا فهذا هو أثر الحق .

وقوله: ﴿ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ﴾ الاستفهام فيه للإنكار \_ كما تقدم \_ وفيه نفي التساوي بين من استقر في قلبه العلم بالحق ومن جهل الحق وفي توصيف الجاهل بالحق بالأعمى إيماء إلى أن العالم به يصير وقد سماه بالأعمى والبصير في قوله آنفاً: ﴿ قل هل يستوي الأعمى والبصير ﴾ الآية ، فالعلم بالحق بصيرة والجهل به عمى والتبصر يفيد التذكر ولذا عده من خواص أولى العلم بقوله: ﴿ إنما يتذكر ﴾ .

وقوله : ﴿إِنَّمَا يَتَذَكُّو أُولُوا الألباب﴾ في مقام التعليل لما سبقه أعني قوله : ﴿افمن يعلم﴾ النخ ، أي إنهما لا يستويان لأن لأولي العلم تذكر ليس لأولي العمى والجهل ، وقد وضع في موضع أولي العلم أولو الألباب فدل على دعوى أخرى تفيد فائدة التعليل كأنه قيل : لا يستويان لأن لأحد الفريقين تذكراً ليس للآخر ، وإنما اختص التذكر بهم لأن لهم ألباباً وقلوباً وليس ذلك لغيرهم .

قوله تعالى : ﴿ الذين يوقون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ﴾ ظاهر السياق أن الجملة الثانية عطف تفسيري على الجملة الأولى فالمراد بالميثاق الذي لا ينقضونه هو عهد الله الذي يوفون به ، والمراد بهذا العهد والميئاق بقرينة ما ذكر في الآية السابقة من تذكرهم هو ما عاهدوا به ربهم وواثقوه بلسان فطرتهم أن

يوحدوه ويجروا على ما يقتضيه توحيده من الآثار فإن الإنسان مفطور على توحيده تعالى وما يهتف به توحيده ، وهذا عهد عاهدته الفطرة وعقد عقدته .

وأما العهود والمواثيق المأخوذة بوسيلة الأنبياء والرسل عن أمر من الله والأحكام والشرائع فكل ذلك من فروع الميثاق الفطري فإن الدين فطري .

قوله تعالى : ﴿والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل الخ ، الظاهر أن المسراد بالأمر هو الأمر التشريعي النازل بشهادة ذيل الآية ﴿ويخافون سوء الحساب على الأحكام النازلة في الشريعة ظاهراً وإن كانت مدركة بالفطرة كقبح الظلم وحسن العدل فإن المستضعف الذي لم يبلغه الحكم الإلهي ولم يقصر لا يحاسب عليه كما يحاسب غيره ، وقد تقدم في أبحاثنا السابقة أن الحجة لا تتم على الإنسان بمجرد الإدراك الفطري لولا انضمام طريق الوحي إليه قال تعالى : ﴿لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ﴾(١) .

والآية مطلقة فالمراد به كل صلة أمر الله سبحانه بها ومن أشهر مصاديقه صلة الرحم التي أمر الله بها وأكد القول في وجوبها ، قال تعالى : ﴿واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام﴾(١) .

وقد أكد القول فيه بما في ذيل الآية من قوله: ﴿ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب﴾ فأشار إلى أن في ترك الصلة مخالفة لأمر الله فليخش الله في ذلك وعملاً سيئاً مكتوباً في صحيفة العمل محفوظاً على الإنسان يجب أن يخاف من حسابه السيىء.

والظاهر أن الفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تأثر القلب من إقبال الشر أو ما في حكمه ، والخوف هو التأثر عملاً بمعنى الإقدام على تهيئة ما يتقى به المحذور وإن لم يتأثر القلب ولذا قال سبحانه في صفة أنبيائه : ﴿ولا يخشون أحداً إلا الله﴾ (٢) . فنفى عنهم الخشية عن غيره وقد أثبت الخوف لهم عن غيره في مواضع من كلامه كقوله : ﴿فأوجس في نفسه خيفة موسى﴾ (٤) وقوله : ﴿وإما تخافن من قوم خيانة ﴾ (٥) .

ولعله إليه برجع ما ذكره الراغب في الفرق بينهما أن الخشيـة خوف يشـوبه

 <sup>(</sup>١) النساء: ١٦٥ . (٥) الأنفال: ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) النساء: ١ . (٤) طه: ٦٧ .

تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علم . ولذا خص العلماء بها في قـوله : ﴿إنْمِا يخشى الله من عباده العلماء﴾ وكذا قول بعضهم : إن الخشية أشد الخوف لأنها مأخوذة من قولهم : شجرة خشية أي يابسة . وكذا قول بعضهم : إن الخوف يتعلق بالمكروه وبمنزله يقال : خفت المرض وخفت زيداً بخلاف الخشية فإنها تتعلق بالمنزل دون المكروه نفسه يقال : خشيت الله .

ولولا رجوعها إلى ما قدمناه لكمانت ظاهرة النقض وذكر بعضهم أن الفرق أغلبي لا كلي ، والآخرون أن لا فرق بينهما أصلًا وهـو مردود بمـا قـدمنـاه من الآيات .

قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ صَبَّرُوا ابْتَغَاءُ وَجِهُ رَبُّهُمْ وَأَقَامُوا الْصَّلَّاةُ وَأَنْفَقُوا ﴾ إلى آخر الآية ، إطلاق الصبر يـدل على اتصافهم بجميـع شعبه وأقسـامـه وهي الصبر عند المصيبة والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية لكنه مع ذلك مقيد بقوله : ﴿ ابتغاء وجه ربهم ﴾ أي طلباً لوجه ربهم فصفتهم التي يمدحون بها أن يكون صبيرهم لـوجـه الله لأن الكـــلام في صفـاتهم التي تنشـــأ وتنمــو فيهم من استجابتهم لربهم وعلمهم بحقيقة ما أنزل إليهم من ربهم لاكل صفة يمدحها الناس فيما بينهم وإن لم ترتبط بعبوديتهم وإيمانهم بربهم كالصبر عند الكريهة تمنعاً وعجباً بالنفس أو طلباً لجميل الثناء ونحوه كما قيل:

وقسولى كلما جشات وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي

والمراد بوجه الرب تعالى هو الجهة المنسوبة إليه تعالى من العمل ونحوه وهي الجهة التي عليها يظهر ويستقر العمل عنده تعالى أعني المثوبة التي له عنده الباقية ببقائه وقد قال تعالى : ﴿والله عنده حسن الثواب﴾(`` ، وقال : ﴿وسا عند الله باق﴾(`` ، وقال : ﴿كُلُّ شَيءَ هَالَكَ إِلَّا وَجَهِهُ﴾(`` .

وقوله : ﴿واقاموا الصلاة﴾ أي جعلوها قائمة غير ساقطة بالإخلال بأجزائها وشرائطها أو بالاستهانة بأمرها ، وعطف الصلاة وما بعدها على الصبسر من عطف الخاص على العام اعتناء بشأنه وتعظيماً لأمره . كما قيل .

وقوله : ﴿ وَانْفَقُوا مِمَا رِزْقْنَاهُم سُراً وَعَلَائِيةً ﴾ المراد به مُطلق الإنفاق أعم من الواجب وغيره ، والآية مكية لم ينزل وجوب الزكاة عند نزولهـا بعد ، وتقييــد

<sup>(</sup>١) أل عمران: ١٩٥ . (٢) التحل: ٩٦ .

الإنفاق بقوله: وسراً وعلانية للدلالة على استيفائهم حقه فإن من الإنفاق ما يحسن فيه الإسرار ومنه ما يحسن فيه الإعلان فعلى من آمن بما أنزله الله بالحق أن يستوفي من كل حقه فيسر بالإنفاق إذا كان في إعلانه مظنة الرياء أو السمعة أو إهانة أو إذهاب ماء الوجه، ويعلن فيه فيما كان في إعلانه تشويق الناس على البروالمعروف ودفع التهمة ونحو ذلك.

وقوله: ﴿ ويدرؤن بالحسنة السيئة ﴾ الدرء الدفع والمعنى إذا صادفوا سيئة جاؤوا بحسنة تزيد عليها أو تعادلها فيدفعون بها السيئة ، وهذا أعم من أن يكون ذلك في سيئة صدرت من أنفسهم فدفعوها بحسنة جاؤوا بها فإن الحسنات يذهبن السيئات أو دفعوها بتوبة إلى ربهم فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو في سيئة أتى بها غيرهم بالنسبة إليهم كمن ظلمهم فدفعوه بالعفو أو بالإحسان إليه أو من جفاهم فقابلوه بحسن الخلق والبشر كما إذا خاطبهم الجاهلون فقالوا سلاماً أو أتى بمنكر فنهوا عنه أو ترك معروف فأمروا به .

فذلك كله من درء السيئة بالحسنة ولا دليل من جانب اللفظ يبدل على التخصيص ببعض هذه الوجوه البتة .

وقد اختلف التعبير في هذه الصفات المذكورة لأولي الألباب: ﴿الذين يُوفُونَ ، ولا ينقضون ، ويصلون ، ويخشون ، ويخافون ، وصبروا ، وأقاموا ، وأنفقوا ، ويدرؤون في في بعضها \_وهي ستة \_ بلفظ المضارع ، وفي بعضها \_وهي ثلاثة \_ بلفظ الماضي .

وقد نقل عن بعضهم في وجه ذلك أن التعبير في قوله : ﴿والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقتاهم ﴾ النخ بلفظ الماضي وفيما تقدم بلفظ المضارع على سبيل التفنن في الفصاحة لأن هذه الأفعال وقعت صلة للموصول يعني ﴿النَّذِينَ ﴾ والموصول وصلته في معنى اسم الشرط مع الجملة الشرطية ، والماضي والمضارع يستويان معنى في الجملة الشرطية نحو إن ضربت ضربت وإن تضرب أضرب فكذا فيما بمعناه .

ولذا قال النحويون: إذا وقع الماضي صلة أو صفة لنكرة عامة احتمل أن يراد به المضي وأن يـراد به الاستقبـال فمن الأول ﴿الذين قـال لهم الـاس﴾ ومن الثاني ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم﴾ . وفيه أن إلغاء خصوصية زمان الفعل من المضي والاستقبال في الشرط وما في معناه لا يستوجب إلغاء لوازم الأزمنة كالتحقق في الماضي والجريان والاستمرار ونحوهما في المضارع فإن في الماضي مثلًا عناية بالتحقق وإن كان ملغى الزمان فصحة السؤال عن نكتة اختلاف التعبير في محله بعد .

ويستفاد من كلام بعض آخر في وجهه أن المراد بالأوصاف المتقدمة أعني الوفاء بالعهد والصلة والخشية والخوف الاستصحاب والاستمرار لكن الصبر لما كان مما يتوقف على تحقف التلبس بتلك الأوصاف اعتني بشأنه فعبر بلفظ الماضى إلدال على التحقق وكذا في الصلاة والإنفاق اعتناء بشأنهما .

وفيه أن بعض الصفات السابقة لا يقصر في الأهمية عن الصبر والصلاة والإنفاق كالوفاء بعهد الله الذي أريد به الإيمان بالله بإجابة دعوة الفطرة فلو كان الاعتناء بالشأن هو الوجه كان من الواجب أن يعبر عنه بلفظ الماضي كغيره من الصبر والصلاة والإنفاق.

والذي أحسب والله أعلم - أن مجموع قوله تعالى : ﴿والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة ﴾ مسوق لبيان معنى واحد وهو الإتيان بالعمل الصالح أعني إتيان الواجبات وترك النمحرمات وتدارك ما يقع فيه من الخلل استثناء بالحسنة فالعمل الصالح هو المقصود بالأصالة ودرء السيئة بالحسنة الذي هو تدارك الخلل الواقع في العمل مقصود بالتبع كالمتمم للنقيصة .

فلو جرى الكلام على السياق السابق وقيل: ﴿والذين يصبرون ابتغاء وجه ربهم ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقناهم سراً وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة ﴾ فاتت هذه العناية وبطل ما ذكر من حديث الأصالة والتبعية لكن قيل: ﴿والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ﴾ فأخذ جميع الصبر المستقر أمراً واحداً مستمراً ليدل على وقوع كل الصبر منهم ثم قيل: ﴿ويدرؤون ﴾ النخ ليدل على دوام مراقبتهم بالنسبة إليه لتدارك ما وقع فيه من الخلل ، وكذا في الصلاة والإنفاق فافهمه .

وهذه العناية بوجه نظيرة العناية في قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة﴾ الآية ، حيث يدل على تفرع تنزل الملائكة على تحقق قولهم ﴿رَبُّنَا الله﴾ واستقامتهم دون الاستمرار عليه . وقوله: ﴿أُولئك لهم عقبى الدار﴾ أي عاقبتها المحمودة فإنها هي العاقبة حقيقة لأن الشيء لا ينتهي بحسب ما جبله الله عليه إلا إلى عاقبة تناسبه وتكون فيها سعادته، وأما العاقبة المذمومة السيئة ففيها بطلان عاقبة الشيء لخلل واقع فيه، وإنما تسمى عاقبة بنحو من التوسع، ولذلك أطلق في الآية عقبى الدار وأريدت بها العاقبة المحمودة وقوبلت فيما يقابلها من الآيات بقوله: ﴿ولهم سوء الدار﴾ ومن هنا يظهر أن المراد بالدار هذه الدار الدنيا أي حياة الدار فالعاقبة عاقبتها.

قوله تعالى : ﴿ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ﴾ العدن الاستقرار يقال : عدن بمكان كذا إذا استقر فيه ومنه المعدن لمستقر الجواهر الأرضية وجنات عدن أي جنات نوع من الاستقرار فيه خلود وسلام من كل جهة .

وجنات عدن « النخ » بدل أو عطف بيان من قوله : ﴿عقبى الدار﴾ أي عاقبة هذه الدار المحمودة هي جنات العدن والخلود فليست هذه الحياة الدنيا بحسب ما طبعها الله عليه إلا حياة واحدة متصلة أولها عناء وبلاء وآخرها رخاء نعيم وسلام ، وهذا الوعد هو الذي يحكي وفاءه تعالى به حكاية عن أهل الجنة بقوله : ﴿وقالُوا الحمد الله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء ﴾(١) .

والآية - كما سمعت - تحاذي قوله : ﴿يصلون ما أمر الله به أن يوصل ﴾ وبيان لعاقبة هذا الحق الذي أخذوه وعملوا به وبشرى لهم أنهم سيصاحبون الصالحين من أرحامهم وأهليهم من الآباء والأمهات والذراري والإخوان والأخوات وغيرهم ويشمل الجميع قوله : ﴿آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ﴾ لأن الأمهات أزواج الآباء والإخوان والأخوات والأعمام والأخوال وأولادهم ذريات الآباء ، والآباء من الداخلين فمعهم أزواجهم وذرياتهم ففي الآية إيجاز لطيف .

قوله تعالى: ﴿والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار﴾ وهذا عقبى أعمالهم الصالحة التي داموا عليها في كل باب من أبواب الحياة بالصبر على الطاعة وعن المعصية وعند المصيبة مع الخشية والخوف .

<sup>(</sup>١) الزمر : ٧٤ .

وقوله : ﴿ سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار﴾ قـول الملائكة وقد خاطبوهم بالأمن والسلام الخالد وعقبي محمودة لا يعتريها ذم وسوء أبداً .

قوله تعالى: ﴿والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ﴾ إلى آخر الآية ، بيان حال غير المؤمنين بطريق المقابلة وقد قوبل بقوله: ﴿ويفسدون في الأرض ﴾ بقية ما ذكر في الآيات السابقة بعد الوفاء بعهد الله والصلة ، من الأعمال الصالحة هي التي تضمن صلاح الأرض وعمارة الدار على نحو يؤدي إلى سعادة النوع الإنساني ورشد المجتمع البشري ، وقد تقدم بيانه في دليل النبوة العامة .

وقد بين تعالى جزاء عملهم وعاقبة أمرهم بقوله : ﴿أُولَئْكُ لَهُمُ اللَّعَنَةُ وَلَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا سوء الداركة واللَّعن الابعاد من الرحمة والطرد من كل كرامة ، وليس ذلك إلا لانكبابهم على الباطل ورفضهم الحق النازل من الله ، وليس للباطل إلا البوار .

قوله تعالى : ﴿ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ﴾ إلى آخر الآية بيان أن ما أُوتي الفريقان من العاقبة المحمودة والجنة الخالدة ومن اللعنة وسوء الدار هو من الرزق الذي يرزقه الله من يشاء وكيف يشاء من غير حجر عليه أو إلزام .

وقد تبين أن فعله تعالى يستمر على وفق ما جعله من نبظام الحق والباطل فالاعتقاد الحق والباطل من الاعتقاد الحق والعمل به ينتهي إلى الارتزاق بالجنة والسلام والباطل من الاعتقاد والعمل به ينتهي إلى اللعنة وسوء الدار ونكد العيش.

وقوله : ﴿وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ﴾ يريد به ـ على ما يفيده السياق ـ أن الرزق هو رزق الأخرى لكنهم لميلهم إلى ظاهر الحياة الدنيا وزينتها ركنوا إليها وفرحوا بها ، وقد أخطأوا فإنها حياة غير مقصودة بنفسها ولا خالدة في بقائها بل مقصودة لغيرها الذي هو الحياة الآخرة فهي بالنسبة إلى الآخرة متاع يتمتع به في غيره ولغيره غير مطلوب لنفسه فالحياة الدنيا بالقياس إلى الحياة الآخرة إنما تكون من الحق إذا أخذت مقدمة لها يكتسب بها رزقها وأما إذا أخذت مطلوبة بالاستقلال فليست إلا من الباطل الذي يذهب جفاء ولا ينتفع به في شيء ، قال تعالى : ﴿وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون ﴿() .

<sup>(</sup>١) العنكبرت : ٦٤ .

## ( بحث روائي )

في الاحتجاج عن أمير المؤمنين بين عديث يذكر فيه أحوال الكفار - قوله: «فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» البزبد في هدا الموضع كلام الملحدين الذين أثبتوه في القرآن فهو يضمحل ويبطل ويتلاشى عند التحصيل، والذي ينفع الناس منه، فالتنزيل الذي لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والقلوب تقبله، والأرض في هذا الموضع هي محل العلم وقراره.

أقول: المراد بالتنزيل المراد الحقيقي من كلامه تعالى ، وبكلام الملحدين المثبت في القرآن هـو ما فسـروه برأيهم ، ومـا ذكره الشك بعض المصاديق والآية أعم مدلولاً كما مر .

وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: ﴿ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق﴾ عليكم بالوفاء بالعهد ولا تنقضوا الميثاق فإن الله قد نهى عنه وقدم فيه أشد التقدمة ، وذكره في بعض وعشرين آية نصيحة لكم وتقدمة إليكم وحجة عليكم ، وإنما يعظم الأمور بما عظمها الله عند أهل الفهم وأهل المقل وأهل العلم بالله ، وذكر لنا أن النبي عليه كان يقول في خطبته : لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له .

أقول: ظاهر كلامه حمل العهد والميثاق في الآية الكريمة على ما يـدور بين الناس أنفسهم وقد عرفت أن ظاهر السياق خلافه.

وفي الكافي بإسناده عن عمر بن يـزيد قـال : سألت أبـا عبد الله سالت عن عن عمر بن يـزيد قـال : سألت أبـا عبد الله سالت عن قول الله عز وجل : هوالذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل و قال : قرابتك .

وفيه أيضاً بإسناد آخر عنه قال : قلت لأبي عبد الله على: ﴿اللّذِينَ يَصَلُونَ مَا أَمَرَ الله به أَنْ يَوْصُل﴾ قال : نزلت في رحم آل محمد وقد يكون في قرابتك . ثم قال : ولا تكونن ممن يقول في الشيء إنه في شيء واحد .

أقول: يعني لا تقصر القرآن على معنى واحد إذا احتمل معنى آخر فـإن للقرآن ظهراً وبطناً وقد جعل الله مودة ذي القربى ـ وهي من الصلة ـ أجر الرسـالة في قوله : ﴿قُـلَ لا أَسَأَلَكُم عَلَيْهِ أَجِراً إلا المودة في القربي﴾(١) ويبدل على ما ذكرنا الرواية الآتية .

وفي تفسير العياشي عن عمر بن مريم قبال : سألت أبها عبد الله بساعي قول الله : ﴿الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل﴾ قال : من ذلك صلة الرحم وغاية تأويلها صلتك إيانا .

وفيه عن محمد بن الفضيل قال: سمعت العبد الصالح يقول: ﴿اللَّذِينَ يُصَلُّونَ مَا أَمْرُ اللَّهُ بِهُ أَنْ يُوصِل﴾ قال هي رحم آل محمد معلقة بالعرش تقول: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني ، وهي تجري في كل رحم.

أقسول : وفي هذه المعاني روايات أخر ، وقد تقدم معنى تعلق الـرحم بالعرش في تفسير أوائل سورة النساء في الجزء الرابع من الكتاب .

وفي الكافي بإسناده عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ﷺ قال : ومما فرض الله عز وجل أيضاً في المال من غير الزكاة قوله عز وجل : ﴿الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل﴾ .

أقول : ورواه العياشي في تفسيره .

وفي تفسير العياشي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله بالنفائه قال لرجل: يا فلان ما لك ولأخيك ؟ قال: جعلت فداك كان لي عليه حق فاستقصيت منه حقي. قال أبو عبد الله بالنفاخيرني عن قول الله: فويخافون سوء الحساب أتراهم خافوا أن يجور عليهم أو يظلمهم: لا والله خافوا الاستقصاء والمداقة.

أقول : ورواه في المعانى وتفسير القمى .

وفيه عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله الله عن قوله : فويخافون سبوء الحساب، قال : الاستقصاء والمداقة ، وقال : يحسب عليهم السيئات ولا يحسب لهم الحسنات .

أقول: وذيل الحديث مروي بطرق مختلفة عنه على وعدم حساب الحسنات إنما هو لمكان المداقة والحصول على وجوه الخلل العنفية كما تبدل

<sup>(</sup>١) الشورى : ٢٣ .

عليه الرواية التالية .

وفيه عن هشام عنه خاتنه في الآية قال: يحسب عليهم السيئات ولا يحسب لهم الحسنات وهو الاستقصاء.

وفي الدر المنثور في قـوله : ﴿جنـات عدن﴾ أخـرج ابن مردويـه عن علي قـال : قال رسـول الله ﷺ : جنة عـدن قضيب غرسـه الله بيده ثم قـال لـه : كن فكان .

وفي الكافي بإسناده عن عمروبن شمر اليماني يرفع الحديث إلى على المنتخذة ال : قال رسول الله منتخذة : الصبر ثلاثة صبر عند المصيبة ، وصبر على الطاعة ، وصبر عن المعصية فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء إلى الأرض ، ومن صبر على الطاعة كتب الله له ستمائة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش ، ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة ما بين الدرجة إلى منتهى العرش .

. . .

وَيَقُولُ آلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ آللهُ يُضِلَّ مَنْ يَشَآءُ وَيَهْدِيَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَّابَ (٢٧) آلَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنَ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ آللهِ أَلا بِذِكْرِ آللهِ تَطْمَئِنَ الْقُلُوبُ (٢٨) آلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ (٢٩) كَذْلِكَ أَرْسَلْنَاكَ وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ (٢٩) كَذْلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أَمَمٌ لِتَتَلُوا عَلَيْهِمُ آلَّذِي أَوْحَيْنَ إلَيْكَ وَهُمْ يَكُولُونَ بِآلرَّحْمُن قُلْ هُو رَبِّي لاَ إِلٰهَ إِلاَ هُو عَلَيْهِ تَـوَكُلْتُ وَهُمْ يَكُولُونَ بِآلرَّحْمُن قُلْ هُو رَبِّي لاَ إِلٰهَ إِلاَ هُو عَلَيْهِ تَـوَكُلْتُ

وَإِلَيْهِ مَنَابِ (٣٠) وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيْرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُلِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً أَفَلَمْ يَايْسَ اللَّذِينَ كَفَرُوا الْمَنْوَا أَنْ لَوْ يَشَاهُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً وَلاَ يَزَالُ اللَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ ذَارِهِمْ حَتَىٰ يَأْتِي تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ ذَارِهِمْ حَتَىٰ يَأْتِي وَعْدُ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (٣١) وَلَقَدِ السَّهُونِيءَ بِرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ فَامُنْ هُو قَآئِمٌ عَلَى كُلِ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا للهِ عَقَابِ (٣٢) أَفَمَنْ هُو قَآئِمٌ عَلَى كُلِ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا للهِ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُوا عَنِ السَّبِيلِ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُوا عَنِ السَّبِيلِ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلُ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٢) لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيْولِ اللهِ وَمَنْ يُضِلِلُ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٢) لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيْولِ اللهِ الْتَسَلِ وَمَنْ يُضَلِّلُ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣) لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ وَاقٍ (٣٤) مَثَلُ وَمَنْ يُضِيلُ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٣) لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ وَاقٍ (٣٤) مَثُلُ وَعِنْ السَّيلِ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَلْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُعْمَى النَّذِينَ النَّادُ (٣٤) .

## (بیان)

عود ثان إلى قول الكفار: ﴿ لُولِلا أُنزل عليه آية من ربه ﴾ نراها فنهتدي بها ونعدل بذلك عن الشرك إلى الإيمان ويجيب تعالى عنه بأن الهدى والضلال ليس شيء منهما إلى ما ينزل من آية بل إن ذلك إليه تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء ، وقد جرت السنة الالهية على هداية من أناب إليه وكان له قلب يطمئن إلى ذكره وأولئك لهم حسن المآب وعقبى الدار. وإضلال من كفر بآياته الواضحة وأولئك لهم عذاب في الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من دون الله من واق .

وإن الله أنزل عليهم آية معجزة مثل القرآن لو أمكنت هـداية أحـد من غير مشيئة الله لكانت به لكن الأمر إلى الله وهو سبحانه لا يريد هداية من كتب عليهم الضلال من أهل الكفر والمكر ومن يضلل الله فما له من هاد .

قوله تعالى : ﴿ويقول الذين كفروا لمولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب عود إلى قول الكفار ﴿لولا أنزل عليه آية من ربه ﴾ وإنما أرادوا به أنه لمو أنزل على النبي من يناه أية من ربه لاهتدوا به واستجابوا له وهم لا يعدون القرآن النازل إليه آية .

فأجاب تعالى عن قولهم بقوله آمراً نبيه أن يلقيه إليهم : ﴿قُلْ إِنَ الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب﴾ فأفاد أن الأمر ليس إلى الآية حتى يهتدوا بنزولها ويضلوا بعدم نزولها بل أمر الإضلال والهداية إلى الله سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء .

ولما لم يؤمن أن يتوهموا منه أن الأمر يدور مدار مشيئة جزافية غير منتظمة أشار إلى دفعه بتبديل قولنا: ويهدي إليه من يشاء من قوله: ﴿ويهدي إليه من أناب﴾ فبين أن الأمر إلى مشيئة الله تعالى جارية على سنة دائمة ونظام متقن مستمر وذلك أنه تعالى يشاء هداية من أناب ورجع إليه ويضل من أعرض ولم ينب فمن تلبس بصفة الإنابة والرجوع إلى الحق ولم يتقيد بأغلال الأهواء هداه الله بهذه الدعوة الحقة ومن كان دون ذلك صل عن الطريق وإن كان مستقيماً ولم تنفعه الآيات وإن كان مستقيماً ولم تنفعه الآيات وإن كانت معجزة وما تغن الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون .

ومن هنا يظهر أن قوله : ﴿إِن الله يضل﴾ الخ ، على تقدير : إن الله يضل بمشيئته من لم ينب إليه ويهدي إليه بمشيئته من أناب إليه .

ويظهر أيضاً أن ضمير ﴿إليه﴾ في ﴿يهدي إليه﴾ راجع إليه تعالى وأن ما ذكره بعضهم أنه راجع إلى القرآن ، وآخرون أنه راجع إلى النبي سنران غير وجيه .

قوله تعالى : ﴿ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بـذكر الله ألا بـذكر الله تـطمئن

القلوب ﴾ الاطمئنان السكون والاستقرار والاطمئنان إلى الشيء السكون إليه .

وظاهر السياق أن صدر الآية بيان لقوله في ذيل الآية السابقة: ﴿من أناب﴾ فالإيمان واطمئنان القلب بذكر الله هو الإنابة ، وذلك من العبد تهيؤ واستعداد يستعقب عطية الهداية الإلهية كما أن الفسق والزيخ في باب الضلال تهيؤ واستعداد يستعقب الإضلال من الله كما قال: ﴿وما يضل به إلا الفاسقين﴾(١) وقال: ﴿فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين﴾(١) .

وليس الإيمان بالله تعالى مثلاً مجرد إدراك أنه حق فإن مجرد الإدراك ربما يجامع الاستكبار والجحود كما قال تعالى: ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ﴾ (٢) مع أن الإيمان لا يجامع الجحود فليس الإيمان بشيء مجرد إدراك أنه حق مثلاً بل مطاوعة وقبول خاص من النفس بالنسبة إلى ما أدركته يوجب تسليمها له ولما يقتضيه من الآثار وآيته مطاوعة سائر القوى والجوارح وقبولها له كما طاوعته النفس وقبلته فترى المعتاد يبعض الأعمال المذمومة ربما يدرك وجه القبح أو المساءة فيه غير أنه لا يكف عنه لأن نفسه لا تؤمن به ولا تستسلم له وربما طاوعته وسلمت له بعدما أدركته وكفت عنه عند ذلك بلا مهل وهو الإيمان.

وهذا هو الذي يظهر من قوله تعالى: ﴿ وَمَن يرد الله أَن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء ﴾ (٤) فالهداية من الله سبحانه تستدعي من قلب العبد أو صدره وبالآخرة من نفسه أمراً نسبته إليها نسبة القبول والمطاوعة إلى الأمر المقبول المطاوع ، وقد عبر عنه في آية الأنعام بشرح الصدر وتوسعته ، وفي الآية المبحوث عنها بالإيمان واطمئنان القلب وهو أن يرى الإنسان نفسه في أمن من قبوله ومطاوعته ويسكن قلبه إليه ويستقر هو في قلبه من غير أن يضطرب منه أو ينقلع عنه .

ومن ذلك يظهـر أن قولـه : ﴿وَتَطَمَّنَ قَلُوبِهِم بِـذَكُرِ اللهِ﴾ عـطف تفسيري على قوله : ﴿آمنوا﴾ فالإيمان بالله يلازم اطمئنان القلب بذكر الله تعالى .

(٢) الصف : ٥ .

(٢) النحل : ١٤ .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) الأنعام : ١٢٥ .

ولا ينافي ذلك ما في قوله تعالى : ﴿إِنْمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذَكُمْ اللَّهُ وجلت قلوبهم (١) فإن الوجل المذكور فيه حالة قلبية متقدمة على الاطمئنان المذكور في الآية المبحوث عنها كما يرشد إليه قوله تعالى : ﴿ الله نـزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود اللذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك همدى الله يهدي به من يشاء ﴾ (٢) وذلك أن النعمة هي النازلة من عنده سبحانه وأما النقمة أياً ما كانت فهي بالحقيقة إمساك منه عن إفاضة النعمة وإنزال الرحمة وليست فعلاً ثبوتياً صادراً منه تعالى على ما يفيده قوله : ﴿ مَا يَفْتُحُ اللَّهُ لَلنَّاسُ مِن رَحِمَةٌ فَلا مُمسك لَهَا وَمَا يُمسك فَلا مُرسل له من بعده **۴** (۱۲) .

وإذا كمان الخوف والخشية إنما همو من شر متوقع ولا شمر عنده سبحمانه فحقيقة الخوف من الله هي خوف الإنسان من أعماله السيئة التي توجب إمساك الرحمة وانقطاع الخير المفاض من عنده ، والنفس الإنسانية إذا قـرعت بذكـر الله سبحانه التفتت أولًا إلى ما أحاطت بـه من سمات القصـور والتقصير فـأخـذتهـا القشعريرة في الجلد والوجل في القلب ثم التفتت ثـانياً إلى ربــه الذي هــو غايــة طلبة فطرته فسكنت إليه واطمأنت بذكره .

وقال في مجمع البيان : وقد وصف الله المؤمن ههنا بأنه يطمئن قلب إلى ذكر الله ، ووصفه في موضع آخر بأنه إذا ذكر الله وجل قلبه لأن المراد بالأول أنــه يذكر ثـوابه وإنعـامه وآلاءه التي لا تحصى وأيـاديه التي لا تجـازي فيسكن إليه ، وبالثاني أنه يذكر عقابه وانتقامه فيخافه ويوجل قلبه . انتهى ، وهــذا الوجــه أوفق بتفسيس من فسر اللذكر في الآية بالقرآن الكريم وقد سماه الله تعالى ذكراً في مواضع كثيرة من كلامه كقوله : ﴿وهذا ذكر مبارك﴾ (٤) وقـوله : ﴿إنَّا نَحَنُ نَزَلْنَا الذكر﴾ (٥) وغير ذلك .

لكن الظاهر أن يكون المراد بالذكر أعم من الذكر اللفظي وأعني بــه مطلق انتقال الذهن والخطور بالبال سواء كان بمشاهنة آية أو العشور على حجة أو استماع كلمة ، ومن الشاهد عليه قوله بعده : ﴿ أَلَا بِذَكُرُ اللهُ تَـَكُّمُ الْقُلُوبِ ﴾

(٢) الزمر : ٣٣ .

(٥) الحجر : ٩٠ .

<sup>(</sup>١) الأنفال : ٢ .

<sup>(</sup>٣) قاطر: ٣.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٥٠ .

فإنه كضرب القاعدة يشمل كل ذكر سواء كان لفظياً أو غيره ، وسواء كان قرآناً أو غيره .

وقوله: ﴿ أَلَا بِذَكُرِ الله تَطْمئن القلوب ﴾ فيه تنبيه للناس أن يتوجهوا إليه ويريحوا قلوبهم بذكره فإنه لا هم للإنسان في حياته إلا الفوز بالسعادة والنعمة ولا خوف له إلا من أن تغتاله الشقوة والنقمة والله سبحانه هو السبب الوحيد الذي بيده زمام الخير وإليه يرجع الأمر كله ، وهو القاهر فوق عباده والفعال لما يريد وهو ولي عباده المؤمنين به اللاجئين إليه فذكره للنفس الأسيرة بيد الحوادث الطالبة لركن شديد يضمن لها السعادة ، المتحيرة في أمرها وهي لا تعلم أين تريد ولا أنى يراد بها ؟ كوصف الترياق للسليم تنبسط به روحه وتستريح منه نفسه ، والركون إليه والاعتماد عليه والاتصال به كتناول ذاك السليم لذلك الترياق وهو يجد من نفسه نشاط الصحة والعافية آنا بعد آن .

فكل قلب على ما يفيده الجمع المحلى باللام من العموم - يطمئن بذكر الله ويسكن به ما فيه من القلق والاضطراب نعم إنما ذلك في القلب الذي يستحق أن يسمى قلباً وهو القلب الباقي على بصيرته ورشده ، وأما المنحرف عن أصله الذي لا يبصر ولا يفقه فهو مصروف عن الذكر محروم عن الطمأنينة والسكون قال تعالى : ﴿فَإِنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور﴾(١) ، وقال : ﴿لهم قلوب لا يفقهون بها﴾(١) وقسال : ﴿نسوا الله فنسيهم﴾(١) .

وفي لفظ الآية ما يبدل على الحصر حيث قدم متعلق الفعل أعني قوله: 
وبذكر الله عليه فيفيد أن القلوب لا تطمئن بشيء غير ذكر الله سبحانه ، وما قدمناه من الإيضاح ينور هذا الحصر إذ لا هم لقلب الإنسان وهو نفسه المدركة إلا نيل سعادته والأمن من شقائه وهو في ذللك متعلق بذيل الأسباب ، وما من سبب إلا وهو غالب في جهة ومغلوب من اخرى إلا الله سبحانه فهو الغالب غير المغلوب الغني ذو الرحمة فبذكره أي به سبحانه وحده تطمئن القلوب ولا يطمئن القلب إلى شيء غيره إلا غفلة عن حقيقة حاله ولو ذكر بها أخذته الرعدة والقلق .

ومما قيل في الآية الكريمة أعني قوله: ﴿الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ﴾ النح أنها استئناف ، وقوله: ﴿الذين آمنوا ﴾ مبتدأ خبره قوله في الآية التالية: ﴿طوبى لهم وحسن مآب ﴾ وقوله: ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات ﴾ بدل من المبتدأ وقوله: ﴿ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ اعتراض بين المبتدأ وخبره ، وهو تكلف بعيد من السياق .

قوله تعالى : ﴿ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ﴾ طوبى على وزن فعلى بضم الفاء مؤنث أطيب فهي صفة لمحذوف وهو على ما يستفاد من السياق ـ الحياة أو المعيشة وذلك أن النعمة كائنة ما كانت إنما تغتبط وتهنأ إذا طابت للإنسان ولا تطيب إلا إذا اطمان القلب إليه وسكن ولم يضطرب ولا يوجد ذلك إلا لمن آمن بالله وعمل عملاً صالحاً فهو الذي يطمئن منه القلب ويطيب له العيش فإنه في أمن من الشر والخسران وسلام مما يستقبله ويدركه وقد أوى إلى ركن لا ينهدم واستقر في ولاية الله لا يوجه إليه ربه إلا ما فيه سعادته إن اعطي شيئاً فهو خير له وإن منع فهو خير له .

وقد قال في وصف طيب هذه الحياة: ﴿من عمل صالحاً من ذكر وانثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ﴾ (١) وقال في صفة من لم يرزق اطمئنان القلب بذكر الله: ﴿ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ﴾ (١) ، ولعل وصف الحياة أو المعيشة في الآية التي نحن فيها بزيادة الطيب تلميحاً إلى أنها نعمة لا تخلو من طيب على أي حال إلا أنها فيمن اطمأن قلبه بذكر الله أكثر طيباً لخلوصها من شوائب المنغصات.

فقوله: ﴿طوبى لهم﴾ في تقدير لهم حياة أو معيشة طوبى ، فيطوبى مبتدا و﴿لهم﴾ خبره وإنما قدم المبتدأ المنكر على الظرف لأن الكلام واقع موقع التهنئة وفي مثله يقدم ما به التهنئة استعجالاً بذكر ما يسر السامع ذكره نظير قولهم في البشارة: بشرى لك .

وبالجملة في الآية تهنئة الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وهم الذين آمنوا وتـطمئن قلوبهم بـذكـر الله اطمئنانــاً مستمـراً ـ بـاطيب الحيـاة أو العيش وحسن

<sup>(</sup>١) النحل : ٩٧ .

المرجع ، وبذلك يظهر اتصالها بما قبلها فإن طيب العيش من آثار اطمئنان القلب كما تقدم .

وقال في مجمع البيان : ﴿طوبي لهم﴾ وفيه أقوال :

أحدها : إن معناه فرح لهم وقرة عين . عن ابن عباس .

والثاني : غبطة لهم . عن الضحاك .

والثالث : خير لهم وكرامة . عن إبراهيم النخعي .

والرابع: الجنة لهم . عن مجاهد .

والخامس: معناه العيش المطيب لهم. عن الزجاح، والحال المستطابة لهم، عن ابن الأنباري لأنه فعلى من الطيب، وقيل: أطيب الأشياء لهم وهو الجنة، عن الجبائي.

والسادس: هنيئاً يطيب العيش لهم.

والسابع: حسني لهم . عن قتادة .

والثامن: نعم ما لهم. عن عكرمة.

التاسع : طوبي لهم دوام الخير لهم .

العاشر: إن طوبى شجرة في الجنة أصلها في دار النبي مسلما وفي دار كل مؤمن منها غصن عن عبيد بن عميسر ووهب وأبي هريسة وشهر بن حوشب وروي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. انتهى موضع الحاجة.

وأكثر هذه المعاني من باب الانطباق وهي خارجة عن دلالة اللفظ .

قوله تعالى : ﴿كَذَلْكُ أُرسَلْنَاكُ فِي أُمّة قَدْ حَلْتُ مِنْ قَبِلُهَا أُمْمَ ﴾ إلى آخر الآية متاب مصدر ميمي للتوبة وهي الرجوع ، والإشارة بقوله : ﴿كذلك ﴾ إلى ما ذكره تعالى من سنته الجارية من دعوة الأمم إلى دين التوحيد ثم إضلال من يشاء وهداية من يشاء على وفق نظام الرجوع إلى الله والإيمان به وسكون القلب بذكره وعدم الرجوع إليه .

والمعنى : وأرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم إرسالاً يماثل هذه السنة الجارية ويجري في أمره على وفق هذا النظام لتتلو عليهم الذي أوحينا

إليك وتبلغهم ما يتضمنه هذا الكتاب وهم يكفرون ، بالرحمان وإنما قيل : بالرحمان ، دون أن يقال : (بنا) على ما يقتضيه ظاهر السياق إيماء إلى أنهم في ردهم هذا الوحي الذي يتلوه النبي يتنب عليهم وهو القرآن وعدم اعتنائهم بأمره حيث يقولون مع نزوله : (لولا أنزل عليه آية من ربه) يكفرون برحمة إلهية عامة تضمن لهم سعادة دنياهم وأخراهم لو أخذوه وعملوا به .

ثم أمر تعالى : أن يصرح لهم القول في التوحيد فقال : ﴿قل هـو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب﴾ أي هو وحده ربي من غير شربك كما تقولون ولربوبيته لي وحده أتخذه القائم على جميع أموري وبها ، وأرجع إليه في حوائجي وبذلك يظهر أن قوله : ﴿عليه توكلت وإليه متاب﴾ من آثار الربوبية المتفرعة عليها فإن الرب هو المالك المدبر فمحصل المعنى هو وكيلي وإليه أرجع .

وقيل : إن المراد بالمتاب هو التوبـة من الذنـوب لما في المعنى الأول من لزوم كون ﴿إليه متاب﴾ تأكيداً لقوله : ﴿عليه توكلت﴾ وهو خلاف الظاهر .

وفيه منع رجوعه إلى التأكيد ثم منع كونه خلاف الظاهر وهو ظاهر .

وذكر بعضهم: إن المعنى إليه متابي ومتابكم . وفيه أنه مستلزم لحـذَقَ وتقدير لا دليل عليه ومجرد كون مرجعهم إليه في الواقع لا يوجب التقدير من غير أن يكون في الكلام ما يوجب ذلك .

قوله تعالى: ﴿ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعاً المراد بتسيير الجبال قلعها من أصولها وإذهابها من مكان إلى مكان وبتقطيع الأرض شقها وجعلها قطعة قطعة ، وبتكليم الموتى إحياؤهم لاستخبارهم عما جرى عليهم بعد الموت ليستدل على حقيقة الدار الآخرة فإن هذا هو الذي كانوا يقترحونه .

فهذه أمور عظيمة خارقة للعادة فرضت آثاراً لقرآن فرضه الله سبحانه بقوله: ﴿ وَلَوْ أَنْ قَرْآناً ﴾ النح ، وجزاء لو محذوف لدلالة الكلام عليه فإن الكلام معقب بقوله: ﴿ وَبَلْ للله الأمر جميعاً ﴾ والآيات \_ كما عرفت \_ مسوقة لبيان أن أمر الهداية ليس براجع إلى الآية التي يقترحونها بقولهم: ﴿ لُولًا أَنْ وَلَ عَلَيْهِ آية ﴾ بل الأمر إلى الله يضل من يشاء كما أضلهم ويهدي إليه من أناب .

وعلى هذا يجري سياق الآيات كقوله تعالى بعد: ﴿بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد﴾ ، وقوله : ﴿وكذلك أنزلناه حكماً عربياً ولئن اتبعت أهواءهم﴾ الآية ، وقوله : ﴿وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ﴾ الآية إلى غير ذلك ، وعلى مثله جرى سياق الآيات السابقة .

فجزاء لو المحذوف هو نحو من قولنا : ما كنان لهم أن يهتدوا به إلا أن يشاء الله والمعنى : ولو فرض أن قرآناً من شأنه أنه تسير به الجبال أو تقطع به الأرض أو يحيا به الموتى فتكلم ما كان لهم أن يهتدوا به إلا أن يشاء الله بل الأمر كله لله ليس شيء منه لغيره حتى يتوهم متوهم أنه لو أنزلت آية عظيمة هائلة مدهشة أمكنها أن تهديهم لا بل الأمر لله جميعاً والهداية راجعة إلى مشيئته .

وعلى هـذا فالآيـة قريبـة المعنى من قولـه تعالي : ﴿ولـو أننـا نـزلنـا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ﴾(١) .

وما قيل: إن جزاء لو المحذوف نحو من قولنا: لكان ذلك هذا القرآن ، والمراد بيان عظم شأن القرآن وبلوغه الغاية القصوى في قوة البيان ونفوذ الأمر وجهالة الكفار حيث أعرضوا عنه واقترحوا آية غيره . والمعنى: إن القرآن في رفعة القدر وعظمة الشأن بحيث لو فرض أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ـ أو في الموضعين لمنع الخلو لا لمنع الجمع ـ لكان ذلك هذا القرآن لكن الله لم ينزل قرآنا كذلك فالآية بوجه نظيرة قوله: ﴿ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ﴾ (٢) .

وفيه أن سياق الآيات كما عرفت لا يساعد على هذا التقدير ولا يلائمه قوله بعده: ﴿ أَفَلَمُ يَيَّأُسُ الذِّينَ آمَنُوا أَنْ لُو بعده: ﴿ أَفَلَم يَيَّأُسُ الذِّينَ آمَنُوا أَنْ لُو يَشَّاءُ الله لهدى النَّاسُ جميعاً ﴾ كما سنشير إليه إن شاء الله ولـذلك تكلفوا في قوله: ﴿ بل لله الأمر جميعاً ﴾ بما لا يخلو عن تكلف.

فقيل: إن المعنى لو أن قرآناً فعل به ذلك لكان هـو هذا القـرآن ولكن لم يفعل الله سبحانه بل فعل ما عليه الشأن الآن لأن الأمر كله له وحده.

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١١١ .

وقيل : إن حاصل الإضراب أنه لا تكون هذه الأمور العظيمة الخارقة بقرآن بل تكون بغيره مما أراده الله فإن جميع الأمر له تعالى وحده .

وقيل: إن الأحسن أن يكون قوله: ﴿بِل لله الأمر جميعاً ﴾ معطوف على محذوف والتقدير: ليس لك من الأمرشيء بل الأمر لله جميعاً.

وأنت ترى أن السياق لا يساعد على شيء من هذه المعاني ، وأن حق المعنى الذي يساعد عليه السياق أن يكون إضراباً عن نفس الشرطية السابقة على تقدير الجزاء نحواً من قولنا : لم يكن لهم أن يهتدوا به إلا أن يشاء الله .

قوله تعالى : ﴿ أَفَلَم يَيْأُسُ الذِّينَ آمنُوا أَنْ لُو يَشَاءُ الله لَهْدَى النَّاسُ جَمِيعاً ﴾ تفريع على سابقه .

ذكر بعضهم أن اليأس بمعنى العلم وهي لغة هوزان وقيل لغة حي من النخع وأنشدوا على ذلك قول سحيم بن وثيل الرباحي :

أقــول لهم بالشعب إذ يــأســرونني ألم تيــأسـوا أني ابن فــارس زهــدم وقول رباح بن عدي :

ألم بيئاس الأقبوام أني أنبا ابنمه وإن كنت عن أرض العشيرة نباثيبا

ومحصل التفريع على هذا أنه إذا كانت الأسباب لا تملك من هدايتهم شيئاً حتى قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ، وأن الأمر لله جميعاً فمن الواجب أن يعلم الذين آمنوا أن الله لم يشأ هداية الذين كفروا ولو يشاء الله لهدى الناس جميعاً الذين آمنوا والذين كفروا لكنه لم يهد الذين كفروا فلم يهتدوا ولن يهتدوا .

وذكر بعضهم أن الياس بمعناه المعروف وهو القنوط غير أن قوله : ﴿ أَفَلَمُ يَيْأُسُ ﴾ مضمن معنى العلم والمراد بيان لزوم علمهم بأن الله لم يشأ هدايتهم ولو شاء ذلك لهدى الناس جميعاً ولزوم قنوطهم عن اهتدائهم وإيمانهم .

فتقدير الكلام بحسب الحقيقة: أفلم يعلم الذين آمنوا أن الله لم يشأ هدايتهم ولو يشاء لهدى الناس جميعاً أو لم ييأسوا من اهتدائهم وإيمانهم ؟ ثم ضمن اليأس معنى العلم ونسب إليه من متعلق العلم الجملة الشرطية فقط أعمي قوله: ﴿ لُولُو يِشَاءُ الله لهدى الناس جميعاً ﴾ إيجازاً وإيثاراً للاختصار.

ودكر بعضهم: إن قوله ﴿أفلم ييأس﴾ على ظاهر معناه من غير تضمين وقوله: ﴿أَنْ لُو يَشَاءُ الله ﴾ النخ ، متعلق بقوله: ﴿آمنوا ﴾ بتقدير الباء ومتعلق ﴿يياس ﴾ محذوف وتقدير الكلام أفلم ييأس الذين آمنوا بأن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً من إيمانهم وذلك أن الذين آمنوا يرون أن الأمر لله جميعاً ويؤمنون بأنه تعالى لو يشاء لهدى الناس جميعاً ولو لم يشأ لم يهد فإذ لم يهد ولم يؤمنوا فليعلموا أنه لم يشأ وليس في مقدرة سبب من الأسباب أن يهديهم ويوفقهم للإيمان فليياسوا من إيمانهم .

وهذه وجوه ثلاثة لعل أعدلها أوسطها والآية على أي حال لا تخلو من إشارة إلى أن المؤمنين كانوا يودون أن يؤمن الكفار ولعلهم لمودتهم ذلك لما سمعوا قول الكفار : ﴿لُولا أَنْزَلُ عَلَيه آية من ربه ﴾ طمعوا في إيمانهم ورجوا منهم الاهتداء إن أنزل الله عليهم آية أخرى غير القرآن فسألوا النبي سين أن يجيبهم على ذلك فأياسهم الله عن إيمانهم في هذه الآيات ، وفي آيات أخرى من كلامه مكية ومدنية كقوله في سورة يس وهي مكية : ﴿وسواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ﴾ آية ١٠ ، وقوله في سورة البقرة وهي مدنية : ﴿إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ﴾ آية ٢ .

قوله تعالى: ﴿ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد سياق الآيات يشهد أن المراد بقوله: ﴿بما صنعوا ﴾ كفرهم بالرحمان قبال الدعوة الحقة ، والقارعة هي المصيبة تقرع الإنسان قرعاً كأنها تؤذنه بأشد من نفسها وفي الآية تهديد ووعيد قطعي للذين كفروا بعذاب غير مردود وذكر علائم وأشراط له تقرعهم مرة بعد مرة حتى يأتيهم العذاب الموعود .

والمعنى : ولا يزال هؤلاء الذين كفروا بدعوتك الحقة تصيبهم بما صنعوا من الكفر بالرحمان مصيبة قارعة أو تحل تلك المصيبة القارعة قريباً من دارهم فلا يزالون كذلك حتى يأتي ما وعدهم الله من العذاب لأن الله لا يخلف ميعاده ولا يبدل قوله .

والتأمل في كون السورة مكية على ما يشهد به مضامين آياتها ثم في الحوادث الواقعة بعد البعثة وقبل الهجرة وبعدها إلى فتح مكة يعطي أن المراد بالذين كفروا هم كفار العرب من أهل مكة وغيرهم الذين ردوا أول الدعوة وبالغوا

في الجحود والعناد وألحوا على الفتنة والفساد .

والمراد باللذين تصيبهم القارعة من كان في خارج الحرم مهم تصيبهم قوارع الحروب وشن الغارات ، وبالذين تحل القارعة قريباً من دارهم أهل الحرم من قريش تقع حوادث السوء قريباً من دارهم فتصيبهم معرتها وتنالهم وحشتها وهمها وسائر آثارها السيئة ، والمراد بما وعدهم عذاب السيف الذي أخذهم في غزوة بدر وغيرها .

واعلم أن هذا العذاب الموعود للذين كفروا في هذه الآيات غير العذاب الموعود المتقدم في سورة يونس في قوله تعالى: ﴿ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون﴾ إلى قوله ثانياً ﴿وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون﴾ أن إلى قوله ثانياً ﴿وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون﴾ أن إلا الذي في سورة يونس وعيد عام للأمة ، والذي في هذه الآيات وعيد خاص بالذين كفروا في أول الدعوة النبوية من قريش وغيرهم ، وقد تقدم في قوله: ﴿إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون﴾ (٢) في الجزء الأول من الكتاب أن المراد بقوله: ﴿الذين كفروا﴾ في القرآن إذا أطلق إطلاقاً المعاندون من مشركي العرب في أول الدعوة كما أن المراد بالذين آمنوا إذا اطلق كذلك السابقون إلى الإيمان في أول الدعوة .

واعلم أيضاً أن للمفسرين في الآية أقوالاً شتى تىركنا إيىرادها إذ لا طائل تحت أكثرها وفيما ذكرناه من الوجه كفاية للباحث المتدبر، وسيوافيك بعضها في البحث الروائي التالى إن شاء الله .

قوله تعالى : ﴿ولقد استهزى عبر مسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أثاكيد لما في الآية السابقة من الوعيد القطعي ببيان نظائر له تدل على إمكان وقوعه أي لا يتوهمن متوهم أن هذا الذي نهددهم به وعيد خال لا دليل على وقوعه كما قالوا : ﴿لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين ﴾ (١).

وذلك أنه قد استهزىء برسل من قبلك بالكفر وطلب الآيات كما كفر هؤلاء بدعوتك ثم اقترحوا عليك آية مع وجـود آية القـرآن فأمليت وأمهلت للذين كفـروا ثم أخذتهم بالعـذاب فكيف كان عقـابي ؟ أكان وعيـداً خاليـاً لا شيء وراءه ؟ أم كـان أمراً يمكنهم أن يتقـوه أو يدفعـوه أو يتحملوه ؟ فإذا كـان ذلك قـد وقـع بهم فليحذر هؤلاء وفعالهم كفعالهم أن يقع مثله بهم .

ومن ذلك يظهـر أن قولهم : إن الآيـة تسلية وتعـزيـة للنبي ﷺ في عيـر محله .

وقد بدل الاستهزاء في الآية ثانياً من الكفر إذ قيل: هوبالذين كفروا ولم ولم يقل بالذين استهزاء الله على أن استهزاءهم كان استهزاء كفر كما أن كفرهم كان كفر استهزاء فهم الكافرون المستهزئون بآيات الله كالذين كفروا بالنبي مرسنت وقالوا مستهزئين بالقرآن وهو آية: لولا نزل عليه آية من ربه.

قوله تعالى: ﴿أَفْمَنُ هُو قَائمَ عَلَى كُلُ نَفْسَ بِمَا كُسَبِتُ وَجَعَلُوا لَهُ شُرِكَاء ﴾ القائم على شيء هو المهيمن المتسلط عليه والقائم بشيء من الأمر هو الذي يدبره نوعاً من التدبير والله سبحانه هو القائم على كُلُ نَفْسَ بِمَا كُسِبَتُ أَمَا قَيَامُهُ عَلَيْهَا فَلاَنُهُ مَحِيطُ بِذَاتِهَا قَاهُرُ عَلَيْهَا شَاهُدُ لَهَا ، وأَمَا قَيَامُهُ بِمَا كُسِبَتَ فَلاَنُهُ يَدبِرُ عَلَيْهَا فَي عَلَيْهَا فَي عَلَيْهَا فَي عَلَيْهَا فَي عَلَيْهَا فَي عَمَالُ مَحْفُوظَةً عَلَيْهَا فِي أَعْمَالُ مَحْفُوظَةً عَلَيْهَا فِي صَحَائفُ الأَعْمَالُ ثُم يَحُولُهَا إلى المثوباتُ والعقوباتُ فِي الدُنيا والآخرة من قرب وبعد وهدى وضلال ونعمة ونقمة وجنة ونار .

والآية متفرعة على ما تقدمها أي إذا كان الله سبحانه يهدي من يشاء فيجازيه بأحسن الثواب ويضل من يشاء فيجازيه بأشد العقاب وله الأمر جميعاً فهو قائم على كل نفس بما كسبت ومهيمن مدبر لنظام الأعمال فهل يعدله غيره حتى يشاركه في ألوهيته ؟ .

ومن ذلك يظهر أن الخبر في قوله: ﴿أفمن هو قائم ﴾ الخ ، محذوف يدل عليه قوله: ﴿وجعلوا لله شركاء ﴾ ومن سخيف القول ما نسب إلى الضحاك أن المسراد بقوله: ﴿أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ﴾ الملائكة لكونهم موكلين على الأعمال والمعنى أفيكون الملائكة الموكلون على الأعمال بأمره شركاء له سبحانه ؟ وهو معنى بعيد من السياق غايته .

قوله تعالى : ﴿قل سموهم أم تنبؤنه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول﴾ لما ذكر سبحانه قوله : ﴿وجعلوا الله شركاء﴾ عاد إليهم ببيان يبطل به

قولهم ذلك مأخوذ من البيان السابق بوجه .

فأمر نبيه بأن يحاجهم بنوع من الحجاج عجيب في بابه فقال: ﴿قل سموهم﴾ أي صفوهم فإن صفات الأشياء هي التي تتعين بها شؤونها وآثارها فلو كانت هذه الأصنام شركاء فله شفعاء عنده وجب أن يكون لها من الصفات ما يسوي لها الطريق لهذا الشأن كما يقال فيه تعالى إنه حي عليم قدير خالق مالك مدبر فهو رب كل شيء لكن الأصنام إذا ذكرت فقيل: هبل أو اللات أو العزى لم يوجد لها من الصفات ما يظهر به أنها شريكة فله شفيعة عنده.

ثم قال : ﴿أَم تَنبؤنه بِما لا يعلم في الأرض﴾ وأم منقطعة أي بل أتنبؤنه بكذا والمعنى أن اتخاذكم الأصنام شركاء له إنباء له في الحقيقة بما لا يعلم فلو كان له شريك في الأرض لعلم به لأن الشريك في التدبير يمتنع أن يخفى تأثيره في التدبير على شريكه والله سبحانه يدبر الأمر كله ولا يرى لغيره أثراً في ذلك لا موافقاً ولا مخالفاً ، والدليل على أنه لا يرى لنفسه شريكاً في الأمر أنه تعالى هو القائم على كل نفس بما كسبت ، وبعبارة أخرى أن له الخلق والأمر وهو على كل شيء شهيد بالبرهان الذي لا سبيل للشك إليه ، والآية بالجملة كقوله في موضع آخر : ﴿قل أتنبؤن الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض﴾(١) .

ثم قال: ﴿أَم بِظَاهِرِ مِن القول﴾ أي بِـل أتنبؤنه بـأن له شـركاء بـظاهر من القول من غيـر حقيقــة وهـذا كقــوكـه: ﴿إِن هِي إِلا أسمــاء سميتمـوهـــا أنتم وآباؤكم﴾(٢).

وعن بعضهم إن المراد بظاهر من القول ظاهر كتاب نازل من الله تسمى فيه الأصنام آلهة حقة وحاصل الآية نفي الـدليل العقلي والسمعي معاً على ألوهيتها وكونها شركاء لله سبحانه وهو بعيد من اللفظ .

ووجه الارتباط بين هذه الحجج الثلاث أنهم في عبادتهم الأصنام وجعلهم الله شركاء مترددون بين محاذير ثلاثة إما أن يقولوا بشركتها من غير حجة إذ ليس لها من الأوصاف ما يعلم به أنها شركاء لله ، وإما أن يدعوا أن لها أوصافاً كذلك هم يعلمونها ولا يعلم بها الله سبحانه ، وإما أن يكونوا متظاهرين بالقول بشركتها من غير حقيقة وهم يغرون الله بذلك تعالى عن ذلك علواً كبيراً .

<sup>(</sup>١) يونس : ١٨ . (٢) التجم : ٢٣ .

قال الزمخشري في الكشاف : وهذا الاحتجاج وأساليبه العجيسة التي ورد عليها مناد على نفسه بلسان طلق ذلق أنه ليس من كلام البشر لمن عرف وأنصف على نفسه انتهى كلامه .

قوله تعالى: ﴿ وَلِ زِينَ لَلْذَينَ كَفُرُوا مَكْرُهُم وَصِدُوا عِن السبيلُ وَمِن يَصْلُلُ الله قَما له مِن هَادَ ﴾ إضراب عن الحجج المذكورة ولوازمها والمعنى دع هذه الحجج فإنهم لا يجعلون له شركاء لشيء من هذه الوجوه بل مكر زينه لهم الشيطان وصدهم بذلك عن سبيل الله تعالى وذلك أنهم على علم بأنه لا حجة على شركتها وأن مجرد الدعوى لا ينفعهم لكنهم يريدون بترويج القول بالوهيتها وتوجيه قلوب العامة إليها عرض الدنيا وزينتها ، ودعوتك إلى سبيل الله مانعة دون ذلك فهم في تصلبهم في عبادتها ودعوة الناس إليها والحث على الأخذ بها يمكرون بك من وجه وبالناس من وجه آخر وقد زين لهم هذا المكر وهو السبب في جعلهم إياها شركاء لا غير ذلك من حجة أو غيرها وصدوا بذلك عن السبيل .

فهم زين لهم المكر وصدوا به عن السبيل والذي زين لهم وصدهم هو الشيطان بإغوائهم ، واضلوا والذي أضلهم هو الله سبحانه بإمسالة نعمة الهدى منهم ومن يضلل الله فما له من هاد .

قوله تعالى : ﴿ لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق الله من الله من المشقة وواق اسم فاعل من الوقايسة بمعنى الحفظ .

وفي الآية إيجاز القول فيما وعند الله الذين كفروا من العذاب في الآيات السابقة ، وفي قنوله : ﴿وَمِنَا لَهُمْ مَنَ اللهُ مَنَ وَاقَ﴾ نفي الشفاعـة وتناثيـرهـا في حقهم أصلاً ، ومعنى الآية ظاهر .

قوله نعالى : ﴿ مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتهم الأنهار أ أكلها دائم وظلها تلك عقبى الـذين اتقوا وعقبى الكافرين النار) المثـل هـو الوصف بمثل الشيء .

وفي قوله: ﴿مثل الجنة﴾ النخ بيان ما خص الله به المتقين من الوعد الجميل مقابلة لما أوعد به الذين كفروا وليكون تمهيداً لما يختم به القول من

الاشارة إلى محصل سعي الفريقين في مسيرهم إلى ربهم ورجوعهم إليه ، وقد قابل الذين كفروا بالمتقين إشارة إلى أن اللذين يناللون هذه العاقبة الحسنى هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات دون المؤمنين من غير عمل صالح فإنهم مؤمنون بالله كافرون بآياته .

ومن لطيف الإشارة في الكلام المقابلة بين المؤمنين والمشركين أولا بتعبير والمتقون والذين كفروا وأخيراً بقوله والذين اتقوا والكافرون ولعل فيه تلويحاً إلى أن الفعل الماضي والصفة ههنا واحد مدلولاً ومجموع أعمالهم في الدنيا مأخوذ عملاً واحداً ، ولازم ذلك أن يكون تحقق العمل وصدور الفعل مرة واحدة عين اتصافهم به مستمراً ، ويفيد حينئذ قولنا : والكافرون والمتقون الدالان على ثبوت الاتصاف وقولنا : والذين كفروا والذين اتقوا الدالان على تحقق ما للفعل مفاداً واحداً ، وهو قصر الموصوف على صفته ، وأما من تبدل عليه العمل كأن تحقق منه كفر أو تقوى ثم تبدل بغيره ولم يختتم له العمل بعد فهو خارج عن مساق الكلام فافهم ذلك .

واعلم أن في الآيات السابقة وجوهاً مختلفة من الالتفات كقوله: ﴿ كذلك أرسلناك مُ ثم قوله: ﴿ وَاللَّهُ ثَم قوله الأمر مُ ثم قوله الأمر مُ ثم قوله الله شركاء والوجه فيه غير خفي فالتعبير بمثل ﴿ أرسلناك وللدلالة على أن هناك وسائط كملائكة الوحي مثلاً . والتعبير بمثل ﴿ بل الله الأمر جميعاً وللدلالة على رجوع كل أمر ذي وسط أو غير ذي وسط إلى مقام الألوهية القيوم على كل شيء ، والتعبير بمثل ﴿ فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم و للدلالة على على المشركون .

ثم قوله تعالى : ﴿تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار ﴾ إنسارة إلى خاتمة أصر الفريقين وعقباهما ـ كما تقدم ـ وبه يختتم البحث في المؤمنين والمشركين من حيث آثار الحق والباطل في عقيدتهما وأعمالهما ، فقد عرفت أن هذه الآيات التسع التي نحن فيها من تمام الآيات العشر السابقة المبتدئة بقوله : ﴿أَنْزُلُ مِنَ السَماءُ مَاءُ ﴾ الآية ،

### ( بحث روائي )

في تفسير العياشي عن خالد بن نجيح عن جعفر بن محمد عاضي في قوله : ﴿ أَلَا بَذَكُرُ الله تَـَـَّطُمَتُنَ القَلُوبِ﴾ فقال بمحمد عَلَيْتُ تَطَمِّنَ القَلُوبِ وهو ذكر الله وحجابه .

أقول : وفي كلامه تعالى : ﴿قد أنزل الله إليكم ذكراً رسولًا ﴾ .

وفي الـدر المنثور أخـرج أبـو الشيخ عن أنس قـال : قـال رسـول الله ﷺ لأصحابه حين نزلت هذه الآية : ﴿ أَلَا بَذَكَرَ الله تَطْمئن الْقَلُوبِ ﴾ أتدرون ما معنى ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : من أحب الله ورسوله وأحب أصحابي .

وفي تفسير العياشي عن ابن عباس أنه قال لرسول الله بهلات والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ثم قال لي : أقدري يابن ام سليم من هم ؟ قلت : من هم يا رسول الله ؟ قال : نحن أهل البيت وشيعتنا .

وفي الدر المنتور أخرج ابن مردويه عن علي أن رسول الله على لما نزلت هذه الآية ﴿ الله ورسوله وأحب الله ورسوله وأحب أهل بيتي صادقاً غير كاذب وأحب المؤمنين شاهداً وغائباً ألا بذكر الله يتحابون .

أقبول: والروايات جميعاً من باب الانطباق والجري فإن النبي ممري والطاهرون من أهل بيته والخيار من الصحابة والمؤمنين من مصاديق ذكر الله لأن الله يذكر بهم ، والآية الكريمة أعم دلالة .

وفي تفسير القمي عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عن خديث الإسراء بالنبي عليه قال : فإذا شجرة لو أرسل طائر في أصلها ما دارها سبعمائة سنة وليس في الجنة منزل إلا وفيه غصن منها فقلت : ما هذه يا جبرئيل ؟ فقال : هذه شجرة طوبي قال الله تعالى : ﴿طوبي لهم وحسن مآب﴾ .

أقــول : وهذا المعنى مــروي في روايات كثيــرة وفي عدة منهــا أن جبرئيــل ناولــي منها ثمرة فأكلتهــا فحول الله ذلــك إلى ظهري فلمــا أن هبطت إلى الأرص واقعت خديجة فحملت بفاطمة فما قبلت فاطمة إلا وجدت رائحة شحرة طوبى منها .

وفي كتاب الخرائج أن رسول الله مؤلسة قال : يا فاطمة إن بشارة أتتني من ربي في أخي وابن عمي أن الله عن وجل زوج علياً بفاطمة وأمر رضوال حازن الجنة فهز شجرة طوبي فحملت رقاعاً بعدد محبي أهل بيتي فأنشأ ملائكة من نور ودفع إلى كل ملك خطاً فإذا استوت القيامة بأهلها فلا تلقى الملائكة محباً لنا إلا دفعت إليه صكاً فيه براءة من النار .

أقول: وفي تفسير البرهان عن الموفق بن أحمد في كتاب المناقب بإسناده عن بـلال بن حمامة عن النبي متناه وروى هذا المعنى أيضاً عن ام سلمة وسلمان الفارسي وعلي بن أبي طالب وفيها أن الله لما أن أشهد على تـزويج فاطمة من علي بن أبي طالب ملائكته أمر شجرة طوبى أن ينثر حملها وما فيها من الحلي والحلل فنثرت الشجرة ما فيها والتقطته الملائكة والحور العين لتهادينه وتفتخرن به إلى يوم القيامة وروى أيضاً ما يقرب منه عن الرضا عنه.

وفي المجمع روى الثعلبي بإسناده عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال : طوبى شجرة أصلها في دار على في الجنة وفي دار كل مؤمن منها غصن . قال : ورواه أبو بصير عن أبي عبد الله المنافقة .

وفي تفسير البرهان عن تفسير الثعلبي يرفع الإسناد إلى جابر عن أبي جعفر النخي قال : سئل رسول الله سني عن طوبي فقال : شجرة في الجنة أصلها في دار علي وفرعها على أهل الجنة فقالوا : يا رسول الله سألناك فقلت : أصلها في داري وفرعها على أهل الجنة فقالوا : داري ودار علي واحدة في الجنة بمكان واحد .

أقول : ورواه أيضاً في المجمع بإسناده عن الحاكم أبي القاسم الحسكاني بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن النبي ﷺ مثله .

أقول: وفي هذا المعنى روايات كثيرة مروية من طرق الشيعة وأهل السنة، والظاهر أن الروايات غير ناظرة إلى تفسير الآية، وإنما هي ناظرة إلى بطنها دون ظهرها فإن حقيقة المعيشة الطوبي هي ولاية الله سبحانه وعلى سنت صاحبها وأول فاتح لبابها من هذه الأمة والمؤمنون من أهل الولاية أتساعه

وأشياعه ، وداره ﷺ في جنة النعيم وهي جنة الـولاية ودار النبي ﷺ واحــدة لا اختلاف بينهما ولا تزاحم فافهم ذلك .

وفي الدر المنثور أخرج ابن جريـر وابن المنذر عن ابن جـريح في قـوله: ﴿ وهم يكفـرون بالـرحمان ﴾ قـال: هـذا لمـا كـاتب رسـول الله ﷺ قـريشاً في الحديبية كتب بسم الله الرحمن الرحيم قـالوا: لا نكتب الـرحمان ومـا ندري مـا الرحمان ؟ وما نكتب إلا باسمك اللهم فأنزل الله : ﴿ وهم يكفرون بالرحمان ﴾ .

أقول: ورواه أيضاً عن ابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن قتادة وأنت تعلم أن الآيات على ما يعطيه سياقها مكية وصلح الحديبية من حوادث ما بعد الهجرة. على أن سياق الآية وحدها أيضاً لا يساعد على نزول جزء من أجزائها في قصة وتقطعه عن الباقي.

وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عطية العوفي قال: قالوا لمحمد عليه : لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيها أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان منت يقطع لقومه بالريح أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيي الموتى لقومه فأنزل الله تعالى : ﴿ ولو أن قرآناً سيرت به الجبال ﴾ الآية إلى قوله : ﴿ أفلم يباس الذين آمنوا ﴾ قال : أفلم يتبين الذين آمنوا .

قالوا: هل تروي هـذا الحديث عن أحـد من أصحاب النبي ﷺ؟ قـال: عن سعيد الخدري عن النبي ﷺ.

أقول: وفيما يقرب من هذا المضمون روايات أخرى .

وفي تفسير القمي قال: لوكان شيء من القرآن كذلك لكان هذا.

وفي الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن أبي زاهر أو غيره عن محمد بن حماد عن أبيه عن أبيه عن أبي الحس محمد بن حماد عن إبراهيم عن أبيه عن أبي الحس الأول سن في حديث : وإن الله يقول في كتابه : ﴿ولو أن قرآناً سيرت به الجال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى وقد ورثنا نحن هدا القرآن الدي فيه ما تسير به الجال وتقطع به البلدان ويحيى به الموتى . الحديث .

أقول: والحديثان ضعيفان سندأ.

وفي الـدر المنثور أخـرج ابن جريـر عن علي أنه قـرأ : ﴿أَفَلَم يَتَبَينَ الَّذِينَ آمنوا﴾ .

أقول : ورويت هذه القراءة أيضاً عن ابن عباس .

وفي المجمع قرأ على عشر وابن عباس وعلى بن الحسين عشر وزيد بن علي وجعفر بن محمد عشر وابن أبي مليكة والجحدري وأبو يزيد المدني : أفلم يتبين والقراءة المشهورة : أفلم ييأس .

وفي تفسير القمي قال: وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر طلك في قوله: ﴿ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ﴾ وهي النقمة ﴿ أو تحل قريباً من دارهم ﴾ فتحل بقوم غيرهم فيرون ذلك ويسمعون به والذين حلت بهم عصاة كفار مثلهم ولا يتعظ بعضهم ببعض ولا يزالون كذلك حتى ياتي وعد الله الذي وعد المؤمنين من النصر، ويخزي الله الكافرين.

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَضْرَحُونَ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَخْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّهَ وَلاَ أَشْرِكَ بِهِ اللّهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبِ (٣٦) وَكَذَٰلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْماً عَرَبِيّاً وَلَئِنِ آتَبَعْتَ أَهْ وَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ آللهِ مِنْ وَلِيّ وَلاَ أَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ آللهِ مِنْ وَلِيّ وَلاَ وَاقٍ (٣٧) وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجاً وَذُرِيّةً وَلاَ إِلَيْ بِإِذْنِ آللهِ لِكُلِّ أَجل وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِي بِآيَةٍ إِلّا بِإِذْنِ آللهِ لِكُلِّ أَجل وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِي بِآيَةٍ إِلّا بِإِذْنِ آللهِ لِكُلِّ أَجل وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِي بِآيَةٍ إِلّا بِإِذْنِ آللهِ لِكُلِّ أَجل مَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِي بِآيَةٍ إِلّا بِإِذْنِ آللهِ لِكُلِّ أَجل مَا كَانَ لِرَسُولِ أَنْ يَأْتِي بِآيَةٍ إِلّا بِإِذْنِ آللهِ لِكُلِّ أَجل أَجل مَا لَكُونَا اللّهُ لِكُلْ الْبَالْأَعُ مَا يَشَاعُ وَيُشِيتُ وَعْنَيْنَكَ فَإِنَّا الْحِسَابِ (٣٩) وَإِنْ أَنْ الْمَلْمُ مَا عَلَيْكَ الْبَالِاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابِ (٢٠٤) أَولَمْ يَوْوا أَنَّا نَاتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ وَعَلْنَا الْحِسَابِ (٤١٠) وَلَا أَنْ الْمَاكُمُ جَمِيعاً يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ وَقَدْ مَكَرَ آلَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمْ مَا تَكْسِبُ كُلُ

# نَفْس وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبِي ٱلدَّارِ (٤٢).

#### (بیان)

تتمة الآيات السابقة وتعقب قولهم : ﴿ لُولَا أَنْزُلُ عَلَيْهِ آيَةٍ مِنْ رَبِّهِ ﴾ .

قوله تعالى : ﴿ والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ﴾ إلى آخر الآية . الظاهر أن المراد بالذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى أو هم والمجوس فإن هذا هو المعهود من إطلاقات القرآن والسورة مكية وقد أثبت التاريخ أن اليهود ما كانوا يعاندون النبوة العربية في أوائل البعثة وقبلها ذاك العناد الذي ساقتهم إليه حوادث ما بعد الهجرة وقد دخل جمع منهم في الإسلام أوائل الهجرة وشهدوا على نبوة النبي منتن وكونه مبشراً به في كتبهم كما قال تعالى : ﴿ وَوَسُهِ شَاهِ لَا مَا عَلَى مَنْهُ فَآمَنُ واستكبرتم ﴾ (١) .

وإنه كان من النصارى يومشذ قوم على الحق من غير أن يعاندوا دعوة الإسلام كقوم من نصارى الحبشة على ما نقل من قصة هجرة الحبشة وجمع من غيرهم ، وقد قال تعالى في أمثالهم : ﴿والذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون﴾ (٢) وقال : ﴿ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون﴾ (٣) وكذا كانت المجوس ينتظرون الفرح بظهور منج ينشر الحق والعدل وكانوا لا يعاندون الحق كما يعانده المشركون .

فالظاهر أن يكونوا هم المعنيون بالآية وخاصة المحقون من النصارى وهم القائلون بكون المسيح بشراً رسولاً كالنجاشي وأصحابه ، ويؤيده ما في ذيل الآية من قوله : ﴿ قَلَ إِنَّمَا أَمْرَتُ أَنْ أَعْبِدُ اللهُ وَلا أَشْرِكُ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُونَ فَإِنْهُ أَنْسِبُ أَنْ يَخْاطُبُ بِهِ النَّهِ النَّهِ اللهُ النَّهِ اللهُ النَّهُ اللهُ النَّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

وقوله: ﴿وَمِن الأَحْرَابِ مِن يَنْكُو يَعْضُه﴾ اللام للعهد أي ومن أَحْرَابِ أهل الكتاب من ينكر بعض ما أُنْرَل إليك وهو ما دل منه على التوحيد ونفي التثليث وسائر ما يخالف ما عند أهل الكتاب من المعارف والأحكام المحرفة.

وقوله : ﴿ قُل إِنَّمَا أُمُّوتَ أَنْ أَعِبْدُ اللَّهُ وَلَا أُشْرِكُ بِهِ ﴾ دليل على أن المراد

 <sup>(</sup>١) الأحقاف: ١٠ . (٢) القصص: ٥٢ . (٣) الأعراف: ١٥٩ .

من البعض الذي ينكرونه ما يرجع إلى التوحيد في العبادة أو الطاعة وقد أمره الله أن يخاطبهم بالموافقة عليه بقوله: ﴿قل يـا أهل الكتـاب تعالـوا إلى كلمة سـواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أربـاباً من دون الله ﴾ (١) .

ثم تمم الكلام بقوله: ﴿ إليه أدعو وإليه ماآب ﴾ أي مرجعي فكان أول الكلام مفصحاً عن بغيته في نفسه ولغيره ، وآخره عن سيرته أي أمرت لأعبد الله وحده في عملي ودعوتي ، وعلى ذلك أسير بين الناس فلا أدعو إلا إليه ولا أرجع في أمر من أموري إلا إليه فذيل الآية في معنى قوله: ﴿ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ﴾ (٢).

ويمكن أن يكون المراد بقوله : ﴿وإليه مآب﴾ المعاد ويفيد حينتذ فائدة التعليل أي إليه أدعو وحده لأن مآبي إليه وحده .

وقد فسر بعضهم الكتاب في الآية بالقرآن والـذين أُوتوا الكتـاب بأصحـاب النبي المناب بأصحـاب النبي المناب والأحـراب الـذين تحـربـوا على النبي المنابي واداروا عليه الدوائر من قريش وسائر القبائل.

وفيه أنه خلاف المعهود من إطلاق القرآن لفظة ﴿الذين أُوتـوا الكتاب﴾ على أن ذلك يؤدي إلى كون الآية مشتملًا على معنى مكرر .

وربما ذكر بعضهم أن المراد بهم اليهود خاصة والكتاب هو التوراة والمراد بإنكار بعض أحزابهم بعض القرآن وهو ما لا يوافق أحكامهم المحرفة مع أن الجميع ينكرون ما لا يوافق ما عندهم إنكاره من غير فرح وأما الباقون فكانوا فرحين ومنكرين وقد أطالوا البحث عن ذلك .

وعن بعضهم: إن المراد بالموصول عنامة المسلمين ، وبنالأحزاب اليهود والنصارى والمجوس ، وعن بعضهم أن تقدير قبوله : ﴿وَإِلِينَهُ مَانِهُ وَإِلَيْهُ مَانِي وَالْمُنْهُ وَإِلَيْهُ مَانِي وَمَانَكُم . وهذه أقبوال لا دليل من اللفظ على شيء منها ولا جدوى في إطالة المحث عنها .

قوله تعالى : ﴿وكذلك أنزلناه حكماً عربياً ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق﴾ الإشارة بقوله : ﴿كذلك﴾ إلى

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٦٤ .

الكتاب المذكور في الآية السابقة وهو جنس الكتاب النازل على الأنبياء الماضين كالتوراة والإنجيل .

والمراد بالحكم هو القضاء والعزيمة فإن ذلك هو شأن الكتاب النازل من السماء المشتمل على الشريعة كما قال: ﴿وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ﴿(١) فالكتاب حكم إلهي بوجه وحاكم بين الناس بوجه فهذا هو المراد بالحكم دون الحكمة كما قيل.

وعلى هذا فالمراد بقوله: ﴿ولئن اتبعت أهواءهم﴾ النه ، النهي عن اتباع أهواء أهل الكتاب ، وقد ذكر في القرآن من ذلك شيء كثير ، وعمدة ذلك أنهم كانوا يقترحون على النبي وَمِنْ أَنِهُ آية غير القرآن كما كان المشركون يقترحونها ، وكانوا يطمعون أن يتبعهم فيمسا عندهم من الأحكام لإحالتهم النسخ في الأحكام ، وهذان الأمران ولا سيما أولهما عمدة ما تتعرض له هذه الآيات .

والمعنى : وكما أنزلنا على الذين أوتوا الكتاب كتابهم أنزلنا هذا القرآن عليك بلسانك مشتملاً على حكم أو حاكماً بين الناس ولئن اتبعت أهواء أهل الكتاب فتمنيت أن ينزل عليك آية غير القرآن كما يقترحون أو داهنتهم وملت إلى اتباع بعض ما عندهم من الأحكام المنسوخة أو المحرفة أخذناك بالعقوبة وليس لك ولي يلي أمرك من دون الله ولا واق يقيك منه فالخطاب للنبي سيس وهو المراد به دون الأمة كما ذكره بعضهم .

قوله تعالى : ﴿ ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ﴾ لما نهى النبي بهناته عن اتباع أهوائهم فيما اقترحوا عليه من إنزال آية غير القرآن ذكره بحقيقة الحال التي تؤيسه من الطمع في ذلك ويعزم عليه أن يتوكل على الله ويرجع إليه الأمور .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم : ٤ .

وهو أن سنة الله الجارية في الرسل أن يكونوا بشراً جارين على السنة المألوفة بين الناس من غير أن يتعلوها فيملكوا شيئاً مما بختص بالغيب كأن يكونوا ذا قوة غيبية فعالة لما تشاء قديرة على كل ما أرادت أو أريد منها حتى تأتي بكل آية شاءت إلا أن يأذن الله له فليس للرسول وهو بشر كسائرهم من الأمر شيء بل لله الأمر جميعاً.

فهو الذي ينزل الآية إن شاء غير أنه سبحانه إنما ينزل من الآيات إذا اقتضته الحكمة الإلهية وليست الأوقات مشتركة متساوية في الحكم والمصالح وإلا لبطلت الحكمة واختل نظام الخليقة بل لكل وقت حكمة تناسبه وحكم يناسبه فلكل وقت آية تخصه .

وهذا هو الذي تشير إليه الآية فقوله: ﴿ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً وجعلنا لهم أزواجاً وذرية﴾ إشارة إلى السنة الجارية في الرسل من البشرية العادية ، وقوله: ﴿وما كان لـرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ﴾ إشارة إلى حرمانهم من القدرة الغبية المستقلة بكل ما أرادت إلا أن يمدهم الإذن الإلهي .

وقوله: ﴿ لَكُلُ أَجِلَ ﴾ أي وقت محدود ﴿ كتاب ﴾ أي حكم مقضي مكتوب يخصه إشارة إلى ما يلوّح إليه استثناء الإذن وسنة الله الجارية فيه ، والتقدير فالله سبحانه هو الذي ينزل ما شاء ويأذن فيما شاء لكنه لا ينزل ولا يأذن في كل آية في كل وقت فإن لكل وقت كتاباً كتبه لا يجري فيه إلا ما فيه .

ومما تقدم يظهر أن ما ذكره بعضهم أن قوله : ﴿لكل أجل كتاب﴾ من باب القلب وأصله : لكل كتاب من عند الله وقتاً مخصوصاً بنزل فيه ويعمل عليه فللتوراة وقت وللإنجيل وقت وللقرآن وقت . وجه لا يعبأ به .

قوله تعالى: ﴿ يَمِحُو الله مَا يَشَاءُ وَيَثِبُ وَعَنِدُهُ أَمُ الْكَتَابِ مِحُو الشّيءَ هُو إِذْهَابِ رَسْمَهُ وَأَثْرُهُ يَقَالُ: مَحُوتُ الْكَتَابِ إِذَا أَذَهَبَ مَا فَيهُ مِنَ الْخَطُوطُ والرسومِ قَالُ تعالى: ﴿ وَيَمَ اللّهُ الْبَاطُلُ وَيَحْقُ الْحَقِ بَكُلُمَاتُهُ ﴾ (١) أي يَذَهِب بآثار الباطل كما قال: ﴿ وَأَمَا الزّبِدُ فَيَذَهِبُ جَفَاء ﴾ وقال: ﴿ وَجَعَلْنَا اللّيلُ والنهار آيتينَ فَمَحُونًا آية النهار مبصرة ﴾ (٢) أي أذهبنا أثر الإبصار من الليلُ فمحونًا آية اللهار مبصرة ﴾ (٢) أي أذهبنا أثر الإبصار من الليل

<sup>(</sup>۱) الشورى : ۲۶ .

فالمحو قريب المعنى من النسخ يقال : نسخت الشمس الظل أي ذهبت بـأثره ورسمه .

وقد قوبل المحوفي الآية بالإثبات وهو إقرار الشيء في مستقره بحيث لا يتحرك ولا يضطرب يقال: أثبت الوئد في الأرض إذا ركزته فيها بحيث لا يتحرك ولا يخرج من مركزه فالمحوهو إزالة الشيء بعد ثبوته برسمه ويكثر استعماله في الكتاب.

ووقوع قوله: ﴿ يَمِحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيَثِبَتُ ﴾ بعد قوله: ﴿ لَكُلُّ أَجَلَ كُتَابِ ﴾ واتصاله به من جانب طاهر في أن المراد محو الكتب وإثباتها في الأوقات والآجال فالكتاب الذي أثبته الله في الأجل الأول إن شاء محاه في الأجل الثاني وأثبت كتاباً آخر فلا يزال يمحى كتاب ويثبت كتاب آخر.

وإذا اعتبرنا ما في الكتاب من آية وكل شيء آية صح أن يقال لا يزال يمحو آية ويثبت آية كما يشير إليه قوله : ﴿مَا نَسْخُ مَنْ آية أو نَسْهَا نَاتُ بَخْيَـر مَنْهَا أُو مِثْلُها﴾ (١) ، وقوله : ﴿وإذا بدلنا آية مكان آية ﴾ (١) .

فقوله: ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت ﴾ على ما فيه من الإطلاق يفيد فائدة التعليل لقوله: ﴿ لكل أجل كتاب ﴾ والمعنى أن لكل وقت كتاباً يخصه فيختلف فاختلاف الكتب باختلاف الأوقات والآجال إنما ظهر من ناحية اختلاف التصرف الإلهي بمشيئته لا من جهة اختلافها في أنفسها ومن ذواتها بأن يتعين لكل أجل كتاب في نفسه لا يتغير عن وجهه بل الله سبحانه هو الذي يعين ذلك بتبديل كتاب مكان كتاب ومحو كتاب وإثبات آخر.

وقوله: ﴿ وعنده أم الكتاب ﴾ أي أصله فإن الأم هي الأصل الذي بنشأ منه الشيء ويسرجع إليه ، وهو دفع للدخل وإبانة لحقيقة الأمر فإن اختلاف حال الكتاب المكتوب لأجل بالمحو والإثبات أي تغير الحكم المكتوب والقول المقضي به حيناً بعد حين ربما أوهم أن الأمور والقضايا ليس لها عند الله سبحانه صورة ثابتة وإنما يتبع حكمه العلل والعوامل الموجية له من خارج كأحكامنا وقضايانا معاشر ذوي الشعور من الخلق أو أن حكمه جزافي لا تعين له في نفسه

<sup>(</sup>۲) التحل : ۱۰۱ .

ولا مؤثر في تعينه من خارج كما ربما يتوهم أرباب العقول البسيطة أن الذي له ملك ـ بكسر اللام ـ مطلق وسلطنة مطلقة له أن يريد ما يشاء ويفعل ما يريد على حرية مطلقة من رعاية أي قيد وشرط وسلوك أي نظام أو لا نظام في عمله فلا صورة ثابتة لشيء من أفعاله وقضاياه عنده ، وقد قال تعالى : ﴿مَا يَبِدُلُ القُولُ لَذِي ﴾ (١) ، وقال : ﴿وكل شيء عنده بمقدار ﴾ (١) إلى غير ذلك من الآيات .

فدفع هذا الدخل بقوله: ﴿وعنده أم الكتاب﴾ أي أصل جنس الكتاب والأمر الثابت الذي يرجع إليه هذه الكتب التي تمحى وتثبت بحسب الأوقات والآجال ولو كان هو نفسه تقبل المحو والإثبات لكان مثلها لا أصلاً لها ولو لم يكن من أصله كان المحو والإثبات في أفعاله تعالى إما تابعاً لأمور خارجة تستوجب ذلك فكان تعالى مقهوراً مغلوباً للعوامل والأسباب الخارجية مثلنا والله يحكم لا معقب لحكمه.

وإما غير تابع لشيء أصلاً وهو الجزاف الذي يختل به نظام الخلقة والتدبير العام الواحد بربط الأشياء بعضها ببعض جلت عنه ساحته ، قال تعالى : ﴿وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق (٣) .

فالملخص من مضمون الآية أن لله سبحانه في كل وقت وأجل كتاباً أي حكماً وقضاء وأنه يمحو ما يشاء من هذه الكتب والأحكام والأقضية ويثبت ما يشاء أي يغير القضاء الشابت في وقت فيضع في الوقت الثاني مكانه قضاء آخر لكن عنده بالنسبة إلى كل وقت قضاء لا يتغير ولا يقبل المحو والإثبات وهو الأصل الذي ترجع إليه الأقضية الأخرى وتنشأ منه فيمحو ويثبت على حسب ما يقتضيه هو.

ويتبين بالآية أولاً: إن حكم المحو والإثبات عبام لجميع الحوادث التي تداخله الآجال والأوقات وهو جميع ما في السماوات والأرض وما بينهما ، قال تعالى : هما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى (٤) .

وذلك لإطلاق قـوله : ﴿يمحـو الله ما يشـاء ويثبت﴾ واختصـاص المـورد بآيات النبوة لا يوجب تخصيص الآية لأن المورد لا يخصص .

<sup>(</sup>١) ق ، ۲۹ ،

<sup>(</sup>٣) الدخان : ٣٩ .(٤) الأحقاف : ٣ .

<sup>(</sup>٢) الرعد : ٨ .

وبذلك يظهر فساد قول بعضهم: إن ذلك في الأحكام وهو النسخ وقول ثان: إن ذلك في المباحات المثبتة في صحائف الأعمال يمحوها الله ويثبت مكانها طاعة أو معصية مما فيه الجزاء، وقول ثالث: إنه محو ذنوب المؤمنين فضلاً وإثبات ذنوب للكفار عقوبة، وقول رابع: إنه في موارد يؤثر فيها المدعاء والصدقة في المحن والمصائب وضيق المعيشة وتحوها، وقول خامس: إن المحو إزالة الذنوب بالتوبة والإثبات تبديل السيئات حسنات، وقول سادس: إنه محو ما شاء الله من القرون والإثبات إنشاء قرون آخرين بعدهم، وقول سابع: إنه محو القمر وإثبات الشمس وهو محو آية الليل وجعل آية النهار مبصرة، وقول ثامن: إنه محو الدنيا وإثبات الآخرة، وقول تاسع: إن ذلك في الأرواح حالة النوم يقبضها الله فيرسل من يشاء منهم ويمسك من يشاء، وقول عاشر: إن ذلك في الأرواح حالة النوم يقبضها الله فيرسل من يشاء منهم ويمسك من يشاء، وقول عاشر: إن ذلك في الآجال المكتوبة في ليلة القدر يمحو الله ما يشاء منها ويثبت ما يشاء.

فهذه وأمثالها أقوال لا دليل على تخصيص الآية الكريمة بها من جهة اللفظ البتة وللآية إطلاق لا ريب فيه ثم المشاهدة الضرورية تطابقه فإن ناموس التغيير جار في جميع أرجاء العالم المشهود ، وما من شيء قيس إلى زمانين في وجوده إلا لاح التغير في ذاته وصفاته وأعماله ، وفي عين الحال إذا اعتبرت في نفسها وبحسب وقوعها وجدت ثابتة غير متغيرة فإن الشيء لا يتغير عما وقع عليه .

فللأشياء المشهودة جهنان جهة تغير يستتبع الموت والحياة والزوال والبقاء وأنواع الحيلولة والتبدل، وجهة ثبات لا تتغير عما هي عليه وهما إما نفس كتاب المحو والإثبات وأم الكتاب ، وإما أمران مترتبان على الكتابين وعلى أي حال تقبل الآية الصدق على هاتين الجهتين.

وثانياً: إن لله سبحانه في كل شيء قضاء ثابتاً لا يتغير وبه يـظهر فساد ما ذكره بعضهم أن كل قضاء يقبل التغيير واستدل عليه بمتفرقات الروايات والأدعية الدالة(١) على ذلك والآيات والأخبار الدالة على أن الدعاء والصدقة يدفعان سوء القضاء . وفيه أن ذلك في القضاء غير المحتوم .

وثالثاً : إن القضاء ينقسم إلى قضاء متغير وغيـر متغيـر وستستـوفي تتمـة

 <sup>(</sup>١) وفي الدعبة المأثورة عن أثمة أهل البيت عليهم السلام وكذا عن بعص الصحاحة والدهم
 ي كنت كنت اسمي في الاشقياء فامحني من الاشقياء واكتبني في السعداء، أو ما يقرب

البحث في الآية عن قريب إن شاء الله تعالى .

قوله تعالى : ﴿وَإِمَا نَـرِينَكَ بِعَضَ الـذَي نَعَدُهُمْ أَو نَسُوفِينَكَ فَـإِنَمَا عَلَيْكُ البلاغ وعلينا الحساب﴾﴿إما﴾ هو إن الشرطية وما الـزائدة للتـأكيد والـدليل عليـه دخول نون التأكيد في الفعل بعده .

وفي الآية إيضاح لما للنبي م<sup>يزي</sup> من الوظيفة وهو الاشتغال بأمر الإنذار والتبليغ فحسب فلا ينبغي له أن يتبع أهواءهم في نزول آية عليه كما اقترحوا حتى أنه لا ينبغي له أن ينتظر نتيجة بلاغه أو حلول ما أوعدهم الله من العذاب بهم .

وفي الآية دلالة على أن الحساب الإلهي يجري في الـدنيا كمـا يجري في الآخرة .

قوله تعالى: ﴿أولم يروا أنا نأتي الأرض تنقصها من أطرافها النح كلام مسوق للعبرة بعدما قدم إليهم الوعيد بالهلاك، ومنه يعلم أن إتيان الأرض ونقصها من أطرافها كناية عن نقص أهلها بالإماتة والإهلاك فالآية نظيرة قوله: ﴿بِل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون (١).

وقول بعضهم إن المراد به أو لم ير أهل مكة أنا نأتي أرضهم فننقصها من أطرافها بفتح القرى واحدة بعد واحدة للمسلمين فليخافوا أن نفتح بلدتهم وننتقم منهم يدفعه أن السورة مكية وتلك الفتوحات إنما كانت تقع بعد الهجرة . على أن الآيات بوعيدها ناظرة إلى هلاكهم بغزوة بدر وغيرها لا إلى فتح مكة .

وقوله: ﴿ وَالله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب في يريد به أن الغلبة لله سبحانه فإنه يحكم وليس قبال حكمه أحد يعقبه ليغلبه بالمنع والرد وهو سبحانه يحاسب كل عمل بمجرد وقوعه بلا مهلة حتى يتصرف فيه غيره بالإخلال فقوله: ﴿ وَالله يحكم في النح في معنى قوله في ذيل آية سورة الأنبياء المتقدمة: ﴿ وَالله يحكم في النح في معنى قوله في ذيل آية سورة الأنبياء المتقدمة: ﴿ وَالله مِنْ الْعَالَبُونَ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعاً ﴾ إلى آخر الآية . أي وقد مكر الذين من قبلهم فلم ينفعهم مكرهم ولم يقدروا على صدنا من أن نأتي الأرض فننقصها من أطرافها فالله سبحانه يملك المكر كله ويبطله

<sup>(</sup>١) الأنساء: ٤٤.

ويرده إلى أهله فليعتبروا .

وقوله : ﴿ يَعْلَمُ مَا تَكُسُبُ كُلُ نَفْسُ ﴾ في مقام التعليل لملك تعالى كـل مكر فإن المكر إنما يتم مع جهل الممكور به وأما إذا علم به فعنده بطلانه .

وقوله: ﴿وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار﴾ قطع للحجاج بدعوى أن مسألة انتهاء الأمور إلى عواقبها من الأمور الضرورية العينية لا تتخلف عن الوقوع وسيشهدونها شهود عيان فلا حاجة إلى الإطالة والإطناب في إعلامهم ذلك فسيعلمون.

## ( بحث روائي )

في الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال : قالت قريش حين أنزل : ﴿وما كان لـرسول أن يـأتي بآيـة إلا بإذن الله ﴾ : ما نراك يا محمد تملك من شيء ولقد فرغ من الأمر فـأنزلت هـذه الآية تخويفاً لهم ووعيداً لهم ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت ﴾ أنا إن شئنا أحدثنا له من أمرنا ما شئنا .

أقول: والآية كما تقدم بيانه أجنبيه عن هذا المعنى ، وفي ذيل هذا الحديث ويحدث الله في كل رمضان فيمحو الله ما يشاء ويثبت من أرزاق الناس ومصائبهم وما يعطيهم وما يقسم لهم ، وفي رواية أخرى عن جابر عن النبي مسلماته في الآية: قال: يمحو من الرزق وينزيد فيه ، ويمحو من الأجل ويزيد فيه . وهذا من قبيل التمثيل والآية أعم .

وفيه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس : إن النبي ﷺ سئل عن قوله : ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت ﴾ قال : ذلك كل ليلة القدر يرفع وينخفض ويرزق غير الحياة والموت والشقاوة والسعادة فإن ذلك لا يزول .

أقول: والرواية على معارضتها الروايات الكثيرة جداً المأثورة عن النبي سنية وأئمة أهل البيت عليهم السلام والصحابة تخالف إطلاق الآية وحجة العقل ، ومثلها ما عن ابن عمر عن النبي عليه ي يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الشقوة والسعادة والحياة والموت .

وفيه أخرج ابن مردويه وابن عساكر عن علي أنـه سأل رســول الله ﷺ عن

هذه الآية فقال له: لأقرنَ عينيك بتفسيرها ولأقرنَ عين أُمني بعدي بتفسيرها . الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة ويـزيد في العمر ويقي مصارع السوء .

أقول : والرواية لا تزيد على ذكر بعض مصاديق الآية .

وفي الكافي بإسناده عن هشام بن سالم وحفص بن البحتري وغيرهما عن أبي عبد الله المنظم في هذه الآية : ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت الله الله عنه الآية : ﴿ يمحى إلا ما كان ثابتاً ؟ وهل يثبت إلا ما لم يكن ؟ .

أقول: ورواه العباشي في تفسيره عن جميل عنه ﴿ اللَّهُ .

وفي تفسير العياشي عن الفضيل بن يسار قال . سمعت أبا جعفر النه يقول : من الأمور أمور محتومة كائنة لا محالة ومن الأمور أمور موقوفة عند الله يقدم فيها ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت منها ما يشاء لم يطلع على ذلك أحداً يعني الموقوفة فأما ما جاءت به الرسل فهي كائنة لا يكذب نفسه ولا نبيه ولا ملائكته .

أقول : وروي بطريق آخر وكذا في الكافي بإسناده عن الفضيل عنه النفي ما في معناه .

وفيه عن زرارة عن أبي جعفر مائت قال : كان علي بن الحسين سائل يقول : لولا آية في كتاب الله لحدثتكم بما كان وبما يكون إلى يوم القيامة فقلت له . أية آية ؟ فقال : قال الله : ﴿ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ﴾ .

أقول: معناه أن اللائح من الآية أن الله سبحانه لا يريد من خلقه إلا أن يعيشوا على جهل بالحوادث المستقبلة ليقوموا بواجب حياتهم بهداية من الأسباب العادية وسياقة من الخوف والرجاء، وظهور الحوادث المستقبلة تمام ظهورها يفسد هذه الغاية الإلهية فهو سبب الكف عن التحديث لا الخوف من أن يكذبه الله بالبداء فإنه مأمون منه فلا تعارض بين الرواية وما قبلها.

وفيه عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله طنع قال : إن الله تبارك وتعالى كتب كتاباً فيه ما كان وما هو كائن فوضعه بين يديه فما شاء منه قدّم وما شاء منه أخر وما شاء منه كان وما لم يشأ لم يكن .

وفيه عن ابن سنان عن أبي عبد الله الله الله عن إن الله يقدم ما يشاء

ويؤخر ما يشاء ويمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء وعنده أم الكتاب ، وقال : كل أمـر يريده الله فهو في علمه قبل أن يضعه ، وليس شيء يبدو له إلا وقد كان في علمه إن الله لا يبدو له من جهل .

أقول : والروايات في البدء عنهم عليهم السلام متكاثرة مستفيضة فـلا يعبأ بما نقل عن بعضهم أنه خبر واحد .

والرواية كما ترى تنفي البداء بمعنى علمه تعالى ثانياً بما كان جاهلًا به أولا بمعنى تغير علمه في ذاته كمار بما يتفق فينا تعالى عن ذلك ، وإنما هو ظهور أمر منه تعالى ثانياً بعد ما كان الظاهر منه خلافه أولا فهو محو الأول وإثبات الثاني والله سبحانه عالم بهما جميعاً.

وهذا مما لا يسع لذي لب إنكاره فإن للأمور والحوادث وجوداً بحسب ما تقتضيه أسبابها الناقصة من علة أو شرط أو مانع ربما تخلف عنه ، ووجوداً بحسب ما تقتضيه أسبابها وعللها التامة وهو ثابت غير موقوف ولا متخلف ، والكتابان أعني كتاب المحو والإثبات وأم الكتاب إما أن يكونا أمرين تتبعهما هاتان المرحلتان من وجود الأشياء اللتان إحداهما تقبل المحو والإثبات والأخرى لا تقبل إلا الثبات . وإما أن يكونا عين تينك المرحلتين ، وعلى أي حال ظهور أمر أو إرادة منه تعالى بعدما كان الظاهر خلافه واضح لا ينبغي الشك فيه .

والذي أحسب أن النزاع في ثبوت البداء كما يظهر من أحاديث أثمة أهل البيت عليهم السلام ونفيه كما يظهر من غيرهم نزاع لفظي ولهذا لم نعقد لهذا البحث فصلا مستقلا على ما هو دأب الكتاب،ومن الدليل على كون النزاع لفظيا استدلالهم على نفي البداء عنه تعالى بأنه يستلزم التغير في علمه مع أنه لازم البداء بالمعنى الذي يفسر به البداء فينا لا البداء بالمعنى الذي يفسره به الاخبار فيه تعالى .

وفي الدر المنثور أخرج الحاكم عن أبي الـدرداء أن رسول الله مسمال قرأ ويمحو الله ما يشاء ويثبت﴾ مخففة .

وفيه أخرج الهن مردويه عن أبي هريـرة قـال : قـال رسـول الله سندان في قوله : ﴿ننقصها من أطرافها﴾ قال : ذهاب العلماء . وفي المجمع عن أبي عبد الله الخشف: ننقصها بذهباب علمائها وفقهائها وأخيارها .

وفي الكافي بإسناده عن محمد بن علي عمن ذكره عن جابر عن أبي جعفر سنين قال : كان علي بن الحسين مشخفي يقول : إنه ليسخّي نفسي في سرعة الموت أو القتل فينا قول الله عز وجل : ﴿أَوْ لَمْ يَسْرُوا أَنَّا نَاتِي الأَرْضُ نَقْصُهُا مِنْ أَطْرَافُها﴾ فقال : فقد العلماء .

أقول : كأن المراد أنه يسخّي نفسي أن الله تعالى نسب توفي العلماء إلى نفسه لا إلى غيره فيهنأ لي الموت أو القتل .

\* \* \*

وَيَقُـولُ ٱلَّذِينَ كَفَـرُوا لَسْتَ مُرْسَـلًا قُلْ كَفَىٰ بِـآللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (٤٣) .

#### (بيان)

الآية خاتمة السورة وتعطف الكلام على ما في مفتتحها من قوله: ﴿والذي النزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ﴿ وهي كرة ثالثة على منكري حقيقة كتاب الله يستشهد فيها بأن الله يشهد على الرسالة ومن حصل له العلم بهذا الكتاب يشهد بها .

قوله تعالى : ﴿ ويقول الدين كفروا لست مرسلاً ﴾ النح بناء الكلام في السورة على إنكارهم حقيقة الكتاب وعدم عدهم إياه آية إلهية للرسالة ولذا كانوا يقترحون آية غيره كما حكاه الله تعالى في خلال الآيات مرة بعد مرة وأجاب عنه بما يرد عليهم قولهم فكأنهم لما يشوا مما اقترحوا أنكروا أصل الرسالة لعدم إذعانهم بما أنزل الله من آية وعدم إجابتهم فيما اقترحوه من آية فكانوا يقولون : ﴿ لست مرسلا ﴾ .

ملقّن الله نبيه مينزيه الحجة عليهم لـرسالتـه بقولـه : ﴿قُلْ كَفَى بِـالله شهيداً بِينِي وَبِينَكُم وَمَنْ عَنده علم الكتاب﴾ وهو حجة قـاطعة وليس بكـلام خطابي ولا

إحالة إلى ما لا طريق إلى حصول العلم به .

فقوله: ﴿ قَالَ كَفَى بِاللهِ شهيداً بِينِي وبِينكم ﴾ استشهاد بالله سبحانه وهو ولي أمر الإرسال وإنما هي شهادة تأدية لا شهادة تحمل فقط فإن أمثال قوله تعالى: ﴿ إِلَّكُ لَمِنَ الْمُرسِلِينَ عَلَى صراط مستقيم ﴾ من آيات القرآن وكونه آية معجزة من الله ضروري ، وكونه قولاً وكلاماً له سبحانه ضروري واشتماله على تصديق الرسالة بدلالة المطابقة المعتمدة على علم ضروري أيضاً ضروري ، ولا نعنى بشهادة التأدية إلا ذلك .

ومن فسر شهادته تعالى من المفسرين بأنه تعالى قد أظهر على رسالتي من الأدلة والحجج ما فيه غنى عن شهادة شاهد آخر ثم قال : وتسمية ذلك شهادة مع أنه فعل وهي قول من المجاز حيث إنه يغني غناها بل هـو أقوى منهـا . انتهى . فقد قصد المطلوب من غير طريقه .

وذلك أن الأدلة والحجج الدالة على حقيقة رسالته خوص إما القرآن وهو الآية المعجزة الخالدة ، وإما غيره من الخوارق والمعجزات وآيات السورة ـ كما ترى ـ لا تجيب الكفار على ما اقترحوه من هذا القسم الثاني ولا معنى حينئذ للاستشهاد بما لم يجابوا عليه ، وأما القرآن فمن البين أن الاستناد إليه من جهة أنه معجزة تصدّق الرسالة بدلالتها عليها أي كلام له تعالى يشهد بالرسالة ، وإذا كان كذلك فما معنى العدول عن كونه كلاماً له تعالى يدل على حقيقة الرسالة أي شهادة لفظية منه تعالى على غلى ذلك بحقيقة معنى الشهادة إلى كونه دليلاً فعلياً منه عليها سمى مجازاً بالشهادة ؟ .

على أن كون فعله تعالى أقوى دلالة على ذلك من قوله ممنوع .

فقد تحصل أن معنى قبوله : ﴿ الله شهيد بيني وبينكم ﴾ أن ما وقع في القرآن من تصديق الرسالة شهادة إلهية بذلك .

وأما حعل الشهادة شهادة تحمل ففيه إفساد المعنى من أصله وأي معنى لإرجاع أمر متنازع فيه إلى علم الله واتخاذ حجة على الخصم ولا سبيل له إلى ما فى علم الله فى أمره ؟ أهو كما يقول أو فرية يفتريها على الله ؟ .

وقوله : ﴿ومن عنده علم الكتاب﴾ أي وكفى بمن عنده علم الكتاب شهيداً بيني وبيكم ، وقد ذكر بعضهم أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ ويتعين على هذا أن يكون المراد بالموصول هو الله سبحانه فكأنه قيل : كفي بالله الذي عنــده علم الكتاب شهيداً « الخ » .

وفيه أولاً أنه خلاف ظاهر العطف ، وثانياً أنه من عطف الذات مع صفته إلى نفس الذات وهو قبيح غير جائز في الفصيح ولذلك ترى الزمخشري لما نقل في الكشاف هذا القول عن الحسن بقوله : وعن الحسن : «لا والله ما يعني إلا الله» قال بعده : والمعنى كفى بالذي يستحق العبادة وبالذي لا يعلم علم ما في اللوح إلا هو شهيداً بيني وبينكم . انتهى فاحتال الى تصحيحه بتبديل لفظة الجلالة ﴿الله من ﴿الذي يستحق العبادة ﴾ وتبديل ﴿من ﴾ من ﴿الذي لم الذات المعطوف عليه وصفين فيكون في معنى عطف أحد وصفي الذات على الآخر وإناطة الحكم بالذات بما له من الوصفين كدخالتهما فيه فافهم ذلك .

لكن من المعلوم أن تبديل لفظ من لفظ يستقيم إفادته لمعنى لا يبوجب استقامة ذلك في اللفظ الأول وإلا لبطلت أحكام الألفاظ .

على أن التأمل فيما تقدم في معنى هذه الشهادة وأن المراد به تصديق القرآن لرسالة النبي شفر يعطي أن وضع لفظة الجلالة في هذا الموضع لا للتلميح إلى معناه الوصفي بل لإسناده الشهادة إلى الذات المقدسة المستجمعة لجميع صفات الكمال لأن شهادته أكبر الشهادات قال سبحانه : ﴿قَالَ أَي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم ﴾ .

وذكر آخرون : إن المراد بالكتباب التوراة والإنجيل أو خصوص التبوراة والمعنى وكفى بعلماء الكتاب شهداء بيني وبينكم لأنهم يعلمون بمنا بشر الله بـه الأنبياء فيَّ ويقرأون نعتي في الكتاب .

وفيه أن الذي أخذ في الآية هو الشهادة دون مجرد العلم ، والسورة مكية ولم يؤمن أحد من علماء أهل الكتاب يومئذ كما قيل ولا شهد للرسالة بشيء فلا معنى للاحتحاج بالاستناد إلى شهادة لم يقم بها أحد بعد .

وقيل: المراد القوم الذين أسلموا من علماء أهل الكتاب كعمد الله بن سلام وتميم الداري والجارود وسلمان الفارسي ، وقيل هو عبد الله بن سلام ، ورد بأن السورة مكية وهؤلاء إنما أسلموا بالمدينة . وللقائلين بأنه عبد الله بن سلام جهد بليخ في الدفاع عنه فقال بعضهم : إن مكية السورة لا تنافي كون بعض آياتها مدنية فلم لا يجوز أن تكون هـذه الآية مدنية مع كون السورة مكية .

وفيه أولاً : إن مجرد الجواز لا يثبت ذلك ما لم يكن هناك مقبل صحيح قابل للتعويل عليه . على أن الجمهور نصوا على أنها مكية كما نقل عن البحر .

وثانياً : إن ذلك إنما هو في بعض الآيات الموضوعة في خلال آيات السور النازلة وأما في مثل هذه الآية التي هي ختام ناظرة إلى ما افتتحت بــه السورة فــلا إذ لا معنى لإرجاء بعض الكلام المرتبط الأجزاء إلى أمد غير محدود .

وقال بعضهم : إن كون الآيـة مكية لا ينـافي أن يكون الكـلام إخباراً عمـا سيشهد به .

وفيه أن ذلك يوجب رداءة الحجة وسقوطها فأي معنى لأن يحتج على قـوم يقولون : ﴿لست مرسلا﴾ فيقال : صدّقوا به اليوم لأن بعض علماء أهـل الكتاب سوف يشهدون به .

وقال بعضهم: إن هذه الشهادة شهادة تحمّل لا يستلزم إيمان الشهيد حين الشهادة فيجوز أن تكون الآية مكية والمراد بها عبد الله بن سلام أو غيره من علماء اليهود والنصاري وإن لم يؤمنوا حين نزول الآية .

وفيه أن المعنى حينئذ يعود الى الاحتجاج بعلم علماء أهل الكتاب وإن لم يعترفوا به ولم يؤمنوا ، ولو كان كذلك لكان المتعين أن يستشهد بعلم الذين كفروا انفسهم فإن الحجة كانت قد تمت عليهم بكون القرآن كلام الله ولا يكون ذلك إلا عن علمهم به فما الموجب للعدول عنهم إلى غيرهم وهم مشتركون في الكفر بالرسالة ونفيها . على أنه تقدم أن الشهادة في الآية ليست إلا شهادة أداء دون المتحمل .

وقال بعضهم : \_ وهو ابن تيمية وقد أغرب \_ إن الآية مدنية بالاتفاق . وهبو كما نرى .

وذكر بعضهم: إن المراد بالكتاب القرآن الكريم ، والمعنى أن من تحمل هذا الكتاب وتحقق بعلمه واختص به فإنه يشهد على أنه من عند الله وأني مرسل به فيعود مختتم السورة الى مفتتحها من قوله : ﴿تلك آيـات الكتاب والـذي أُنزلُ

إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وينعطف آخرها على أولها وعلى ما في أواسطها من قوله : ﴿أَفَمَن يَعلم أَنْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُ مِن رَبِّكُ الْحَقُّ كُمِنْ هُو أَعْمَى إِنْمَا يَتَذَكَّر أُولُوا الألباب .

وهذا في الحقيقة انتصار وتأييد منه تعالى لكتابه قبال ما أزرى به واستهانه الذين كفروا حيث قالوا: ﴿لُولا أُنزل عليه آية من ربه ﴾ مرة بعد مرة و﴿لست مرسلا ﴾ فلم يعبأوا بأمره ولم يبالوا به وأجاب الله عن قولهم مرة بعد مرة ولم يتعرض لأمر القرآن ولم يذكر أنه أعظم آية للرسالة وكان من الواجب ذلك فقوله: ﴿قَلْ كَفَى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ﴾ استيفاء لهذا الغرض الواجب الذي لا يتم البيان دونه وهذا من أحسن الشواهد على ما تقدم أن الآية كسائر السورة مكية .

وبهذا يتأيد ما ذكره جمع ووردت به الروايات من طرق أثمة أهل البيت عليهم السلام أن الآية نزلت في علي شخف فلو انطبق قوله: ﴿وَمِن عنده عِلْمُ الْكَتَابِ ﴾ على أحد ممن آمن بالنبي متنف يومئذ لكان هو فقد كان أعلم الأمة بكتاب الله وتكاثرت الروايات الصحيحة على ذلك ولو لم يرد فيه إلا قوله من من في حديث (١) الثقلين المتواتر من طرق الفريق: ﴿لن يفترقا حتى يردا علي الحوض كاكان فيه كفاية .

## ( بحث روائي )

في البصائر بـإسناده عن أبي حمـزة الثمالي عن أبي جعفـر ﷺيقـول في الآية : على عليه السلام .

أقول: ورواه أيضاً بأسانيد عن جابر وبريد بن معاوية وفضيل بن يسار عن أبي جعفر الشخروبإسناده عن عبد الله بن بكير وعبد الله بن كثير الهاشمي عن أبي عبد الله الشخروبإسناده عن سلمان الفارسي عن علي الشخر.

<sup>(</sup>١) وهو الحديث المعروف الذي رواه الفريقان عن جم غفير من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وإنسي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعتىرتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يـردا علي الحوض ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدأه. الحديث .

وفي الكافي بإسناده عن بريـد بن معاويـة في الآية قـال : إيانـا عنى وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي ممارية .

وفي المعاني بإسناده عن خلف بن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال : سألت رسول الله سنالي عن قول الله جل ثناؤه : ﴿قال الذي عنده علم من الكتاب﴾ قال : ذاك وصي أخي سليمان بن داود فقلت له : يا رسول الله فقول الله : ﴿قل كفي بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب﴾ قال ذاك أخي علي بن أبي طالب .

وفي تفسير العياشي عن عبد الله بن عطاء قبال : قلت لأبي جعفر النه : هذا ابن عبد الله بن سلام بن عمران ينزعم أن أباه البذي يقول الله : ﴿قبل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب﴾ قال : كذب ، هو علي بن أبي طالب .

وفي تفسير البرهان عن ابن شهر آشوب قال: عن محمد بن مسلم وأبي حمزة الثمالي وجابر بن يزيد عن أبي جعفر بين وعلي بن فضال وفضيل بن داود عن أبي بصير عن الصائق بين وأحمد بن محمد الكلبي ومحمد بن الفضيل عن الرضا بين وقد روي عن موسى بن جعفر بين وعن زيد بن علي وعن محمد بن الحنفية وعن سلمان الفارسي وعن أبي سعيد الخدري وإسماعيل السدي أنهم قالوا في قوله تعالى: ﴿قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب﴾ هو على بن أبي طالب بين .

وفي تفسير البرهان عن الثعلبي في تفسيره بإسناده عن معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس وروي عن عبد الله بن عطاء عن أبي جعفر أنه قبل له: زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سلام قال: لا ذلك علي بن أبي طالب. وروي أنه سئل سعيد بن جبير ﴿ومن عنده علم الكتاب﴾ عبد الله بن سلام ؟ قال: لا وكيف ؟ وهذه السورة مكية .

أقول : ورواه في الدر المنثور عن سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه عن ابن جبير .

وفي تفسير البرهان أيضاً عن الفقيه ابن المغازلي الشافعي بإسناده عن علي بن عابس قال : دخلت أنا وأبو مريم على عبد الله بن عطاء قال : يا أبا مريم حدث علياً بالحديث الذي حدثتني عن أبي جعفر . قال : كنت عند أبي جعفر جالساً إذ مر عليه ابن عبد الله بن سلام . قلت : جعلني الله فداك هذا ابن الحذي عنده علم الكتاب . قال : لا ولكنه صاحبكم علي بن أبي طالب الذي نزلت فيه آيات من كتاب الله عز وجل : ﴿ومن عنده علم الكتاب﴾ ﴿أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه﴾ ﴿إنما وليكم الله ورسوله ﴾ الآية .

وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق عبد الملك بن عمير أن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام : قد أنزل الله في القرآن ﴿قلل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب﴾ .

أقول: وروى ما في معناه عن ابن مردويه عن زيد بن أسلم عن أبيه وعن جندب ، وقد عرفت حال الرواية فيما تقدم ، وقد روى عن ابن المنذر عن الشعبي : ما نزل في عبد الله بن سلام شيء من القرآن .

تم والحمد لله .

# فهرس بعض المواضيع المبحوث عنها في هذا الجزء

| الصفحة | نوع البحث   | موضوع البحث                                                   | رقم الآيات |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|
|        | بحث         |                                                               | سورة يوسف  |
| 1.4    | عقلي وقرآني | كلام في أن الكذب لا يفلح.                                     | Y1_V       |
| 100    |             | أبحاث حول التقوى الديني ودرجاته في فصول.                      | 78-77      |
| 100    |             | ١_ القانون والأخلاق الكريمة والتوحيد.                         | WE _ YY    |
| 101    |             | <ul> <li>٢_ تحصل التقوى في الدين بأحد أمور ثلاثة .</li> </ul> | TE_ TT     |
| 17.    |             | ٣ كيف يورث الحب الإخلاص.                                      | 78-77      |
| 400    | - 4-        | كلام في قصة يوسف في فصول.                                     | 1.4-94     |
| 100    |             | ١ ـ قصته في القرآن .                                          | 1.7-94     |
| 44.    | قرآني       | ٢_ ما أثنى الله عليه ومنزلته المعنوية .                       | 1 . 7 - 94 |
| 177    |             | ٣ قصته في التوراة الحاضرة.                                    | 1 - 7 - 94 |
| AFF    |             | كلام في الرؤيا في فصول.                                       | 1.4-44     |
| 774    |             | ١ ـ الاعتناء بشأنها.                                          | 1.4-94     |
| 779    |             | ٧ ـ للرؤيا حقيقة .                                            | 1.4-44     |
| 44.    |             | ٣- المنامات الحقة .                                           | 1.4-94     |
| 777    |             | ٤ ـ وفي القرآن ما يؤيد ذلك .                                  | 1.7-94     |
|        |             | - 1                                                           |            |